808 I871m V. 1

في أدب الكاتب والشاعر

تألف

م أبي الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد بن عبد الكريم المعروف بابن الأثير، الموصلي، المتوفى في عام ٦٣٧ من الهجرة

بتحقيق

محرفي لدين عدمند المدرس في قسم التخصص بكلية اللغة العربية بالجامع الأزهر

جميع حق الطبع محفوظ

الجزء الأول مكتبة العرب مديرها: صلاح الدين البستاني ٢٨ شكامل صدقي (الفجالة) القاهرة

يشركن كمنبر ومطبع فالمالط ليقاون والأواق 109/1949/21401

## بِسُمُ البِّمُ الْحِيْنِ الْعِيْنِ الْحِيْنِ الْحِيْنِ الْحِيْنِ الْحِيْنِ الْحِيْنِ الْحِيْنِ الْعِيْنِ الْعِيلِ الْعِيْنِ الْعِيلِي الْعِيْنِ الْعِيلِي الْعِيْنِ الْعِيلِي الْعِيْنِ الْعِيلِي الْعِيلِي الْعِيلِي الْعِيلِي الْعِيْنِ الْعِيلِي الْعِيْنِ الْعِيلِي الْعِيْنِ الْعِيلِي الْعِيْنِ الْعِيلِي الْعِيْنِ الْعِيلِي الْعِيلِي الْعِيلِي الْعِيلِي الْعِيلِي الْعِيلِي الْعِيْنِ الْعِيلِي الْعِيلِي الْعِيلِي الْعِيلِي الْعِيلِي الْعِيلِي الْعِيلِي الْعِيلِي ال

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه أما بعد ؛ فإن بي من حُبِّ العربيّة والشَّغَف بها مايد فعنى إلى احتال المصاعب، والرِّضا بركوب المخاطر والأهوال ، و بَدْل النَّفيسين الْوَقْتِ وَالراحةِ . و إنى لا جد من السرور بهذا مالا يبلغ معشارَهُ غريب ألتى بين أهله عصا الترحال ، أو مُحِب لقى حبيبه بعد طول افتراق ، وواصله بعد طول تَجَن ٌ وصُدود .

وأردت أن أجمع بذلك بين خلال أربع:

أولاها: أن أبتعد عن الغرور بالنفس والتفاخر بالتأليف.

وثانيتها : أن أظهر شباب هذه الأمة على تراثنا الذى ورثناه عن آباء لنا كانوا قادة العالم وأهل الرأى فيه يوم كان الناس كلهم يتيهون في بَيْدَاوات كانوا قادة العالم وأهل الرأى فيه يوم كان الناس كلهم يتيهون في بَيْدَاوات الجهالة ويعيشون عيش السائمة والأنعام ، وأنا أعلم أن شبابنا اليوم ليس لهم الصبر والجلد على قراءة هذه الذخائر في منظرها الذي يختاره لهم الور"اقون وتجار الكتب، والجلد على قراءة هذه الذخائر في منظرها الذي يختاره لهم الور"اقون وتجار الكتب، وأن من حسن الرأى أن نضع بين أيديهم كتباً بهيجة المنظر بديعة الرواء ؛

ليقبلوا عليها ، و ينتفعوا بما فيها من علم .
وثالثتها : أن أثبت لهؤلاء الذين ينتقصون من قدر آبائنا و ينالون منهم أنّ لأولئك الآباء من الحجد والمنزلة ما يفاخر به الأبناء ؛ وليس يضير الغادة الهيفاء

ضَناَنةُ أهلها و بخلهم ولؤم أنفسهم ، ولا يغض من جمالها أن تظهر فى أطمار مهلهلة ولكن على مَنْ تكون من نصيبه أن ينفض عنها غبار الإهال ، و يَجْدُلُوها فى فاخر الديباج ؛ ليظهر له بَديع مأودعها الله من فتنة وجمال .

ورابعتها: أن أنفي عن نفسى تُهمة التقصير في وقت نحن أحوجُ مانكون إلى التساند والتضافر على إعادة رُسُومنا الدارسة إلى ما كانت عليه يوم كنا قادة الشعوب وسادة هذا العالم؛ وليس للبلاد العربية كلها من بُدِّأن تسلك لوحدتها طريق الاتحاد في المشاعر والمعارف ، وأقربُ ما يصل بنا إلى هذه الغاية معاودة معارفنا القديمة مع اختيار أقربها إلى أنفسنا وقلو بنا في فروع العلم كلها.

ولا يسعنى فى هذا المقام إلا أن أنبهك إلى حقيقة قد تففلها أو تتشكك فيها إذا عرضت لك ؛ أحبُّ أن تعلم أن الجهد الذى يبذله من يحقق كتاباً من كتب أسلافنا لايقل عن الجهد الذى يبذله مؤلف كتاب حديث ، بل أنا أجاهر بأن جهد الأول فوق جهد الثانى ، وفَرْق بين من يعمد إلى المعارف فيختار منها مايشاء و يدع منها مايشاء ، ثم يعبر عما اختاره بالأسلوب الذى يرضاه ، و بين آخر لا يسعه إلا إثبات مابين يديه بالأسلوب الذى اختاره صاحبه منذ مئات السنين ، وهو بين عبارات شو هها التحريف وغير الكثير منها تعاقب أيدى الكتاب والصفافين ، وأكثرهم ممن لا يتصل بالعلم من قريب أو بعيد .

والكتاب الذي أضعه اليوم بين يديك هو كتاب « المثل السائر ، في أدب الكاتب والشاعر » الذي صنفه في علم البلاغة الأديب الكاتب أبو الفتح نصر الله ضياء الدين بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبدالواحد الشيباني ، المعروف بابن الأثير ؛ وهو كتاب « جَمع فيه فأوعي ، ولم يترك شيئاً يتعلق بفن الكتابة إلا ذكره (۱) ؛ وهو كتاب امرئ :

<sup>(</sup>١) انظر وفيات الأعيان لابن خلكان (٣- ٢٦ الوطن عصر) .

﴿ أَطَاعَتُهُ أَنْوَاعُ البَلَاغَةِ فَأَهْتَدَى إِلَى الشِّعْرِ مِنْ نَهْجِ إِلَيْهُ قُويمِ (١) وستقف على رأينا في هذا الكتاب عند الكلام على ترجمة المؤلف ، ولكنا نذكر لك ههنا عملنا في هذا الكتاب لتدرك مقدار الجهد المضني الذي بذلناه في إخراج، على هـذه الصورة التي نتمني أن تخرج عليها كتب العربية ، بلكتب الثقافة الإسلامية عامة ؛ لتنقطع ألسنة الأفاكين الذين يتهمون آباءنا بقلة الإنتاج الصحيح ، و إذا اعترف أحدهم لهم ذكر في جانب اعترافه هذا أن الإنتاج محدود لا أثر فيه لشخصية المنتج، ولا برهان فيه على الاستقلال والحرية الفكرية، في الوقت يسطو هو على إنتاجهم وعصارة أذهانهم فينتحلها وينسبها لنفسه ، وهو عأمن من أن يعرف ذلك سواد الناس ودهاؤهم ؛ لأنهم لايقرءون هذه الكتب. لم يكن من رأيي أن أعمل على نشر هذا الكتاب الآن ؛ فقد كنت أرى أنَّ غيره من كتب العربية أحق بالتقديم وأكثر عائدة ؛ ذلك لأن الكتاب قد طبع من قبل مراراً في بولاق وفي غير بولاق ، ولأن الذين ينتفعون به عدد قليل من قراء العربية ، وهم \_ أو أكثرهم \_ مستطيعون أن ينتفعوا منه على حاله التي كان علما . ولكن بعض الإخوان رجاني أن يكون هذا الكتاب في مقدمة ما أخرجه من كتب العربية ، وذكر لى أنه وكثيراً من المشتغاين بتحصيل العلم يجدون العنت والمشقة في تقويم عبارته التي عدت عليها عوادي المسخ والتَشويه ؟ فوعدته بأن أفعل ؟ وكنت أظن الأمر هيناً حين قطعت على نفسي ذلك المهد ؟ ولكني حينا شرعت في مراجعة أصول الكتاب وجدت العجب العاجب ؟ فمن عبارات مشوهة ؛ إلى أعلام محرَّفة تحريفاً أبعدها كثيراً عن أصلها ؛ إلى نصوص من الحديث النبوي والشعر العربي قد بدّلتها الأبدى التي تناولت الكتاب، إلى غير ذلك مما ســ تراه في أثناء قراءتك ؛ فلما رأيت ذلك هالني الأمر وترددت

<sup>(</sup>١) هذا بيت من كلام ابن الأثير صاحب النرجمة يقوله عن نفسه .

كثيراً في المضى فيه ، ولكنى لم أشأ أن أنقض ما قطعته من عهد ، أو لم أشأ أن تضعف عزيمتى عن إتمام ماشرعت فيه .

الكتابإذاً كثير التحريف برغم أنه طبع مراراً ، فما من بدّ لى من مراجعة أصوله على عدة نسخ ، وما من بدّ لى من مراجعة جميع ماورد فيه من النصوص على مصادرها الأولى ، ثم ما من بدّ لى من الأناة والروية فى تفهم عبارات المؤلف والوقوف عند كل جملة منها ؛ وذلك أمر شاق يورث الضنى والكلال ، ولكنه – مع ذلك – ميسور لمن لا يمالى بما يجد فى هذا السبيل ؛ ولما لم يكن بد من ذلك كله أقدمت عليه ، وثابرت فيه مثابرة الحريص على إدراك الغاية والوصول ذلك كله أقدمت عليه ، وثابرت فيه مثابرة الحريص على إدراك الغاية والوصول ما أملت ، وبلغت ما أملت .

فى دار الكتب المصرية جزء من نسخة خطية كتبها أبو المكارم بن منصور الباوشناى الموصلى ، وفرغ من كتابته فى يوم السبت الحادى والعشرين من شهر جمادى الأولى سنة (٦٢٢) أثنتين وعشرين وستمائة من الهجرة ، وفى أول هذا الجزء إجازة بخط المؤلف كتبها بالموصل فى شهر شعبان من عام كتابته أجاز بها الشيخ أبامجمد المظفر عضد الدين بن محمد بن على بن جعفر بن زهيرالدمشقى . وفى الدار نسخة كاملة مكتو به بقلم معتاد ، ولم أعرف عن زمن كتابتها ولا عن قيمتها الأثرية شيئاً ؛ فراجعت نسختى على هاتين النسختين ، وها المرموز لهما فى الحواشى بحرف د

وعند صديق الأستاذ الفاضل الشيخ أحدمحد شاكر القاضى الشرعى نسخة خطية تمت كتابتها فى نهار الأر بعاء الموافق اليوم الخامس والعشرين من شهر جادى الثانية فى عام (١٠٩٣) ثلاث وتسعين بعد الألف ، وكاتبها محيى الدين ابن ناصر الدين الصفورى ، وهذه النسخة منقولة عن نسخة كتبها أحمد بن على ابن عمد بن على بن مهران القويسنى وفرغ من كتابتها فى مستهل ابن محمد بن على بن مهران القويسنى وفرغ من كتابتها فى مستهل

جادى الأولى من سنة سبع وعشرين وستائة ، ويقول محيى الدين بن ناصرالدين الصفورى في شأن النسخة التي نقل عنها نسخته : « وهي نسخة صحيحة ، رحم الله مؤلفها وكاتبها رحمة واسعة ، وهي على هذا التاريخ مكتوبة قبل موت المؤلف بعشر سنين أو مايقرب منها » اه ، ثم كتب على حاشية آخر و رقة « بلغ مقابلة على أصله الذي كتب منه والله الموفق » اه . وقد تفضل الأستاذ الشيخ أحمد محمد شاكر \_ حين علم قيامي على تحقيق الكتاب \_ فأعارني هذه النسخة فراجعت عليها نسختي هذه ، وهي المرموز إليها في حواشي الكتاب بحرف ا . والكتاب مطبوع بمطبعة بولاق عام (١٢٨٢) اثنين وثمانين ومائتين وألف من الهجرة ، بتصحيح الشيخ محمد الصباغ ، وهذه النسخة هي المرموز إليها في حواشي الكتاب بحرف ا .

والنسخ المطبوعة \_ عدا نسخة بولاق \_ هى المرموز إليها فى الحواشى بحرف ج . راجعت نسختى على هذه النسخ كلها ، وراجعت جميع النصوص التى اشتمل عليها الكتاب فى مظانها الأولى، فراجعت الحديث على أمهات كتب الحديث ، وراجعت الشعر على دواوين الشعراء وكتب التراجم والشعر ، مثل كتاب « الأغانى » وكتاب « ديوان الحماسة » وشرحه الذى صنفه أبو زكرياء يحيى بن على الخطيب التبريزى ، وكتاب طبقات الشعراء لابن قتيبة ، وكتاب « وفيات الأعيان » لابن خلكان وغيرها ، ودللتك فى أكثر الأحوال على مكان النص لترجع إليه إن شئت ، و بينت لك اختلاف النسخ فى الكثير الغالب مع بيان النسخة التى اعتمدتها فى إثبات العبارة التى أثبتها فى صلب الكتاب .

وضبطت جميع النصوص ، وهي كثيرة جدا ، وفسرت غريبها تفسيراً بقدر ماتمس له الحاجة .

ولم أشأ أن أناقش المؤلف في آرائه ، كما لم أشأ أن أتوجم للأعلام التي ذكرها المؤلف ؛ لأن ذلك يخرج بنا عن الغرض الأصلى من تحقيق الكتاب وإخراج

صورة صحيحة منه بقدر ماوسعه الجهد، ثم إن الأعلام التي وردت فيه ليست مما يعسر على المتأدبين معرفتها والوصول إلى تراجمها إن كانت بهم حاجة إلى معرفة ذلك ولا أدعى أنني بلغت بالكتاب درجة الكال التي تتوق إليها نفسي، ولكني أدعى غير متحرّج أنني بذلت فيه جهداً ليس بالقليل، وأدعى \_ مع ذلك \_ أن هذه المطبوعة أدق ما يتداوله الناس من نسخ الكتاب، وأقر بها إلى الصورة التي أرادها المؤلف منه، وأصحُ ما يعوّل عليه أهل العلم.

فإن حاز عملى هذا قبول إخواننا فى الأقطار العربية فذلك من نعمة الله تعالى وتوفيقه وفضله ، و إن كانت الأخرى فمعذرتى أننى بذلت المستطاع ، ولم أترك جهدا كان من الممكن أن أبذله ؛ و بحسب المرء من عمله أن تحسن نيته ، وأن يقوم فيه بالأسباب التى تبلّغ القصد عادة ، وليس عليه أن يُدْرِك الفجح أو تتم له المطالب .

ربِّ إنى أبرأ من الحول إلا بك ، وأسألك أن تَبْلُغَ بى من خير الدنيا والآخرة مالا سلطان عليه إلا لك ، ربِّ اغفر لى ولوالدى ، ولمن دخل بيتى مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تَبَارا مَ

كتبه المعتز بالله تعالى أبو رجا، محمد محيي الدين عبد الحميد

القاهرة (٢٦ من رجب الفرد ١٣٥٨ القاهرة (١٩٥٨ من سيتمبر ١٩٣٩

#### ترجمة ابن الأثير

صاحب كتاب

المثل السائر، في أدب الكاتب والشاعر (٥٥٨ - ١٣٧ه)

: سما

هوأ بوالفتح نصر الله ضياء الدين بن أبى الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم ابن عبد الواحد الشَّيْباني ، المعروف بابن الأثير ، الْجَزَرِي ، اللَّوْصِلِيّ .

#### مولده:

وُلد نصرُ الله بن الأثير في يوم الخيس العشرين من شعبان عام ثمان وخمسين وخمسائة ؛ بجزيرة ابن عمر .

وجزيرة ابن عمر على مايقول ياقوت الحموى معاصر أبناء الأثير الثلاثة -:

« بلدة فوق الموصل ، بينهما ثلاثة أيام ، ولها رُسْتاق مخصب واسع الخيرات ،
وأحسب أن أول مَن عَمر ها الحسن بن عمر بن خطاب التغلبي ، وكانت له إمرة
بالجزيرة وذكر ، قرابة سنة ٢٥٠ ، وهذه الجزيرة تحيط بها دجلة إلا من ناحية
واحدة شبه الهلال ؛ ثم عمل هناك خندق أجرى فيه الماء ، ونصبت عليه رَحًى
فأحاط بها الماء من جميع جوانبها بهذا الخندق (١) ويقول ابن خلكان (٢):
« أكثر الناس يقولون إنها جزيرة ابن عمر ، ولا أدرى من ابن عمر ، وقيل :

<sup>(</sup>١) انظر معجم البلدان (٣ - ١٠٢ مصر).

<sup>(</sup>٢) انظر وفيات الأعيان لابن خلكان (٢ - ٣٦ الوطن بمصر) .

إنها منسوبة إلى يوسف بن عمر التقفى أمير العراقين ؛ ثم إنى ظفرت بالصواب فى ذلك ، وهوأن رجلامن أهل برقعيد من أعمال الموصل بناها ، وهو عبد العزيز ابن عمر ، فأضيفت إليه ، ورأيت فى بعض التواريخ أنها جزيرة ابنى عمر أوس وكامل ، ولا أدرى أيضاً مرَن مُها ، ثم رأيت فى تاريخ ابن المستوفى فى ترجمة أبى السعادات المبارك بن محمد (هو أخو نصر الله بن الأثير الذى نترجمه ) أنه من جزيرة أوس وكامل ابنى عمر بن أوس الثعلبى » .

فالجزريُّ في نسب ابن الأثير نسبة إلى جزيرة ابن عمر هذه .

#### نشأته وحياته:

نشأ أبو الفتح نصر الله بن الأثير بجزيرة ابن عمر ، ثم انتقل مع والده إلى الموصل ، وبها اشتغل بحفظ القرآن الكريم وتحصيل العلوم ، فحفظ القرآن ، وكثيراً من الأحاديث النبوية ، وطرفا صالحا من النحو واللغة وعلم البيان ، وشيئاً كثيراً من الشعر قدعه وحديثه .

ولما كمات له الأدوات قصد في شهر ربيع الأول من عام سبع وثمانين وخسمائة جناب السلطان الملك الناصر أبي المظفر صلاح الدين يُوسُف ابن الأمير نجم الدين أيُوب بن شادي بن مَرْوان ؛ فاستعان بالقاضي الفاضل أبي على عبد الرحيم بن على ابن محمد بن حسن اللخمي البيساني (۱) ، وهو يومئذ آثر الناس عندصلاح الدين ؛ فوصله القاضي بخدمة صلاح الدين في جمادي الآخرة من العام نفسه ، ولم تطل به الإقامة في خدمة صلاح الدين ، حتى أرسل الملك الأفضل نورالدين على بنصلاح الدين يوسف بن أيوب ، إلى أبيه صلاح الدين ، يطلب أن يرسل إليه ابن الأثير ، الدين يوسف بن أيوب ، إلى أبيه صلاح الدين ، يطلب أن يرسل إليه ابن الأثير ، فغيره صلاح الدين بين أن يقيم في خدمته وأن ينتقل إلى خدمة ولده نور الدين ؛ فاختار أن ينتقل إلى خدمة نور الدين ، فضى إليه في شوال من العام نفسه ، وهو

<sup>(</sup>١) توفي القاضي الفاضل في عام ٥٩٦ من الهجرة .

يومئذ شاب لم يكمل العقد الثالث من عمره ؛ فاستوزره الملك الأفضل ، وحسنت حالته عنده .

ولما خلص للملك الأفضل مُلك مشق بعد وفاة أبيه « استقل صياء الدين ابن الأثير بالوزارة ، ورُدَّت أمورُ الناس إليه ، وصار الاعتماد في جميع الأحوال عليه (١) » فأساء ضياء الدين السيرة ويقول ابن تغرى بردى في النجوم الزاهرة (٢) إنه « شغف قلوب الجند إلى مصرحتى ساروا إليها فلقيهم الملك العزيز عماد الدين عَمَان بن صلاح الدين ، وأكرم مثواهم » ؛ « ولما انفصل الجند عن دمشق فوض الملك الأفضل أمر الدولة إلى وزيره ابن الأثير وحاجبه الجمال محاسن ابن العجمي ، ولم يكن أحدها أحسن سياسة من الآخر ، فأفسدا عليه الأحوال وكانا سببا في زوال دولته (٣) » ، ويقال (١) : « إن أهل البلاد حينا خرج الأفضلُ هموا بقتل ضياء الدين بن الأثير، وإن الحاجب ابن العجمي أخرجه مستخفيا في صندوق مقفل عليه ، ثم صار إليه وصبه إلى مصر » ؛ ويقال : « إن الملك الأفضل حينها عاد إلى البلاد الشرقية طلب إلى ضياء الدين أن يخرج معه ليعود إلى خدمته ، فلم يقبل ذلك لأنه خاف على نفسه من جماعة كانوا يقصدونه» ولما استقر الملك الأفضل في سميساط عاد إلى خدمته ، ولكنه لم يطل مقامه عنده ، وما عتم أن فارقه ، واتصل بخدمة الملك الظاهر غازى صاحب حلب ، وهو أخو الملك الأفضل ، ولم يطل مقامه عنده أيضاً ، ولا انتظم أمره ، فعاد إلى الموصل ، فلم يستقم حاله أيضاً ، فترك الموصل إلى إربل ، ثم فارقها إلى سنجار ،

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان لابن خلكان: ٣ - ٥٥.

<sup>(</sup>۲) ص ۱۲۰ ج ۲.

<sup>(</sup>٣) النجوم الزاهرة: ٦ - ١٢٢.

<sup>(</sup>٤) وفيات الأعيان: ٣ - ٦٥ .

ثم عاد إلى الموصل واتخذها دار إقامته وكتب الإنشاء لصاحبها ناصر الدين محمود ابن الملك القاهر عز الدين مسعود بن نور الدين أرسلان شاه : ويقول تقي الدين أحمد بن على المقريزي في كتاب السلوك (١) : « واستوزر الأفضلُ الوزيرَ ضياء الدين نصر الله بن محمد ابن الأثير ، وفوض إليه أموره كلها ؛ فحسَّن له طرد أمراء أبيه وأكابر أصحابه ، وأن يستجدُّ أمراء غيرهم ؛ ففارقه جماعة منهم الأمير فخر الدين جَهار كس، وفارس الدين ميمون القصرى، وشمس الدين سنقر الكيير، وكانوا عظماء الدولة . فصاروا إلى الملك العزيز بالقاهرة فأكرمهم ، وولى فخر الدين أَسْتاً داره وفوض إليه أمره ؛ وجعل فارس الدين وشمس الدين على صيداء وأعمالها ، وكان ذلك لهما ، وزادها نابلس و بلادها ؛ وسار القاضي الفاضل أيضاً من دمشق ولحق بالقاهرة ، فخرج العزيز إلى لقائه ، وأجل قدومه وأكرمه ، فشرع القومُ في تقرير قواعد ملك العزيز، والأفضلُ في شغل عنهم» ، ويقول أيضاً: إنه في سنة ، ٥٩ تسعين وخمسمائة قويت الوحشة بين العزيز وأخيه الأفضل ، وتنافرت القلوب ، واضطر بت أحوال الأفضل ، وخرج العزيز من القاهرة بعساكر مصر يريد الشام لينتزعها من أخيه الأفضل ، « وهمَّ الأفضل بمراسلة أخيه العزيز واستعطافه ؛ فمنعه من ذلك وزيره ابن الأثير وعدة من أصحابه ، وحسنوا له محار بته (٢) » و يقول أيضاً (٣) : « وفي سنة اثنتين وتسمين وخسمائة وصل الملك الأفضل إلى دمشق، وتفرقت العساكر إلى بلادها، ولزم الأفضل الزهد، وأقبل على العبادة . وصارت أمور الدولة بأسرها مفوضة إلى وزيره ضياء الدين ابن الأثير، فاختلت به الأحوال غاية الاختلال ، وكثر شاكوه » .

<sup>(</sup>١) القسم الأول ص ١١٥.

<sup>(</sup>٢) القسم الأول ص ١١٦.

<sup>(</sup>٣) المقسم الأول ص ١٢٩.

ومؤرخو هذا العصر مجمعون على أن ضياء الدين ابن الأثير كان في وزارته سيء السيرة مع رجال الدولة ، وأن أحوال السلطنة كانت تسوء بسببه ، ونحن نأخذ عليه أمرين : أحدها : أنه كان يحاول الإيقاع بين الملك الأفضل وأخيه العزيز صاحب مصر . وكل هم الأفضل بالاتفاق مع أخيه و إعادة الصفاء بينهما اجتهد ضياء الدين في تنفيره و إبقاء الجفاء ، مع ما كانت تتطلبه حال المسلمين في ذلك الوقت من اتحاد الكلمة واجتماع الشمل ؛ إذ كان الصليبيون في نزاع دائم معهم وكانوا يهتبلون فرصة انقسامهم واختلافهم ليغيروا على البلاد و ينتقصوها من أطرافها ؛ والأمر الثاني : أنه كان سببا في إغضاب القاضي الفاضل وخروجه من دمشق إلى مصر ، مع أن القاضي الفاضل هو الذي قر"به من الملوك وفتح له باب الاتصال بصلاح الدين على ماسبق بيانه .

ولسنا ندرى أكان ذلك راجعا إلى المحيط الذي كان يعيش فيه ضياء الدين، وهو محيط مضطرب دائم الاصطخاب كثير المنازعات والمشاكل، أم كان يرجع إلى خلق فيه ؛ فإنا نامح في كتابته آثار الكبرياء والصلف والاعتداد بالنفس، وهذا خلق ينأى بصاحبه كثيرا عن الحكمة والاتزان والنظر إلى الأمور بعين الإنصاف ووزنها بميزان الروية والعقل.

#### مؤلفات ابون الائير:

ذكر ابن خلكان لابن الأثير عدة مؤلفات ، وصد ركلامه عليها بقوله (۱) : « ولضياء الدين من التصانيف الدالة على غزارة فضله وتحقيق نبله » . ويحن نذكر لك ماذكره بن خلكان وغيره من مصنفاته ؛ فنقول : (۱) أشهر هذه المؤلفات هو كتاب « المثل السائر ، في أدب الكاتب والشاعر » ، وهو كتابنا هذا الذي نقدمه الآن ؛ ويقول عنه ابن خلكان (۱) :

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان (٣- ٢٦ الوطن بمصر).

« وهو في مجلدين جمع فيه فأوعى ، ولم يترك شيئاً يتعلق بفن الكتابة إلاذكره » ( ) ومن مؤلفاته كتاب « الوَشْي المرقوم ، في حل المنظوم » ، و يقول عنه ابن خلكان (۱) : « وهو مع وجازته في غاية الحسن والإفادة » ، وقد طبع هذا الكتاب في عام ١٢٩٨ من الهجرة بمطبعة ثمرات الفنون بمدينة بيروت ؛ و يقول المؤلف في أوله : « ولما ألفت كتاب المثل السائر في أدب الكاتب والشاعب المؤلف في أوله : « ولما ألفت كتاب المثل السائر في أدب الكاتب والشاعب قصر ت فصلا منه على ذكر هذه الطريقة (٢) وأتيت فيها بالمعاني الجليلة التي تفتقر إلى الفهم الدقيق ، غير أني أحلت في مواضع منه على هذا الكتاب ؛ وجعلت لذلك رمز الاختصار ولهذا مكاشفة الإسهاب . . : و بنيته على مقدمة وثلاثة فصول : الفصل الأول ، في حل الشعر ؛ الفصل الثاني ، في حل آيات القرآن ؛ الفصل الثالث ، في حل الأخبار النبو بة » اه .

- (٣) ومن مؤلفاته كتاب « المهاني المخترعة ، في صناعة الإنشاء » يقول عنه ابن خلكان (١) : « وهو أيضاً نهاية في بايه » .
- (٤) ومن مؤلفاته مجموع اختار فيه شعر أبى تمام والبحترى وديك الجن والمتنبى ؛ ويقول عنه ابن خلكان : وهو في مجلد واحد كبير ، وحفظه مفيد ؛ وقال أبو البركات ابن المستوفى في تاريخ إربل : نقلت من خطه في آخر كتابه المختار مامثاله :

تَمُتَعُ بِهِ عِلْقاً نَفِيساً فإِنَّهُ اخْتِيرُ بَصِيرٍ بِالأُمورِ حَكِيمِ أَطَاعَتُهُ أَنْوَاعُ الْبَلَاعَة فَاهْتَدَى إِلَى الشِّعْرِ مِنْ نَهْج إِلَيْهِ قَوِيمِ أَطَاعَتُهُ أَنْوَاعُ الْبَلَاعَة فَاهْتَدَى إِلَى الشِّعْرِ مِنْ نَهْج إِلَيْهِ قَوِيمِ (٥) ومن مؤلفاته « ديوان ترسل » ويقول عنه ابن خلكان : وهو في

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان (٣- ٢٦ الوطن عصر).

<sup>(</sup>٢) يشير إلى الباب العاشر من مقدمة الكتاب وهو فى الطريق إلى تعلم الكتابة وهو فى الطريق إلى تعلم الكتابة وهو فى الجزء الأول (٧٦ - ١٤١) من هذه المطبوعة .

عدة مجلدات؛ وذكر المؤلف نفسه في كتاب المثل السائر أن رسائله تبلغ كثيراً من المجلدات.

(٦) ومن مؤلفاته « المختار من ديوان الترسُّل» ويقول عنه ابن خلكان : « وهو في مجلد واحد » .

هذا ما ذكره ابن خلكان من مؤلفاته ، وابن خلكان معاصر لابن الأثير ، وإن لم يقابله ، وهو يقول في شأنه (۱) : « ولقد ترددت إلى الموصل من إربل أكثر من عشر مرات ، وهو مقيم بها ، وكنت أود الاجتماع به لآخذ عنه شيئاً لما كان بينه وبين الوالد رحمه الله تعالى من المودة الأكيدة ، فلم يتفق ذلك ، ثم فارقت بلاد المشرق ، وانتقلت إلى الشام ، وأقت به مقدار عشر سنين ، مم انتقلت إلى الديار المصرية ، وهو في قيد الحياة ، ثم بلغني بعد ذلك خبر وفاته وأنا بالقاهرة » اه .

ومن مؤلفاته التي لم يذكرها ابن خلكان ، ووقفنا عليها ما نذكره لك :

(٧) منها كتاب « الجامع الكبير ، في صناعة المنظوم والمنثور » وهو يقول في مفتتحه : « أما بعد فلما كان تأليف الكلام مما لا يوقف على غوره ، ولا يعرف كنه أمره ، إلا بالاطلاع على علم البيان ، الذي هو لهذه الصناعة بمنزلة الميزان ؛ احْتَجْتُ حين شدَوْتُ نبذة من المكلام المنثور ، إلى معرفة هذا العلم المذكور ، فشرعت عند ذلك في تطلبه ، والبحث عن تصانيفه وكتبه ، فلم أترك في تحصيله سبيلا إلا نهجته ، ولا غادرت في إدراكه بابا إلا ولجته ، حتى اتضح عندي باديه وخافيه ، وانكشفت لي أقوال الأئمة الشهورين فيه ؛ كأبي الحسن على بن عيسي الرماني ، وأبي القاسم الحسن بن بشرالاً مدى ، وأبي عنمان الجاحظ ، وقدامة بن جعفر الكاتب ، وأبي هلال العسكري ، وأبي العلاء محمد بن غانم وقدامة بن جعفر الكاتب ، وأبي هلال العسكري ، وأبي العلاء محمد بن غانم

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان (٣- ٥٥ الوطن عصر) .

المعروف بالغامى ، وأبى محمد عبد الله بن سنان الخفاجى ، وغيرهم ممن له كتاب يشار إليه ، وقول تعقد الخناصر عليه ؛ ثم لما مضى على ذلك مالا وَة من الدهر ، وانقضى دونه برهة من العمر ؛ لحت فى أثناء القرآن الكريم من هذا النحو أشياء ظريفة ، ووجدت فى مَطاويه من هذا النوع نكتاً دقيقة لطيفة ، فعرضتها عند ذلك على الأقسام التي ذكرها هؤلاء العلماء وشرحوها ، والأصناف التي بينوها فى تصانيفهم وأوضحوها ؛ فألفيتهم قد غفلوا عنها ، ولم ينبهوا على شيء منها ، فكان ذلك باعثاً لى على تصفح آيات القرآن العزيز والكشف عن سره منها ، فكان ذلك باعثاً لى على تصفح آيات القرآن العزيز والكشف عن سره منها ، فكان ذلك باعثاً لى على تصفح آيات القرآن العزيز والكشف عن سره من أولئك العلماء الأعيان ، وكان ماظفرت به أصل هذا الفن وعمدته ، وخلاصة هذا العلم و زيدته » .

وفى دار الكتب المصرية نسختان خطيتان من هذا الكتاب: إحداها مكتوبة مكتوبة في عام ١٣١٤ من الهجرة ، وهي تحت رقم (٢٧٠ بلاغة) ، والثانية مكتوبة في عام ١٢٠٥ من الهجرة ، وهي تحت رقم (١٦٦ مجاميع م) ؛ وفي مكتبتي الخاصة قطعة من هذا الكتاب .

وفي دار الكتب نسخة من كتاب «البديع» منسو بة إلى المبارك أبى السعادات مجد الدين بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزرى ؛ وهو أخو ضياء الدين نصر الله بن الأثير صاحب المثل السائر ؛ وأبو السعادات المبارك هو مؤلف كتاب « النهاية ، في غريب الحديث والأثر » ومؤلف كتاب « جامع الأصول ، في أحاديث الرسول » ولم يعرف عنه أن له في البلاغة كتاباً ، فإذا صح أن هذا الكتاب لأحد أبناء الأثير فالغالب أنه لضياء الدين نصرالله فإذا صح أن هذا الكتاب لأحد أبناء الأثير فالغالب أنه لضياء الدين نصرالله الذي نترجمه .

#### نقد المثل السائر وشروم:

ولم يكد كتاب « المثل السائر ، في أدب الكاتب والشاعر » يظهر حتى تداوله الناس وكتبوه ، وأخذوا في التقريظ له ، والانتفاع به ، وذاع أمره في البلاد، حتى نقله الناس إلى بغداد، وفيها الفقيه الأديب الشيخ عز الدين أبوحامد عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين ، المعروف بابن أبي الحديد ، وهو شديد الاتصال بالوزير مؤيد الدين محمد أبي طالب بن أحمد بن محمد العلقمي ، فلما رأى تقريظ الناس للكتاب واشتفالهم بدراسته وتهافتهم على انتساخه تصدى لمؤاخذته والرد عليه ، وعنته ، وجمع هذه المؤاخذات في كتاب سماه: « الفلك الدائر ، على المثل السائر » ، وهو يقول في مفتتح هذا الكتاب : « و بعد ؛ فقد وقفت على كتاب نصر الدين (١) بن محمد الموصلي المعروف بابن الأثير الجزري المسمى كتاب المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ؛ فوجدت فيه المحمود والمقبول ، والمردود والمرذول؛ أما المحمود منه فإنشاؤه وصناعته ، فإنه لا بأس بذلك ، إلا في الأقل النادر ، وأما المردود منه فنظره وجدله واحتجاجه واعتراضه؛ فإنه لم يأت في ذلك في الأكثر الأغلب بما يلتفت إليه ، ولا بما يعتمد عليه ؛ فحداني على تتبعه ومناقضته في هذه المواضع النظرية أمور: منها إزراؤه (٢) على الفضلاء، وغضه منهم، وعيبه لهم ، وطعنه عليهم ؛ فإن في ذلك مايدعو إلى الغيرة عليهم ، والانتصار لهم؛ ومنها إفراطه في الإعجاب بنفسه ، والتبجح برأيه ، والتقريظ لمعرفته وصناعته ، وهذا عيب قبيح يُحْبِطُ عمل الإنسان ، ويوجب المقت من الله والعباد ؛ ومنها أنه قد أوما مراراً في كتابه إلى عتاب دهره ، إذ لم يعطه على قدر استحقاقه ،

<sup>(</sup>١) كذا ، وابن الأثير هو نصر الله ، وليس هو نصر الدين ، كا عرفت في نسبه الذي ذكرناه في أول الترجمة ، وما نشك أنه تحريف .

<sup>(</sup>٧) لقد سلق ابن الأثير كثيرا من عاماء هذه الأمة : منهم أبو الفتح بن جى ، ومنهم أبو العلاء المعرى ، ومنهم أبو حامد الغزالى ؛ فجازاه الله بتسليط ابن أبى الحديد عليه .

فأردنا أن نعر فه أن الأرزاق ليست على مقادير الاستحقاق ، وأن الرزق مقسوم لا يجلبه الفضل، ولا يرده النقص ومنها أن جماعة من أكابر الموصل قد حسن ظنهم في هذا الكتاب جداً ، وتعصبوا له حتى فضاوه على أكثر الكتب المصنفة في هذا الفن ، وأوصلوا منه نسخاً معدودة إلى مدينة السلام ( بغداد ) وأشاعوه ، وتداوله كثير من أهلها؛ فاعترضت عليه بهذا الكتاب، وتقربت به إلى الخزانة الشريفة المقدسة النبوية الإمامية الستنصرية ، عمر الله تعالى بعمارتها أندية الفضل ورباعه وأطال بطول بقاءمالكها يَدَ العلم وبَاعَه ، وجعل ملائكة السماء أنصاره وأشياعه ، كا جعل ملوك الأرض أعوانه وأتباعه ؛ وكان أكثرة صدى في ذلك أن يعلم مصنف هذا الكتاب ورؤساء بلدته أن من أصاغر خدم هذه الدولة الشريفة \_ ولا أعنى نفسي فالعجب مُبير، ولا أنبي عني فمثلي كثير (ثم أخذ في مديح رجال مملكته بما يطول ) \_ وهذا الكتاب وقع إلى في غرة ذي الحجة من سنة ثلاث وثلاثين وستمائة ؛ فتصفحته أو لا أولا في ضمن الأشغال الديوانية التي أنا بصدَدها ، وعلقت هذا الكتاب في أثناء تصفحه على المواضع المستدركة فيه إلى نصف الشهر المذكور فكان مجموع مطالعتي له واعتراضي عليه خمسة عشر يوما ، ولم أعاود النظر فيه دفعة نانية ، وربما يسنح لي عند المعاودة نكت أخرى ، و إن وقع ذلك ألحقتها ، وقد سميت هذا الكتاب «الفلاك الدائر ، على المثل السائر »؛ لأنه شاع في كلامهم وكُثر في استعمالهم أن يقولوا لما باد ودثر: قد دار عليه الفَلَك ، كأنهم يريدون أنه قد طحنه ومحا صورته ، ومن ذلك قول أبي العتاهية :

إِن كَنْتَ تَنْشُدهُمْ فَإِنَّهُمُ هُمَدُوا وَدَارِ عَلَيْهُمُ الْفَلَكُ وأنا أسأل الله المعونة والتوفيق ، وأستمنحه الهداية إلى سواء الطريق ؛ بمنه وكرمه » اهكلامه محروفه.

ولا أحبُّ أن أعلق على هذا الكلام ، ولكنى أقول: إنى لما قرأت الكتاب \_ وكنت أفكر فى نشره بأسفل صفحات هذا الكتاب عند مواطن النقد \_ لم أجد فيه مايبعث على تحقيقه و بذل الجهد فيه ؛

ولم يكتف ابن أبي الحديد بهذا الكتاب ، بل هو ينتهز الفرصة في شرحه على نهج البلاغة ؛ فينقل كلام ابن الأثير ويعترض عليه ، اسمع إليه يقول فيه (١-٤٤١): « وأنا أحكى هٰهنا كلام نصر الله بن محمد بن الأثير الجزرى في كتابه المسمى بالمثل السائر في الـكناية والتعريض ، وأذكر ماعندي فيه» اه ، تم هو ينقل كلامًا طويلاً يقع في نسخة المثل السائر التي نقدم الك اليوم في الجزء الثاني (من ١٩١ إلى ٢١٥) ثم يأخذ بعد ذلك في نقد كلامه نقداً يرجع إلى العبارة و إلى طريق عرضها ، ولا يرجع إلى لبابها وحقيقتها ، مثل أن يقول : « إنه ( يعني ابن الأثير ) اختار حد الكناية ، وشرع يبرهن على التحديد ، والحدود لاييرهن عليها ، ولاهي من باب الدعاوي التي تحتاج إلى الأدلة ؛ لأن مَن وَضَعَ لفظ الكناية لفهوم مخصوص لا يحتاج إلى دايل ، كن وضع لفظ الجدار للحائط لا يحتاج إلى دليل » اه ، وأنت \_ أيها القارئ لو رجعت إلى كلام ابن الأثير وجدت كلامه يتلخص في أن القوم الذين صنفوا في علم البيان من قبله قد عر فوا الكناية بتعریف ، وأنه لایرتضی هذا التعریف ، وهو یری تعریفها بتعریف آخر ، ویری تعريفه خيراً من تعريف السابقين ؛ وهو يبين أولاً ماينطبق عليه تعريف السابقين ، وما ينطبق عليه تعريفه هو؛ شم يبرهن في أثناء ذلك على دعواه أن تعريفه خير من تعريف غيره ؛ فهذا البرهان \_ إن صحّ أن يكون برهانًا بالمعنى المعروف في علم الجدل \_ ليس على الحد كما زعم ابن أبي الحديد، ولكنه على دعوى ادَّعَاها، إن صَرَاحَة و إن ضمنًا ، وهي أن ماارتضاه من التعريف خير مما ذكره المتقدمون ؛ والواقع أن كتاب «الفلك الدائر» يبدو لمن يتصفحه وهومنصف أن روح التحامل هي التي أملته على مؤلفه ، وأنه كتب مع رَغبة مُلحَّة في النَّيْل من ابن الأثير والعَضِّ من عمله . وليس معنى هذا الكلام أن ابن الأثير قدأصاب في الكتاب كله ، وأنه لا مطعن عليه ، ولكن الذي تريد أن نقرره في طمأنينة هو أن ابن أبي الحديد قد تعرض في الغالب لما لاينبغي أن يتعرض له أديب يؤثر اللباب على الفشور،

وترك أشياء هي أولى بالنظر والرعاية ، وعُذْرُه أنه قرأ الكتاب وكتب نقده عليه في خمسة عشر يوما هو مشتغل في أثنائها بعمله في الدولة ؛ فهو - فيما نرى اليوم - أشبه بتقرير من تقريرات حضرات «الموظفين» في أمر من الأمور التي يكلفون مباشرة تنفيذها ؛ إذ يكتبونه وهم يعلمون أنه لن يقرأ ، وإن قرئ فلن يعمل بما فيه ؛ ومن قرأ كتاب «الفلك الدائر» ثم قرأ عشرة أو راق من شرح ابن فيه ؛ ومن قرأ كتاب «الفلك الدائر» ثم قرأ عشرة أو راق من شرح ابن أبي الحديد على نهج البلاغة في مكان أي مكان منه يتبين له الفرق بين الكتاب، ويدرك تمام الإدراك قيمة رأينا هذا في هذا الكتاب

قال صاحب كشف الظنون ( ٢ - ٢٢٢ بو لاق مصر ) : « وشرحه أبو منصور موهوب بن أبى طاهر الجواليقي (١) المتوفى في عام .... ه ، وصنف بعضهم كتابا سماه « الروض الزاهر ، في محاسن المثل السائر » وصنف عز الدين ابن أبى الحديد كتابا سماه «الفلك الدائر ، على المثل السائر » وصنف أبو القاسم محمود بن الحسين الركن السنجارى المتوفى في عام ١٤٠ ه كتابا يرد فيه عليه وسماه « نشر المثل السائر ، وطى الفلك الدائر » وصنف صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدى المتوفى في عام ١٤٠ ه كتابا سماه « نصرة الثائر ، على المثل السائر » ، وصنف عبد العزيز بن عيسى كتابا سماه « قطع الدابر ، عن الفلك الدائر » اه .

ارب اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ؛ رب ولاتُخْزِني يوم القيامة ؛ واجعلني عندك من المقبولين ؛ آمين م؟ كتبه المعتز بالله تعالى

أبو رجاء محمد محيي الدين عبد الحميد

<sup>(</sup>١) كذا قال صاحب كشف الظنون ، وهو غير معقول ؟ لأن أبا منصور الجواليق توفى فى عام تسعة وثلاثين وخمسائة ، والمثل السائر صنف بعد السمائة ، بل مولد مؤلفه بعد وفاة الجواليق بعشرين عاما ؛ و إنما شرح الجواليق أدب الكاتب لابن قتيبة فاعرف ذلك .

#### فهرس الأبواب الواردة في الجزء الأول من كتاب « المثل السائر، في أدب الكاتب والشاعر »

١٩٢ القسم الثاني: في الألفاظ المركبة ١٩٣ صناعة تأليف الألفاظ تنقسم إلى عانية أنواع: النوع الأول بالمسجع ١٣٨ السجع ينقسم إلى ثلاثة أقسام . ٢٤ السجع بأقسامه ضربان قصير وطويل ٢٤٢ النصريع في الشعر بمزلة السجع في الكلام التصريع على سبع مراتب ٢ ١٤٤ النوع الثاني؟ التحنيس التجنيس وماجري مجراه ينقسم إلى سبعة أقسام ع النوع الثالث: الترصيع ٧٧٧ النوع الرابع) في لزوم مالايلزم ٢٧٨ النوع الخامس: في الموازنة ٢٨١ النوع السادس: في اختلاف صيغ الألفاظ وانفاقها ٢٩٢ النوع السابع: في المعاظلة اللفظية ٣٠٤ النوع الثامن : في المنافرة بين الألفاظ في السبك مهمر . ١٣ المقالة الثانية: في الصناعة المعنوية ٣٨٨ النوع الثاني: في النشبيه النوع الثالث: في التجريد

صفحة الموضوع خطبة المؤلف وتتضمن أن الغرض من الكتاب يقع في مقدمة ومقالتين مقدمة الكتان وهي تشتمل على أصول علم البيان ، ويقع ذلك في عشرة فصول: الفصل الأول: في موضوع علم البيان الفصل الثاني : في آلات علم البيان وأدواته (الفصل الثالث: في الحسم على المعاني الفصل الرابع: في الترجيح بين العاني الفصل الخامس: في جوامع الكم الفصل السادس: في الحركمة التي هي ضالة المؤمن ٥٧ الفصل السابع: في الحقيقة والحجاز الفصل الثامن: في الفصاحة والبلاغة الفصل التاسع: في أركان الكتابة الفصل العاشر: في الطريق إلى تعلم الكتابة مسمر ١٤٢ القالة الأولى: في الصناعة اللفظية، ١٤٨ ١٥٥ النوع الأول: في الاستعارة وهي قدمان: القسم الأول: في اللفظة المفردة



في أدب الكاتب والشاعر

- 103 of 1 10 100

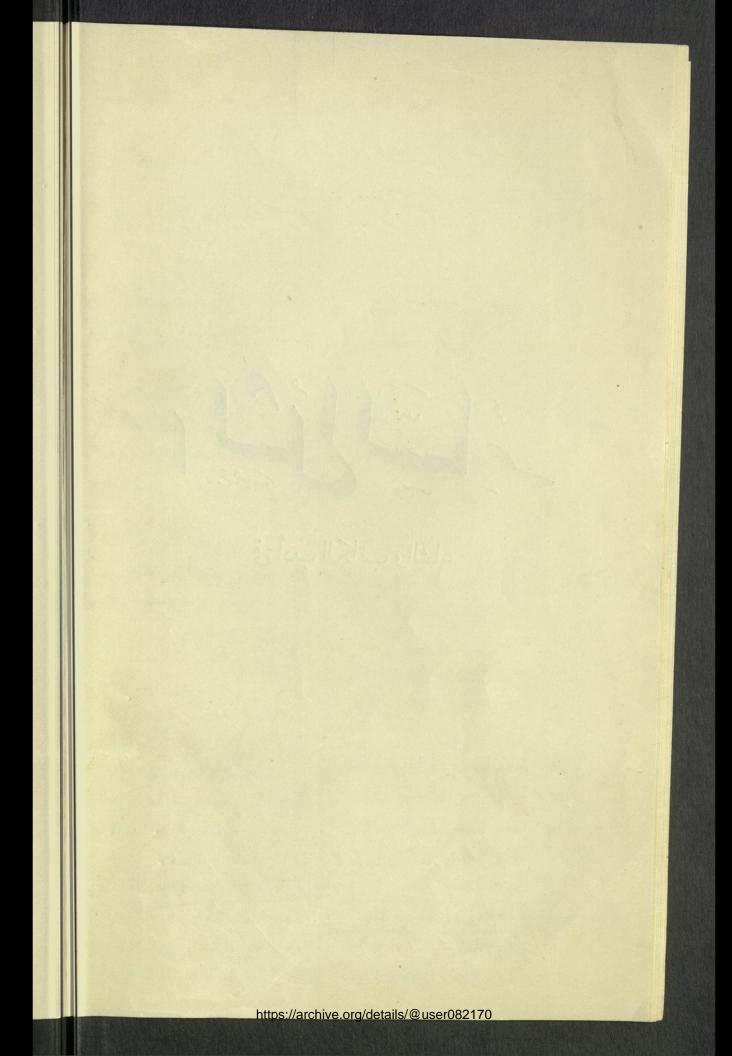

## بِاللَّهِ الْمِنْ الْحِيْثِيمُ

نسأل الله رَبَّنَا أن يَبَّلغَ بنا من الحمد ماهو أهْله ، وأن يُعَلِّمنا من البيان ما يَقْضُر عنه مزيَّةُ الفضل (۱) وأصْله ، وحِكمة الخطاب وفَصْله ؛ وتَرْغَبُ إليه أن يوفقنا للصلاة على نبينا ومولانا محمد رسوله الذي هو أفصح من نطق بالضاد ، ونسَخَ هَدْيه شريعة كل هاد ، وعلى آله وصحبه الذين منهم من سَبَق وبَدر ، ومنهم من آوى ونصر (۲) .

و بعد ؛ فإن علم البيان لتأليف النظم والنثر بمنزلة أصول الفقه للأحكام وأدلة الأحكام ؛ وقد ألف الناس فيه كتباً ، وجَلَبُوا ذَهَباً وحَطَبا ، وما من تأليف إلا وقد تَصَفَحْتُ شينه وسينه (٣) ، وعلمت غَثَّه وسمينه ؛ فلم أجد ماينتفع

(۱) هكذا في جميع نسخ الأصل ، وهو أصوب الوجهين ، وذلك لأن الفاعل لما كان مضافا إلى مذكر اكتسب منه التذكير ، ولما كان معطوفا على المذكر آثره بالاعتبار ، لاجرم أنه أتى بالفعل مذكرا لهذين الوجهين .

(٣) بدر: سبق ، ومثله بادر في نحو قولك : بادرت الا م ، وبادرت إليه ، تريد أنك سبقت الناس إلى فعله ، و «آوى ونصر» أراد به أهل المدينة من أنصار النبي صلى الله عليه وسلم ، و يشير إلى قوله تعالى في سورة الا نفال «آية ٧٤» : (وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُ وا وَجَهَدُوا في سَبِيلِ ٱللهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَو اوَنَصَرُ وا أُولِئِكَ هُمُ المُونَ مَعْفَرَة ورزق كريم ) .

(٣) يريد جيده ورديئه ، وعبر بالشين عن شريف القول وجيده ، وعبر بالسين المهملة عن ساقط الكلام وسخيفه ؛ فأخذ من كل واحد من اللفظين حرفا ، وذلك

به في ذلك إلا كتاب المُوَازَنة لأبي القاسم الحسن بن بِشْرٍ الآمدي ، وكتاب سر الفصاحة لأبي محمد عبد الله بن سنان الْخَفَاجِيّ، غير أن كتاب الموازنة أجمع أصولا ، وأجدى محصولا ، وكتاب سر الفصاحة \_ و إن نَبَّه فيه على نكت منيرة \_ فإنه قد أكثر ، مما قلَّ به مقدار كتابه ، منْ ذكر الأصوات والحروف والكلام عليها ، ومن الكلام على اللفظة المفردة وصفاتها مما لاحاجة إلى أكثره ، ومن الكلام في مواضع شذّ عنه الصوابُ فيها ، وسيرد بيان ذلك كله في مواضع من هـ ذا الكتاب إن شاء الله تعالى . على أن كلا الكتابين قد أهملا(١) من هذا العلم أبوابا ، ولر بما ذكرا في بعض المواضع قشورا وتركا لبَّابا ، وكنت عَثَرُ تُ على ضروب كثيرة منه في غضون القرآن الكريم ، ولم أجد أحدا ممن تقدَّمني تعرُّض لذكر شيء منها ، وهي إذا عُدَّتْ كانت في هذا العلم بمقدار شَطَره ، و إذا نُظُر إلى فوائدها وُجدت محتوية عليه بأسْره ، وقد أوردتها ههنا ، وشفعتها بضر وب أخر مُدَوَّنة في الكتب المتقدمة ، بعد أن حذفت منها ماحذفته ، وأضفت إليها ما أضفته ، وهداني الله لابتداع أشياء لم تكن من قبلي مُبتَدَعة ، ومنحنى درجة الاجتهاد التي لا تكون أقوالها تابعة و إنما هي مُتَّبعة ، وكل ذلك يظهر عند الوقوف على كتابي هذا وعلى غيره من الكتب.

من عادة العرب فى كلامهم، و إن كانوا لا يجرون فى ذلك على قياس متلئب، انظر إلى قول الراجز:

قُلْنَا لَهَا قَـفِي فَقَالَتْ قاف لاَ تَعْسَبِي أَنَّانَسِينا ٱلْإِيجَاف (١) هذا استعمال قليل ، والا كثر في الضمير الذي يعود على كلا وكلتا أن يكون مفردا ؛ نظرا إلى لفظ كلا ، ومن الا كثر قوله تعالى في سورة الكهف «آبة ٣٣» (كُلْتَا ٱلْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أَكُلُها وَلَمْ تَظْلِم مِنْهُ شَيْئًا) وقد جاء في كلام العرب تثنية الضمير العائد إليها نحو قول الفرزدق :

كلاهما حين جَدَّ الجَرْئُ بَيْنَهُما قَدْ أَقْلَعاً وَكِلا أَنْفَيْهِما رَا بِي

وقد بنيته على مقدمة ومَقَالَتَيْن ؛ فالمقدمة تشتمل على أصول علم البيان ؛

والمقالتان تشتملان على فروعه ؛ فالأولى في الصناعة اللفظية ، والثانية في الصناعة المعنوية .

ولا أدعى فيما ألفته من ذلك فضيلة الإحسان ، ولا السلامة من سلق (١) اللسان ؛ فإن الفاضل من تُعَدَّ سَقَطَاته ، وتحصى غَلَطَاته

ويُسِيء بالْإِحْسَانِ ظَنًّا ، لا كَمَنْ هُوَ بِابْنِهِ وَبِشِعْرِهِ مَفْتُونَ (٢)

و إذا تركت الهوى قلت: إن هذا الكتاب بديع فى إغرابه ، وليس له صاحب فى الكتب فيقال إنه من أخدانه أو من أثرابه ، مُفرَد بين أصحابه ، ومع هذا فإنى أتيت بظاهر هذا العلم دون خافيه ، ومُحمْتُ حول حماه ولم أقع فيه ؛ إذ الغرض إنما هو الحصول على تعليم الكلم التي بها تُنظم العقود وتُرصَع ، وتخلب العمول فتُخدَع ، وذلك شيء تحيل عليه الخواطر ، لاتنطق به الدفاتر.

واعلم - أيها الناظر في كتابى - أن مدار علم البيان على حاكم الذوق السلم، الذي هو أنفع من ذوق التعليم ، وهذا الكتاب - وإن كان فيما يلقيه إليك أستاذا ، وإذا سألت عما ينتفع به في فنه قيل لك هذا - فإن الدربة والإدمان أجدى عليك نفعاً ، وأهدى بصرا وسمعا ، وها يُر يَانِكَ الجبر عيانا ، و يجعلان أجدى عليك نفعاً ، وأهدى بصرا وسمعا ، وها يُر يَانِكَ الجبر عيانا ، و يجعلان

<sup>(</sup>١) سلق اللسان : حدته .

<sup>(</sup>٢) هذا بيت من الشعر لائبي تمام حبيب بن أوس الطائي من قصيدة له يمدح فيها الواثق بالله ، وأولها :

وَأَ بِي الْمَازِلُ إِنَّهَا لَشُجُونُ وَعَلَى الْمُجُومَةِ إِنَّهَا لَتُبِينُ وقد وقع هذا البيت في جميع النسخ المطبوعة كائنه كلام منثور لايتميز مما قبله ولا مما بعده .

عسرك من القول إمكانا ، وكل جارحة منك قلبا ولسانا ؛ فحذ من هذا الكتاب ما أعطاك ، واستنبط كإدمانك ما أخطاك ، وما مثلى فيا مَه دته لك من هذه الطريق إلا كَمَنْ طَبَعَ سيفا ووضعه في يمينك لتقاتل به ، وليس عليه أن يخلق لك قلبا ، فإن حمل النصال ، غير مباشرة القتال .

وَإِنَّهَ مَا يَبْلُغُ الْإِنْسَانُ عَايِتَهُ مَا كُلُّ مَاشِيَةً بِالرَّحْلِ شِمْلاَلُ (١) ولنرجع إلى ما نحن بصدده ، فنقول : أما مقدمة الكتاب ، فإنها تشتمل على عشرة فصول :

# الفضل الأول في موضوع علم البيان

موضوع كل علم: هو الشيء الذي يُسْأَل فيه عن أحواله التي تعرض لذاته ؛ فهوضوع الفقه [هوأفعال المكلفين ، والفقيه يسأل عن أحوالها التي تعرض لها: من الْفَرَ ض والنَّفْل والحلال والحرام والندب والمباح ، وغير ذلك ، وموضوع

(١) هذا البيت لأبى الطيب المتنبى ، من قصيدته التى يمدح فيها أبا شجاع فاتكا ، والتي أولها :

لاَخَيْلَ عِنْدُكَ تُهُدِيها وَلاَ مَالُ فَلْيُسْعِدِ النَّطْقُ إِنْ لَمَ تُسْعِدِ الحَالُ والشملال \_ بَكسر الشين وسكون الميم \_ الناقة القوية السريعة ، وفي نسخ الديوان « و إيما يبلغ الإنسان طاقته » و « بالرحل » هو بفتح الراء المهملة بعدها حاء مهملة أيضا ، وهذا موافق لما في نسخ الديوان ، إلا التي شرح عليهاالعكبرى ، فأن فيها « بالرجل » بكسر الراء ، و بالجيم \_ وعبارة العكبرى تدل على أنه كذلك قرأها .

الطبِّ هو بدن الإنسان ، والطبيب يسأل عن أحواله التي تعرض له من صحته وسقمه ، وموضوع الحساب هو الأعداد ، والحاسب يُسْأَل عن أحوالها التي تعرض لها من الضرب والقسمة والنسبة ، وغير ذلك ، وموضوع النحو هو الألفاظ والمعانى ، والنحوى يسأل عن أحوالهما في الدلالة من جهة الأوضاع اللغوية، وكذلك يجرى الحكم في كل علم من العلوم، وبهذا الضابط انفرد كل علم برأسه ، ولم يختلط بغيره ، وعلى هـذا فموضوع علم البيان هو الفصاحة ال اا والبلاغة ، وصاحبه يسأل عن أحوالهما اللفظية والمعنوية ، وهو والنحوى يشتركان في أن النحويّ ينظر في دلالة الألفاظ على المعاني من جهة الوضع اللغوي ، وتلك دلالة عامة ، وصاحب علم البيان ينظر في فضيلة تلك الدلالة ، وهي دلالة خاصة ، والمراد بها أن يكون على هيئة مخصوصة من الحسن ، وذلك أمر وراء النحو والإعراب، ألا ترى أن النحوي يفهم معنى الكلام المنظوم والمنثور ويعلم مواقع إعرابه ، ومعذلك فإنه لايفهم مافيه من الفصاحة والبلاغة ، ومن هُهُنا غلط مُفسِّرو الأشعار في اقتصارهم على شرح المعنى وما فيها من الكلمات اللغوية ، وتبيين مواضع الإعراب منها ، دون شرح ماتضَّمنته من أسرار الفصاحة والبلاغة .

### الفض*الاثاني* في آلات علم البيان وأدواته

اعلم أن صناعة تأليف الكلام من المنظوم والمنثور تفتقر إلى آلات كثيرة ، وقد قيل : ينبغى للكاتب أن يتعلق بكل علم ، حتى قيل : كل ذى علم يَسُوغ له أن يَنْسُبَ نفسه إليه فيقول : فلان النحوى ، وفلان الفقيه ، وفلان المتكلم ،

ولا يسوغ له أن ينسب نفسه إلى الكتابة فيقول: فلان الكاتب، وذلك لما يفتقر إليه من الخوض في كل فَن من الخوض في كل فَن من الخوض المناسبة في ا

وملاَكُ هذا كلِّه الطبعُ (١٦) ؛ فإنه إذا لم يكن ثُمَّ طبع فإنه لا تغنى تلك الآلات شيئاً ؛ ومثال ذلك كمثل النارالكامنة في الزناد والحديدة التي يقدح بها ؛ ألا ترى أنه إذا لم يكن في الزناد نار لا تفيد تلك الحديدة شيئاً ؟ .

وكثيراً مارأينا وسمعنا من غرائب الطباع في تعلم العلوم ، حتى إن بعض الناس يكون له نَفَاذ في تعلم علم مُشْكل المسلك صَعْب المأخذ ، فإذا كُلِّف تعلم علم مُشْكل المسلك صَعْب المأخذ ، فإذا كُلِّف تعلم علم مقبيه ، ولم يكن له فيه نَفَاذ .

وأغرب من ذلك أن صاحب الطبع في المنظوم يُجيدُ في المديح دون الهجاء، أو في الهجاء دون المحاء ، أو في الهجاء دون المديح ، أو يجيد في المراثي دون التهاني ، أو في التهاني دون المراثي ، وكذلك صاحب الطبع في المنثور ؛ هذا ابْنُ الحريري صاحب المقامات ؛ قد كان \_ على ماظهرَ عنه من تَنْميق المقامات ـ واحداً في فَنّه ، فلما حَضَرَ ببغداد ووقف على مقاماته قيل : هذا يستصلح لكتابة الإنشاء في ديوان الخلافة ، ويحسن أثره فيه ، فأحضر ، وكُلف كتابة كتاب ، فأفحم ، ولم يجر لسانه في طويلة ولا قصيرة ، فقال فيه بعضهم :

شَيْخُ لَنَا مِنْ رَبِيعَةِ الْفَرَسِ يَنْتِفُ عُثْنُونَهُ مِنَ الْهُوَسِ أَنْطَقَهُ لَنَا مِنْ رَبِيعَةِ الْفَرَسِ وَقَدْ أَلْجُهُ فَي بَعْدَادَ بِالْخُرَسِ أَنْطَقَهُ ٱللهُ بِالمشانِ وَقَدْ أَلْجُهُمُ فَي بَعْدَادَ بِالْخُرَسِ

وهذا مما يُعْجَبُ منه .

وسُئِلْتُ عن ذلك فقلت: لاعجب؛ لأن المقامات مدارها جميعها على حكاية تخرج إلى مخلص. وأما المكاتبات فإنها بحر لاساحل له؛ لأن المعانى تتجدّد فيها

<sup>(</sup>١) ملاك الشيء \_ بكسر الميم بزنة كتاب ، و بفتح الميم أيضا بزنة سحاب \_ : هو ما يقوم به الشيء ، ومن هذا قولهم : القلب ملاك الجسد .

بتجدُّد حوادث الأيام، وهي متجددة على عدد الأنفاس، ألا ترى أنه إذا خطب الكاتبُ المفْلق عن دولة من الدُّول الواسعة التي يكون لسلطانها سيف مشهور، وسعى مذكور، ومكت على ذلك بُر هة يسيرة لا تبلغ عشر سنين، فإنه يدون عنه من المكاتبات مايزيد على عشرة أجزاء، كل جزء منها أكبر من مقامات الحريري حجما؛ لأنه إذا كتب في كل يوم كتابا واحدا اجتمع من كتبه أكثر من هذه العدة المشار إليها، وإذا نُخلت وغُر بلت واختير الأجود منها إذ تكون كلها جيدة فيخلص منها النصف، وهو خمسة أجزاء، والله يعلم ما اشتملت عليه من الغرائب والعجائب، وما حصل في ضمنها من المعاني المبتدعة، على أن الحريري قد كتب في أثناء مقاماته رقاعًا في مواضع عدة، فياء بها مُنْحَطّة عن كلامه في حكاية المقامات، لا، بل جاء بالغث البارد الذي لانسبة له إلى باقي كلامه في حكاية المقامات، لا، بل جاء بالغث البارد الذي لانسبة له إلى باقي كلامه في حكاية المقامات، وله أيضا كتابة أشياء خارجة عن المقامات، وإذا وقف عليها أقسم كلامه فيها، وله أيضا كتابة أشياء خارجة عن المقامات، وإذا وقف عليها أقسم أن قائل هذه البس قائل هذه ؟ لما بينهما من التفاوت البعيد.

و بلغنى عن الشيخ أبى محمد [عبد الله بن أحمد] بن الخشاب النحوى رحمه الله أنه كان يقول: ابن الحريريّ رجلُ مقاماتٍ: أى أنه لم يحسن من الكلام المنثور سواها، وإن أتى بغيرها لايقول شيئا.

فانظر أيها المتأمل إلى هذا التفاوت في الصناعة الواحدة من الكلام المنثور؛ ومن أجل ذلك قيل: شيئان لانهاية لهما: البيان، والجمال.

وعلى هذا فإذا ركب الله تعالى فى الإنسان طبعا قابلا لهذا الفن فيفتقر حينئذ إلى ثمانية أنواع من الآلات

النوع الأول: معرفة علم العربية من النحو والتصريف.

النوع الثانى : معرفة ما يحتاج إليه من اللغة ، وهو المتداول المألوف استعماله في فصيح الكلام غير الوَحْشِيِّ الغريب ولا المستكره المُعيب .

النوع الثالث : معرفة أمثال العرب وأيامهم ، ومعرفة الوقائع التي جاءت في حوادث خاصة بأقوام ؛ فإِن ذلك جرى مجرى الأمثال أيضاً .

النوع الرابع: الاطلاع على تأليفات من تقدمه من أرباب هذه الصناعة المنظومة منه والمنثورة، والتحفظ للكثير منه.

النوع الخامس: معرفة الأحكام السلطانية: الإمامة، والإمارة، والقضاء، والحُسْبة، وغير ذلك .

النوع السادس: حفظ القرآن الكريم، والتدرُّب باستعماله و إدراجه في مَطاوي كلامه.

النوع السابع: حفظ ما يحتاج إليه من الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والسلوك بها مَسْلَكَ القرآن الكريم في الاستعمال.

النوع الثامن: وهو مختص بالناظم دون الناثر \_ وذلك علم العروض والقوافى الذي يقام به ميزان الشعر .

ولنذكر بعد ذلك فائدة كل نوع من هذه الأنواع ؛ ليعلم أن معرفته مما تُمَسُّ الحاجة إليه ، فنقول : به

أما علم النحو فإنه في علم البيان من المنظوم والمنثور بمنزلة أبجد في تعليم الخطوهو أول ما ينبغي إتقان معرفته لكل أحد ينطق باللسان العربي ، ليأمن مَعَرَّة اللحن ، ومع هذا فإنه ، وإن احتيج إليه في بعض الكلام دون بعض لضرورة الإفهام ، فإن الواضع لم يخص منه شيئاً بالوضع ، بل جعل الوضع عاما ، و إلا فإذا نظرنا إلى ضرورته وأقسامه المدوَّنة وجدنا أكثرها غيرمحتاج إليه في إفهام المعاني ، ألا ترى أنك لو أمرت رجلا بالقيام فقلت له : قُومْ ، بإثبات الواو ولم تجزم ، كا اختل من فهم ذلك شيء ، وكذلك الشرط لو قلت : إنْ تَقُوم أقوم ، ولم تجزم ، لكان المعنى مفهوماً ، والفضلات كلها تجرى هـ ذا المجرى ، كالحال والتميين

والاستثناء ، فإذا قلت : جاء زيد راكب ، وما فى السماء قدر راحة سحاب ، وقام القوم إلا زيد ، فلزمت السكون فى ذلك كله ، ولم تبين إعرابا ؛ كما توقف الفهم على نصب الراكب والسحاب ، ولا على نصب زيد ، وهكذا يقال فى المجرورات ، وفى المفعول فيه ، والمفعول له ، والمفعول معه ، وفى المبتد والخبر ، وغير ذلك من أقسام أخر لاحاجة إلى ذكرها .

لكن قد خرج عن هذه الأمثلة ما لا يفهم إلا بقيود تُقيَّده ، وإنما يقع خلك في الذي تدل صيغته الواحدة على معانٍ مختلفة ، ولنضرب لذلك مثالا يوضحه فنقول:

اعلم أن من أقسام الفاعل والمفعول ما لا يعهم إلا بعلامة كتقديم المفعول على الفاعل ؛ فإنه إذا لم يكن ثم علامة تبين أحدها من الآخر و إلا أشكل الأمر كقولك : ضَرَبَ زيد عَمْرو ، و يكون زيد هو المضروب ؛ فإنك إذا لم تنصب زيداً وترفع عمراً ، و إلا لا يفهم ما أردت ؛ وعلى هذا ورد قوله تعالى : (إ ما يكفه ما أردت ؛ وعلى هذا ورد قوله تعالى : (إ ما يكفه ما أردت ) .

وكذلك لو قال قائل: ما أحسن زيد ، ولم يبين الإعراب في ذلك ، لما علمنا غرضه منه ؛ إذ يحتمل أن يريد به التعجب من حسنه ، أو يريد به الاستفهام عن أى شيء منه أحسن ، ويحتمل أن يريد به الإخبار بنفي الإحسان عنه ، ولو بين الإعراب في ذلك فقال : ما أحسن زيداً ، وما أحسن زيداً ، وما أحسن زيد ، وما أخسن زيد ؛ علمنا غرضه ، وفهمنا مَعْزَى كلامه ؛ لانفراد كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة بما يعرف به من الإعراب ؛ فوجب حينئذ بذلك معرفة النحو ؛ إذ كان ضابطاً لمعاني الكلام ، حافظاً لها من الاختلاف .

وأول من تكلم في النحو أبو الأسود الدُّوَلي ، وسبب ذلك أنه دخل على ابنة له بالبصرة فقالت له : يا أبتِ مَا أَشَدُّ الحر ، متعجبة ، ورفعت أشد ، فظنها

مستفهمة ، فقال : شَهْر ناجر ؛ فقالت : يا أبت إنما أخبرتك ولم أسألك ! فأتى على "بن أبى طالب رضى الله عنه ، فقال : يا أمير المؤمنين ، ذهبت لغة العرب ، ويوشك إنْ تطاول عليها زمان أن تَضْمَحِل ، فقال له : وما ذاك ؟ فأخبره خبر ابنته ، فقال : هَلُم صحيفة ، ثم أملى عليه «الكلام لا يخرج عن اسم وفعل وحرف جاء لمعنى » ثم رسم له رسوما فنقلها النحويون في كتبهم ،

وقيل: إن أبا الأسود دخل على زياد ابن أبيه بالبصرة فقال: إنى أرى العرب قد خالطت العجم، وتغيرت ألسنتها، أفتأذن لى أن أصنع مايقيمون به كلامهم ؟ فقال: لا، فقام من عنده، ودخل عليه رجل فقال: أيها الأمير، مات أبانا، وَخلّف بنون! مَهْ، رُدُّوا على أبا الأسود، فردُّوه، فقال له: اصنع ما كنتُ نهَيْتُكَ عنه، فوضع شيئاً.

ثم جاء بعده مَيْمُونُ الأقرن فزاد عليه ، ثم جاء بعده عَنْبَسَة بن مَعْدَان المهرى ، فزاد عليه ، ثم جاء بعده عَبْدُ الله بن أبي إسحق الْحَضْرَ مَى ، وأبو عَمْرو ابن العلاء ، فزادا عليه ، ثم جاء بعدها الخليل بن أحمد الأزْدِيّ ، وتتابع الناس ، واختلف البصريون والكوفيون في بعض ذلك

فهذا مابلغنی من أمر النحو فی أول وضعه ، وكذلك العلوم كلها : يوضع منها فی مبادی أمرها شیء يسير ، ثم يزاد بالتدر يج إلى أن يستكمل آخرا .

<sup>(</sup>١) السرداح \_ بكسر السين المهملة وسكون الراء \_ الناقة الطويلة ، والضخم من كل شيء ، والائسد القوى الشديد ، والائف التي قبل آخره مزيدة للإلحاق بقرطاس وللصرفيين فيها كلام طويل لا يسعنا أن نذكره في هذه العجالة (انظر الجزء الاؤل من شرح شافية ابن الحاجب: ص٧٥).

في هذه الكلمة زائدة هي أم أصلية ؛ لأن العرب لم تنطق بها إلا كذلك ، ولو قالت سر دُحاً ، بغير ألف ، لما جاز لأحد أن يزيد الألف فيها من عنده فيقول سرداحاً ، فعلم بهذا أنه إنما ينطق بالألفاظ كما سمعت عن العرب ، من غير زيادة فيها ولا نقص ، وليس يلزم بعد ذلك أن يعلم أصلها ولا زيادتها ؛ لأن ذلك أمر

خارج تقتضيه صناعة تأليف الكلام.

فالجواب عن ذلك أنَّا نقول : اعلم أنا لم نجعل معرفة التصريف كمعرفة النحو؛ لأن الكاتب أو الشاعر إذا كان عارفا بالمعاني ، مختاراً لها ، قادراً على الألفاظ ، مُجيداً فيها ، ولم يكن عارفًا بعلم النحو ؛ فإنه يفسد ما يصوغه من الكلام و يَخْتُلُ عليه ما يقصده من المعاني في أرَيْنَاكَ في ذلك المثال المتقدم ، وأما التصريف فإنه إذا لم يكن عارفا به لم تفسُد عليه معانى كلامه ، و إنما تفسد عليه الأوضاع ، و إن كانت المعاني صحيحة ، وسيأتي بيان ذلك في تحرير الجواب ، فنقول : أما قولك إن التصريف لاحاجة إليه ، واستدلالك بما ذكرته من المثال المضروب ؛ فإن ذلك لا يستمر ألك الكلامُ فيه ، ألا ترى أنك مَثَّلْت كلامك في لفظة سِرْدَاحٍ ، وقلت : إنه لا يحتاج إلى معرفة الألف زائدة هي أم أصلية لأنها إنما نقلت عن العرب على ماهي عليه من غير زيادة ولا نقص ، وهذا أ الإيطرد إلا في هذا سبيله من نقل الألفاظ على هيئتها من غير تصرف فيها بحال، فأما إذا أريد تصغيرها أو جمعها والنسبة إليها فإنه إذا لم يعرف الأصل في حروف الكلمة وزيادتها وحذفها و إبدالها يُضِلُّ حينتُذ عن السبيل ، وينشأ من ذلك تَجَالُ للعائب والطاعن ، ألا ترى أنه إذا قيل للنحوى وكان جاهلا بعلم التصريف كيف تصغير لفظة اضطراب فإنه يقول: ضُطَيْرب، ولا يلام على جهله بذلك، لأن الذي تقتضيه صناعة النحو قد أتى به ؛ وذلك أن النحاة يقولون : إذا كانت الكلمة على خمسة أحرف وفيها حرف زائد أو لم يكن حذفته (١) نحو قولهم

<sup>(</sup>١) هذه عبارة لاتؤدى مقصود النحاة تماما ، والعبارة المستقيمة أن تقول : إذا

فى منطلق: مطيلق، وفى جَحْمَرِش: جُحيَّمْو؛ فلفظة منطلق على خمسة أحرف، وفيها حرفان زائدان ها الميم والنون إلا أن الميم زيدت فيها لمعنى ؛ فلذلك لم تحذف، وحذفت النون، وأما لفظة جَحْمَرِش فخماسية لازيادة فيها وحذف منها حرف أيضا، ولم يعلم النحوى أن علماء النحو إنما قالوا ذلك مهملا اتكالا منهم على تحقيقه من علم الصرف؛ لأنه لا يلزمهم أن يقولوا فى كتب النحو أكثر مما قالوا، وليس عليهم أن يذكروا فى باب من أبواب النحو شيئا من التصريف؛ لأن كلا من النحو والتصريف ؛ لأن كلا من النحو والتصريف علم منفرد برأسه، غير أن أحدها مرتبط بالآخر، ومحتاج إليه.

و إنما قلت: إن النحوى إذا سئل عن تصغير لفظة اضطراب يقول: ضطيرب؛ لأنه لايخلو إما أن يحذف من لفظة اضطراب الألف أو الضاد أو الطاء أو الراء أو الباء، وهذه الحروف المذكورة غير الألف ليست من حروف الزيادة؛ فلا تحذف، بل الأولى أن يحذف الحرف الزائد و يترك الحرف الذي ليس بزائد؛ فلذك قلنا: إن النحوى يصغرلفظة اضطراب على ضطيرب؛ فيحذف الألف التى هى حرف زائد، دون غيرها مما ليس من حروف الزيادة، وأما أن يعلم أن الطاء

كانت الكلمة المراد تصغيرها على خمسة أحرف نظرت؛ فإن كان فيها حرف زائد حذفته ، وإن لم يكن فيها حرف زائد حذفت الحرف الخامس ، هذا ، ويستثنى من قولنا «إن كان فيها حرف زائد حذفته» الحرف الزائد إذا كان مدا قبل الآخر ، سواء أكان ألفا نحوقرطاس وشملال وسرداح ، أم ياء نحوقنديل وكبريت وإبريق؛ أم واوا نحو عصفور وسبروت وأملود ؛ فإن هذا الحرف لايحذف ، بل يقلب ياء إن كان واوا أو ألفا ، ويبقى بحاله إن كان ياء . وإن كان الاسم الذي على خسة أحرف يشتمل على حرفين زائدين نحومنطلق ؛ فإن الميم والنون زائدان ؛ نظرت ؛ أحرف يشتمل على حرفين زائدين نحومنطلق ؛ فإن الميم والنون زائدان ؛ نظرت ؛ فإن كان لأحد الزائدين مزية على الآخر كالميم في منطلق فإن لها مزية وهي دلالتها على معنى الفاعل ؛ أبقيت الحرف ذا المزية وحذفت الآخر .

فى اضطراب مبدلة من تاء ، وأنه إذا أريد تصغيرها تُعاد إلى الأصل الذى كانت عليه ، وهو التاء ، فيقال : ضَتَيْرب ؛ فإن هذا لا يعلمه إلا التصريف ، وتكليف النحوى الجاهل بعلم التصريف معرفة ذلك كتكليفه علم مالا يعلمه ؛ فثبت بما ذكرناه أنه يحتاج إلى علم التصريف ؛ لئلا يغلط فى مثل هذا .

ومن العجب أن يقال: إنه لا يحتاج إلى معرفة التصريف، ألم تعلم أن نافع ابن أبى نعيم، وهو من أكبر القراء السبعة قدراً، وألحجهم شأنا، قال في معايش: معائش، بالهمز (١)، ولم يعلم الأصل في ذلك؛ فأوخذ عليه، وعيب من أجله، ومن جملة من عابه أبو عثمان المازني؛ فقال في كتابه في التصريف: إن نافعا لم يدر ما العربية، وكثيراً ما يقع أولو العلم في مثل هذه المواضع، فكيف الجهال الذين لامعرفة لهم بها ولا اطلاع لهم عليها ؟ وإذا علم حقيقة الأمم في ذلك لم يغلط فيا يوجب قدمًا ولا طعنا، وهذه لفظة معايش لا يجوز همزها باجماع من علماء العربية، لأن الياء فيها ليست مبدلة من همزة، وإنما الياء التي تبدل من علماء العربية، لأن الياء فيها ليست مبدلة من همزة، وإنما الياء التي تبدل من الممزة في هذا الموضع تكون بعد ألف الجمع المانع من الصرف (١)، ويكون بعدها حرف واحد، ولا تكون عينا، نحو سفائن، وفي هذا الموضع غلط نافع رحمة الله عليه، لأنه لاشك اعتقد أن معيشة معيشة بوزن فعيلة وجع فعيلة هو على فعائل، ولم ينظر إلى أن الأصل في معيشة معيشة على وزن مقعلة، وذلك لأن أصل هذه

(۱) معايش: جمع معيشة ، وهذه الياء هي عين الكامة ، وليست زائدة ؟ وذلك لأن الميم في أول الكامة حرف زائد ، والياء إذا كانت مدّة ثالثة في المفرد ينظر فيها ؟ فإن كانت زائدة كالياء في نحو صحيفة وكتيبة قلبت همزة في الجمع ؟ فتقول: صحائف وكتائب ؟ وإن كانت أصلية كالياء في معيشة ومسيل ومصيبة ، لم تقلب همزة في الجمع ، بل تبقي على حالها أو تردّ إلى أصلها إن كان أصلها الواو كنا في مصيبة ؟ وقدقالوا: معائش، بالهمز ؟ فعاملوا الياء الأصلية معاملة الياء الزائدة ، وهذا شاذ في القياس ، ونحن لانوافق المؤلف وأبا عثمان المازني على مارميا به نافعا من الجهالة ؟ بل نقرر أن العرب قد اعتادوا أن يعاملوا الشيء معاملة الشيء إذا أشبهه في الصورة ، ولهذا نظائر كثمرة في العرب منه .

الكلمة من عاش التى أصلها عَيشَ على وزن فعَلَ ، ويلزم مضارع فعَلَ المعتل العين يَفْعِلُ لتصح الياء ، نحو يَعْيشُ ، ثم تنقل حركة العين إلى الفاء فتصير يَعْيش ، ثم يبنى من يعيش مفعول فيقال : مَعْيُوش به ، كما يقال : مَسْيُورٌ به ، ثم يخفف ذلك بحذف الواو ؛ فيقال : مَعِيش به ، كما يقال : مسير به ، ثم تؤنث هذه اللفظة فتصير مَعِيشة .

ومع هذا فلا ينبغى لصاحب هذه الصناعة من النظم والنثر أن يهمل من علم العربية ما يخفي عليه بإهماله اللحن الخفي ؛ فإن اللحن الظاهر قد كثرت مفاوضات الناس فيه حتى صاريعلمه غير النحوى ، ولا شك أن قلة المبالاة بالأمر واستشعار القدرة عليه توقع صاحبه فيا لا يشعر أنه وقع فيه ؛ فيجهل بما يكون عالماً به ، ألا ترى أن أبا نواس كان معدودا في طبقات العلماء مع تقدمه في طبقات الشعراء ، وقد غلط فيا لا يغلط مثله فيه ، فقال في صفة الخر :

كَأَنَّ صُغْرَى وَكُبْرَى مِنْ فَوَاقِعِهِا حَصْبَاءُ دُرِ عَلَى أَرْضَ مِنَ الذَّهَبِ وهذا لا يخفى على مثل أبى نواس ؛ فإنه من ظواهم على النقل من غير تصرف ، غوامضه فى شيء ؛ لأنه أمر نقلي يحمل ناقله فيه على النقل من غير تصرف ، وقول أبى نواس «صُغْرَى وكُبْرَى» غَيْرُ جائز، فإن فُعْلَى أفعل لا يجوز حذف وقول أبى نواس «صُغْرى وكُبْرى» غَيْرُ جائز، فإن فُعْلى أفعل لا يجوز حذف ألألف واللام منها ، و إنما يجوز حذفهما من فُعْلى التي لاأفعل لها ، نحوحُبْلى ؛ إلا أن تكون فُعْلى أفعل مُضافة ، وههنا قد عريت عن الإضافة وعن الألف واللام ، فانظر كيف وقع أبو نواس فى مثل هذا الموضع مع قر به وسهولته ؟ .

وقد غلط أبو تمام في قوله:

بِالْقَائِمِ الثَّامِنِ الْمُسْتَخْلَفِ اطْأَدَتْ قُوَاعِدُ الْمُلْكِ ثُمْتَدَّا لَهَ الطُّولُ الْلاترى أنه قال: اطَّأَدَتْ ، والصواب اتَّطَدَتْ ؛ لأن التاء تبدل من الواو فى موضعين: أحدهما مَقِيس عليه ، كهذا الموضع ، لأنك إذا بنيت افْتَمَلَ من الْوَعْد

قلت: اتَّعدَ ، ومثله ماورد في هذا البيت ؛ فإنه من وَطد يَطد ، كما يقال : وعد يعد ؛ فإذا بني منه افتعل قيل : اتَّطَد ، ولا يقال اطأد ، وأما غير المقيس فقولهم في وجاه : تُجاه ، وقالوا : تُكلان ، وأصله الواو ؛ لأنه من وكل يكل ؛ فأبدلت الواو تاء للاستحسان ، فهذه الأمثلة قد أنر ت إليها ليعلم مكان الفائدة في أمثالها وتُتُوَقي .

على أنى لم أجد أحداً من الشعراء المفلقين سلم من مثل ذلك؛ فإما أن يكون لحن لحن لحن لحنا يدل على جهله مواقع الإعراب، وإما أن يكون أخطأ في تصريف الكلمة، ولا أعنى بالشعراء من هو قريب عهد بزماننا، بل أعنى بالشعراء من تقدم زمانه، كالمتنبي (١)، ومن كان قبله، كالبحترى (٢)، ومن تقدمه، كأبي تمام (٣)، ومن سبقه، كأبي نواس، والمعصوم من عَصَمَه الله تعالى.

على أن المخطئ في التصريف أندرُ (١) وقوعا من المخطئ في النحو ؛ لأنه قلما يقع له كلة يحتاج في استعمالها إلى الإبدال والنقل في حروفها ، وأما النحو فإنه

<sup>(</sup>۱) قد أخذ العلماء على المتنبي كثيرا من المآخذ ، و بعض هذه المآخذ بما أخطأ فيه المتنبي ، و بعضها - وهو الغالب - بما لا يعدّ خطأ عند المنصفين ، والمكتبة العربية زاخرة بهذا المبحث ، والرجوع إلى شروح ديوانه كاف لإدراك هذه البغية العربية زاخرة بهذا المعرى رسالة أسماها «عبث الوليد» وقد نشرت منذ (۲) صنف أبو العلاء المعرى رسالة أسماها «عبث الوليد» وقد نشرت منذ عامين ، وفيها شيء ليس بالقليل مما أخذه على أبى عبادة المبحترى .

<sup>(</sup>٣) ليس أبو تمام بأسعد حظا من أخويه ، فقد أخذ عليه العلماء شيئا كثيرا ، وارجع إلى الموازنة بين أبى تمام والبحترى ، ثم ارجع إلى الموشح للمرز بانى (ص ٣٠٣ وما بعدها) .

<sup>(</sup>٤) فى بعض النسخ « أنزر » والنزر ( بفتح فسكون ) كالنادر ، كلاهما بمعنى القليل .

يقع الخطأ فيه كثيرا حتى إنه ليشذ في ظاهره في بعض الأحوال، فكيف خافيه ؟ كقول أبي نواس في الأمين (١) محمد رحمه الله :

يَاخَيْرَ مَنْ كَانَ وَمَنْ يَكُونُ إِلاَّ النَّبِيُّ الطَّاهِرُ المَيْمُونُ وَمَنْ يَكُونُ إِلاَّ النَّبِيُّ الطَّاهِرُ المَيْمُونُ وَفَيْفَ فَى فَرَفْعَ فَى الاستثناء من الموجب، وهذا من ظواهر النحو، وليس من خافيه فى شىء، وكذلك قال أبو الطيب المتنبى:

أَرَأَيْتَ هِمْ \_ قَ نَاقَةٍ فِي نَاقَةٍ فَي نَاقَةٍ لَمْ مُرَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

فجمع فى حال التثنية ؛ لأن الناقة ليس لها إلا ركبتان ، فقال : رُكبَات ، وهذا من أظهر ظواهر النحو ، وقد خنى على مثل المتنبى .

ومع هذا فينبغى لك أن تعلم أن الجهل بالنحو لايقدح في فصاحة ولابلاغة ، ولا بلاغة ، ولا يقدح في الجاهل به نفسه ؛ لأنه رُسُومُ قوم تُوَاضَعُواعليه ، وهم الناطقون

(۱) هــذا مما أخذ على أبى نواس من قديم ، وقد ذكره قدامة فى نقد الشعر (ص ۷۳ ) وفى الموشح شىء (ص ۷۲۳ و ص ۲۷۲ ) وفى الموشح شىء من ما خذ العلماء على أبى نواس (من ص ۲۹۳ – ۲۸۹).

(٢) هـذه الأبيات من قصيدة للمتنبي يمدح فيها أبا الفضل محمد بن العميد ، وأولها قوله :

بَادٍ هُوَاكَ صَبَرْتَ أَمْ لَمَ تَصْبِرَا وَبُكَاكَ إِنْ لَمَ يَجْرِ دَمْعُكَ أَوْ جَرَى والسّرح - بضم السين والرّاء - : السهلة السير، والحف المجمر : الشديد الصلب الذي نكتته الحجارة وليس بواسع ولا ضيق .

(٣) الرمث: نبت يوقد به ، وهو من مراعى الإبل ، والمراد أنه ترك الأعراب الذين يوقدون هذا النبات ، وانتجع قوما وقودهم العنبر .

(٤) الأُذفر: الشديد الرائحة.

(3)

باللغة ، فوجب اتباعهم ؛ والدليل على ذلك أن الشاعر لم ينظم شعره وغرضه منه رفع الفاعل ونصب المفعول أو ماجرى مجراهما ، و إعما غرضه إيرادُ المعنى الحسن في اللفظ الحسن المتصفين بصفة الفصاحة والبلاغة ، ولهذا لم يكن اللحن قادحًا في حسن الكلام ؛ لأنه إذا قيل : جاء زيد راكب ، إن لم يكن حسنا إلا بأن يقال : جاء راكبا ـ بالنصب ـ لكان النحو شرطا في حسن الكلام ، وليس كذلك .

فتبين بهذا أنه ليس الغرض من نظم الشعر إِقَامة إِعراب كلاته ، وإيما الغرض أمْرْ وراء ذلك ، وهكذا يجرى الحري الحرام في الحطب والرسائل من الكلام المنثور.

وأما الإدغام فلا حاجة إليه لكاتب ، لكن الشاعر ربما احتاج إليه ؛ لأنه قد يضطر فى بعض الأحوال إلى إدغام حرف ، و إلى فك إدغام ؛ من أجل إقامة الميزان الشعرى .

النوع الثانى : وهو قولنا « إنه يحتاج إلى معرفة اللغة مما تداول استعماله » فسيرد بيانه عند ذكر اللفظة الواحدة ، والكلام على جيدها ورديتها في المقالة المختصة بالصناعة اللفظية .

ويفتقر أيضا مؤلّفُ الكلام إلى معرفة عدة أسماء لما يقع استعماله فى النظم والنثر ؛ ليجد إذا ضاق به موضع فى كلامه بإيراد بعض الألفاظ [سَعَةً فى] العدول عنه إلى غيره ، مما هو فى معناه ، وهذه الأسماء تسمى المترادفة ، وهى ١٠٠٠ هم خرم اتحاد المسمّى واختلاف أسمائه ، كقولنا : الخر ، والراح ، والمدام ؛ فإن المسمّى واحد ، وأسماؤه كثيرة .

وكذلك يحتاج إلى معرفة الأسماء المشتركة ليستعين بها على استعمال التجنيس ١٠ كم مررك في كلامه ، وهي اتحاد الاسم واختلاف المسميات ، كالعين ؛ فإنها تطلق على العين الناظرة ، وعلى ينْبُوع الماء ، وعلى المطر ، وغيره ، إلا أن المشتركة تفتقر في

الاستعمال إلى قرينة تخصِّصُها ؛ كى لا تكون مبهمة ، لأنا إذا قلنا : عين ، ثم سكتنا ، وقع ذلك على محتملات كثيرة من العين الناظرة والعين النابعة والمطر وغيره مما هو موضوع بإزاء هذا الاسم ، وإذا قَرَنَّا إليه قرينة تخصه زال ذلك الابهام ؛ بأن نقول : عين حسناء ، أو عين نَضَّاخة (١) ، أو مُلثَّة (٢) ، أو عين خسناء .

وهذا موضع للعلماء فيه مجاذبات جدلية :

فنهم مَنْ ينكر أن يكون اللفظ المشترك حقيقة في المعنيين جميعاً، ويقول: إن ذلك يُخِلُّ بفائدة وضع اللغة؛ لأن اللغة إنما هي وضع الألفاظ في دَلاَلتها (٣) على المعاني : أي وضع الأسماء على المسميات لتكون مُنبئة عنها عند إطلاق اللفط، والاشتراك لا بَيانَ فيه ، وإنما هو ضدُّ البيان ، لكن طريق البيان أن يجعل أحد المعنيين في اللفظ المشترك حقيقة والآخر مجازاً ؛ فإذا قلنا « هذه كلة »، وأطلقنا القول ؛ فهم منه اللفظة الواحدة ، وإذا قيدنا اللفظ فقلنا « هذه كلة شاعرة » فهم منه القصيدة المقصدة من الشعر ، وهي مجموع كلات كثيرة ، ولو أطلقنا من غير تقييد وأردنا القصيدة من الشعر لما فهم مرادنا ألبتة .

هذا خلاصة ماذهب إليه مَنْ ينكر وقوعَ اللفظ المشترك في المعنيين حقيقةً ، وفي ذلك مافيه ، وسأبين ما يدخله من الخلل ؛ فأقول في الجواب عن ذلك ما استخرجته بفكرى ، ولم يكن لأحد فيه قول من قبلي .

وهو أمَّا قولك « إِن فائدة وضع اللغة إنما هو البيان عند إطلاق اللفظ، واللفظُ المشترك يخل بهذه الفائدة» فهذا غير مُسَلِّم، بل فائدة وضع اللغة هو البيان والتحسين.

<sup>(</sup>١) عين نضاخة :كشيرة الماء أو فوّارة ، وفي القرآن الكريم: (فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ).

<sup>(</sup>٢) عين ملثة: دائمة الانسكاب، والراد اللطر.

<sup>(</sup>٣) الأحسن أن يقول «لدلالتها».

أما البيان فقد وفى [ به ] الأسماء المتباينة التي هي كل اسم واحد دل على مسمى واحد ، فإذا أطلق اللفظ في هذه الأسماء كان بيناً مفهوما لايحتاج إلى قرينة ، ولو لم يَضَع الواضع من الأسماء شيئاً غيرها لكان كافياً في البيان .

وأما التحسين فإن الواضع لهذه اللغة العربية التي هي أحسن اللغات نظر إلى ما يحتاج إليه أرباب الفصاحة والبلاغة فيما يَصُوغونه من نظم ونثر ، ورأى أن من مهمات ذلك التجنيس ، ولا يقوم به إلا الأسماء المشتركة التي هي كل اسم واحد دل على مسميين فصاعدا ، فوضعها من أجل ذلك ، وهذا الموضع يتجاذبه جانبان يترجح أحدهما على الآخر ، وبيانه أن التحسين يقضي بوضع الأسماء المشتركة ، ووضعها يذهب بفائدة البيان عند إطلاق اللفظ ، وعلى هذا فإن وضعها الواضع ذهب بفائدة البيان ، و إن لم يضع ذهب بفائدة التحسين ، لكنه إن وضعا سمن فائدة البيان ، و إن لم يضع ذهب بفائدة التحسين ، لكنه إن وضعا سمن فائدة التحسين ، فترجّح حينئذ جانب الوضع ؛ فوضع .

فإن قيل: فلم لاتنسب الأسماء المشتركة إلى اختلاف القبائل لا إلى واضع واحد؟ قلت في الجواب (۱): هـذا تعسف لاحاجة إليه، وهو مدفوع من وجهين: أحدهما ماقدمت القول فيه من الترجيح الذي سَوَّغ للواضع أن يضع. الآخر: أنَّا نرى أنه قد ورد من الجموع ما يقع على مُسَمَّيين اثنين، كقولهم كعاب، جمع كمب الذي هو كعب الرجل، وجمع كعنبة وهي البمنية المعروفة، وإذا أطلقنا اللفظ فقلنا «كماب» من غير قرينة لايدري ما المراد بذلك: أكعب الرجل أم البمنية المعروفة ؟ وكذلك ورد واحد وجمع على وزن واحد، كقولهم: الرجل أم البمنية المعروفة ؟ وكذلك ورد واحد وجمع على وزن واحد، كقولهم:

<sup>(</sup>۱) نحن لأنوافق المؤلف على هذا الرأى ، ولا نرى هذه الأدلة التي ذكرها ناهضة للدلالة على ماذهب إليه ، وعندنا أن أهم العوامل على وجود الترادف في اللغة العربية هو اختلاف القبائل مع تنائى ديارهم وقلة ارتباطهم ، وليس هذا موضع الإفاضة والاستدلال .

رَاح، اسم للخمر، وراح جمع راحة وهي الكف ؛ وكقولهم : عِقاب ، وهو الجزاء على الذنب، وجمع عَقبَة أيضا؛ وفي اللغة من هذا شيء كثير، وهو بالإجماع من علماء المربية أنه لم يَجُرِ فيه خلاف بين القبائل ، فاتضح بهذا أن الأسماء المشتركة من واضع واحد .

فإن قلت: إن الواضع إنما وضع المفرد من الألفاظ والجمع وضعه غيره.

قلت في الجواب: إن الذي وضع المفرد هو الذي وضع الجمع؛ لأن من قواعد وضع اللغة أن يوضع المفرد ، والجمع ، والمذكر ، والمؤنث ، والمصغر ، والمكبر ، والمصادر، وأسماء الفاعلين، وما جرى هذا المجرى ، وإذا أخل بشيء من ذلك كان قد أخل بقاعدة من قواعد وضع اللغة ، ثم لو سلمت إليك أن واضع الجمع غير واضع المفرد لكان ذلك قد عا ألواضع الثاني ؛ إذ جاء بالإبهام عند إطلاق واضع المفظ ، لأنه جمع كعبة التي هي البينية وكعب الرجل ، على كماب ؛ وهذا لفظ مشترك مبهم عند الإطلاق ، ولا فرق بين أن يضعه الواضع الأول أو واضع ثان ؛ فإن الإبهام حاصل منه .

وكان فاوضنى بعضُ الفقهاء فى قوله تعالى فى سورة البقرة (صَفْرًا فَا قَعْمُ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ) وقال: إن لون البقرة كان أسود، والأصفر هو الأسود، فأ نكرت عليه هذا القول، فأخذ يجادل مجادلة غير عارف، ويعْزُو ذلك إلى تفسير النقاش، وتفسير البلاذُري، فقلت له: اعلم أن هذا الاسم الذى هو الأصفر لا يخلو فى دلالته على الأسود من وجهين: إما أنه من الأسماء المتباينة التى يدل كل اسم منها على مُسمَّى واحد كالإنسان والأسد والفرس وغير ذلك، وإما أنه من الأسماء المتباينة التى يدل الاسم منها على مُسمَّين فصاعدا، ولا يجوز أن يكون من الأسماء المتباينة؛ لأنا نراه متجاذبا بين لَوْنَين: أحدهما هذا اللون أن يكون من الأسماء المتباينة؛ لأنا نراه متجاذبا بين لَوْنَين: أحدهما هذا اللون المناع النعفراني الشكل، وعلى هذا فإنه يكون من الأسماء النعماء المناع المناع

المشتركة ، وإذا كان من الأسماء المشتركة فلا بُدّ له من قرينة تخصصه باللون الزعفراني دون اللون المظلم ؛ لأن الله تعالى قال (صَفْرًا ٤ فَاقِعُ لَوْ نُهَا) والفاقع من صفات اللون الزعفراني خاصة ؛ لأنه قد ورد للألوان صفات متعددة لكل لون منها صفة ، فقيل : أبيض يَقَق ، وأسود حَالِك ، وأحْمَرُ قان ، وأصفر فاقع ، ولم يُقل أسود فاقع ، ولا أصفر حالك ، فعلم حينئذ أن لون البقرة لم يكن أسود ، ولم يُقل أسود فاقع ، ولا أصفر حالك ، فعلم حينئذ أن لون البقرة لم يكن أسود ، وإنما كان أصفر ، فلما تحقق عند ذلك الفقية ما أشرت إليه أدعن بالتسليم . وأما النوع الثالث فهو معرفة أمثال العرب وأيامهم ، ومعرفة الوقائع التي وردت في حوادث خاصة بأقوام، وقولي هذا لايقتضي كل الأمثال الواردة عنهم؛ وردت في حوادث خاصة بأقوام ، وقولي هذا لايقتضي كل الأمثال الواردة عنهم؛ فإن منها ما لا يحسن استعماله ، كما أن من ألفاظهم أيضاً مالا يحسن استعماله ، وكنت جردت من كتاب الأمثال الهيداني أوراقا خفيفة تشتمل على أخسَن من الأمثال الذي يدخل في باب الاستعمال ؛ وسبيل المُتَصَدِّي لهذا الفن أن يَسْلُكَ ماسلكته ، وليعلم أن الحاجة إليها شديدة ، وذلك أن العرب لم تضع الأمثال المضروب لأم من ماسلكته ، وليعلم أن الحاجة إليها شديدة ، وذلك أن العرب لم تضع الأمثال المن من الإلاً سباب أوجبتها ، وحوادث أقْتَضَتُها ، فصار المثل المضروب لأم من من الإلاً سباب أوجبتها ، وحوادث أقْتَضَتُها ، فصار المثل المضروب لأم من

ولا أشد اختصارا.
وسبب ذلك ما أذكره لك لتكون من معرفته على يقين ، فأقول : قد جاء وسبب ذلك ما أذكره لك لتكون من معرفته على يقين ، فأقول : قد جاء عن العرب من جملة أمثالهم «إِنْ يَبْغِ عَلَيْكَ قَوْمُكَ لاَ يَبْغِ عَلَيْكَ الْقَمَر » وهو مثل يضرب للام الظاهر المشهور، والأصل فيه كما قال المفضل بن محمد (۱) أنه بلغنا أن بنى ثعلبة بن سعد بن ضبّة في الجاهلية تراهَنُو اعلى الشمس والقمر ليلة أربع عشرة من الشهر؛ فقالت طائفة : تطلع الشمس والقمر يرى ، وقالت طائفة : يغيب القمر قبل أن تطلع الشمس ، فتراضوا برجل جعلوه حكما ، فقال واحد منهم : إِن قومى يَبْغُونَ على ، فقال الحكم : إِن يَبْغِ عَلَيْكَ قَوْمُكَ لاَ يَبْغِ عَلَيْكَ القمر .

الأمور عندهم كالعلامة التي يعرف بها الشيء ، وليس في كلامهم أوجز منها ،

فذهبت مثلا، ومن المعلوم أن قول القائل « إِن يَبْغِ عليك قومك لا يبغ عليك القمر» إذا أخذ على حقيقته من غير نظر إلى القرائن المنوطة به والأسباب التي قيل من أجلها لا يعطى من المعنى ماقد أعطاه المثل، وذلك أن المثل له مقدمات وأسباب قد عرفت، وصارت مشهورة بين الناس معلومة عندهم، وحيث كان الأمر كذلك جاز إيراد هذه اللفظات في التعبير عن المعنى المراد، ولولا تلك المقدمات المعلومة والأسباب المعروفة، لما فهم من قول القائل « إِنْ يَبْغِ عليك قومك لا يبغ عليك القمر » ما ذكرناه من المعنى المقصود، بل ما كان يفهم من هذا القول معنى مفيد، لأن البغى هو الظلم، والقمر ليس من شأنه أن يظلم أحداً، فكان يصير معنى المثل: إن كان يظلمك قومك لا يظلمك القمر، وهذا أحداً، فكان يصير معنى المثل: إن كان يظلمك قومك لا يظلمك القمر، وهذا كلام مختل المعنى، ليس بمستقيم، فلما كانت الأمثال كالرموز والإشارات التي كلام مختل المعنى، ليس بمستقيم، فلما كانت الأمثال كالرموز والإشارات التي ومن أجل ذلك قيل في حَدّ المثل: إنه القول الوجيز المرشل ليعمل عليه، وحيث هي بهذه المثابة فلا ينبغي الإخلال بمعرفتها.

وأما أيام العرب فإنها تتنوَّع وتتشعب ، فنها أيام فَخار ، ومنها أيام مُحَار بة ، ومنها أيام مُحَار بة ، ومنها أيام منافرة ، ومنها غير ذلك ، ولا يخلو الناظم والناثر من الانتصاب لوصف يوم يمر به في بعض الأحوال شبيها بيوم من تلك الأيام ، ومماثلا له ؛ فإذا جاء بذكر بعض تلك الأيام المناسبة لمراده الموافقة له ، وقاس عليه يومه ؛ فإنه يكون في عاية الحسن والرَّوْنَق ؛ هذا لاخفاء به .

وأما الوقائع التي وردت في حوادث خاصة بأقوام ، فإنها كالأمثال في الاستشهاد بها ، وسأبين لك نبذة منها حتى تعلم مقدار الفائدة بها :

فن ذلك أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بَيْعَة الْحُدَيْدِية تحت الشَّجَرة ، وكان أرسل عثمان رضى الله عنه إلى مكة في حاجة عَرَضَتْ له ، ولم

يحضر البيعة ، فضرب رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بيده الشمالِ على اليمين وقال « لهذه عَنْ عُنْما نَ ، و شِمالِي خَيْرُ مِنْ يَمِينِهِ » .

وقد استعملت أنا هذا في جملة كتاب فقلت : ولا يُعدُّ البر برَّا حتى يلحق الغيث بالحصور ، ويصل من لم يصله بجزاء ولا شكور ؛ فزنة الغائب بالشاهد من كرم الإحسان ، ولهذا نابت شِمَالُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمين عثمان . ومن ذلك أنه ورد عن عمر بن الحطاب رضى الله عنه أنه استدعى أبا موسى الأشعرى ومن يليه من العُمّال ، وكان منهم الرَّبيع بن زياد الحارثي ، فمضى إلى يَرْ فَ أَمَوْ لَى عمر (۱) ، وسأله عما يَرُ وجُ عنده ، وينفق عليه ، فأشار إلى خشونة العيش ، فمضى ولبس جبة صوف ، وعامة دسماء ، وخفا مطابقا ، وحضر بين يديه في جملة العمال ، فصوّ عمر نظره وصَعَده ، فلم يقع إلا عليه ، فأدناه وسأله عن حاله ، ثم أوصى أبا موسى الأشعرى به .

وقداستعمات أنا هذا فى جملة تقليد لبعض الملوك من ديوان الخلافة ، فقات : و إذا اسْتَعَنْتَ بأحدٍ على عملك فاضرب عليه بالأرصاد ، ولا تَرَ فَنَ بما عرفته من مبدأ حاله ؛ فإن الأحوال تتنقل تَنقُلُ الأجساد، و إياك أن تخدع بصلاح الظاهر كما خدع عمر بن الخطاب بالربيع بن زياد .

فانظر كيف فعلت في هاتين القصَّتَيْنِ ؟ وكيف أوردتهما في الغرض الذي قصدته ؟ وامْض أنت على هذا النَّرْج ، فإنه من محاسن هذه الصنعة .

وعرض على كتاب كتبه عبد الرحيم بن على البيساني (٢) رحمه الله عن اللك صلاح الدبن يوسف بن أيوب رحمه الله إلى ديوان الخلافة ببغداد في سنة

<sup>(</sup>۱) قال السيد المرتضى في شرح القاموس: «ويرفأ كيمنع: مولى عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، يقال: إنه أدرك الجاهلية ؛ وحج مع عمر في خلافة أبى بكر رضى الله عنهما ، وله ذكر في الصحيحين ، وكان حاجبا على بابه » اه.

<sup>(</sup>٢) في نسخة « الشيباني » .

إحدى وسبعين وخمسائة، وَضَمَّنه ما أبلاه فى خدمة الدولة من فتح الديار المصرية، ومحو الدولة العلوية ، و إقامة الدعوى العباسية ، وشَرَح فيه ما قاساه فى الفتح من الأهوال ، ولما تأملته وجدته كتابا حَسَناً قد وفى فيه الخطابة حَقَّها ؛ إلا أنه أخل بشيء واحد ، وهو أن مصر لم تفتح إلا بعد أن قصدت من الشام ثلاث مرات ، وكان الفتح فى المرة الثالثة ، وهذا له نظير فى فتح النبى صلى الله عليه وسلم مكة ، فإنه قصدها عام الحديبية ، ثم سار إليها فى عُمْرة القضاء ، ثم سار إليها عام الفتح ففتحها .

وقد سألنى بعض الإخوان أن أنشى فى ذلك كتابا إلى ديوان الخلافة معارضا المكتاب الذى أنشأه عبد الرحيم بن على رحمه الله ، فأجبته إلى سؤاله ، وعددت مساعى صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمه الله ، فقلت :

ومن جملتها مافعلها لخادم في الدولة المصرية وقد قام بها منبر وسرير ، وقالت منا أمير ومنكم أمير ، فرد الدعوة العباسية إلى مَعادها ، وأذكر المنابر ما نسيته بها من زهو أعوادها ، وكانت أخرجت منها إخراج النبي صلى الله عليه وسلم من قر يته ، وقذف الشيطان على حقها بباطله وعلى صدقها بغويته (۱) ، ثم طوتها الليالي طي السجل للكتاب ، وكثر عليها مرور الدهر حتى نسى لها عدد السنين والحساب ، ولم يعدها إلى وطنها حتى تغربت لها الأرواح عن أوطانها ، وسمرت لها أجفان السيوف سمهر العيون عن أجفانها ، وتطاردت الآراء في تسهيل أمرها قبل مطاردة أقرانها ، وحتى تقدمتها غُرُ بات ثلاث كلها ذوات غُرُوب (۲) ، وكل خطب من خطوبها ذو خطوب ، إلى أن تمخض ليلها عن صبحه ، وأصبحت في الإسلام كمام حُدينبيته وعُمْرة قضائه وعام فَتْحه ، وفي ذكر أخبارها ما يطبع

<sup>(</sup>١) كذا؛ ولعله « بغيته » .

<sup>(</sup>٢) غروب :جمع غرب \_ بفتح فسكون \_ وغرب كل شيء : حده .

الأسِنَّة فى رَوْسِ الأقلام ، ويرهب سامعها ، ولم ينله شيء من مكروهها سوى الكلام ، ويومها للدولة هو اليوم الذي أرَّخ فيه مَعَاد (١) نصرها ، وميعاد بشرها ، فإذا عُدَّت لياليها السالفة كانت كسائر الليالي وهذه ليلة قدرها .

فهذا فصل من فصول الكتاب ؛ فانظر كيف ما ثلت بين الفتح المصرى وفتح مكة ؟ وذكرت أيضًا حديث الحُبَاب بن المُنذر الأنصارى حيث قال بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم : منّا أمير ومنكم أمير ؛ وذلك لما حضر أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح رضى الله عنهم فى سقيفة بنى ساعدة ، والقصة مشهورة ، فقال الحباب بن المنذر : منا أمير ومنكم أمير ، فقال أبو بكر رضى الله عنه : بل نحن الأمراغ وأنتم الوزراغ ، وهذا الذى ذكرته هو نكتة هذا الفتح عنه : بل نحن الأمراغ وأنتم الوزراغ ، وهذا الذى ذكرته هو نكتة هذا الفتح التي عليها المعول ، ومركزه الذى عليه يدور ، وعجبت من عبد الرحيم بن على البيسانى - مع تقدمه فى فن الكتاب الذى

وكذلك وجدت لابن زياد البغدادى كتابا كتبه إلى الملك الناصر صلاح الدين يوسف المقدم ذكره فى سنة ثلاث وثمانين وخسمائة ، وضمنه فصولا تشتمل على أمور أنكرت عليه من ديوان الخلافة ، فمن تلك الأمورالتي أنكرت عليه أنه تلقب بالملك الناصر ، وذلك اللقب هو لأمير المؤمنين خاصة ، فإنه الإمام الناصر لدين الله ، فلما وقفت على ذلك الكتاب وجدته كتابا حسنا قد أجاد فيه كل الإجادة ، ولم أجد فيه مفمزا إلا في هذا الفصل الذي يتضمن حديث اللقب ، فإنه لم يأت بكلام يناسب باقي الفصول المذكورة ، بل أتى فيه بكلام فيه غَانَة ، كقوله : ما يستصلحه المولى فهو على عبده حرام ، وشيئاً من هذا فيه غَانَة ، كقوله : ما يستصلحه المولى فهو على عبده حرام ، وشيئاً من هذا

<sup>(</sup>١) معاد: مصدر بمعنى الرجوع ، مثل العود .

النَّسَق ، وكان الأليق والأحسن أن يحتج بحجة فيها روح ، ويذكر كلاما فيه ذلاقة ورشاقة .

وحضر عندي في بعض الأيام بعض إخواني ، وجَرَى حديث ذلك ، فسألني عماكان ينبغي أن يكتب في هذا الفصل ، فذكرت ماعندي ، وهو: قد علم أن للانبياء والخلفاء خصائص يختصون بها على حكم الانفراد ، وليس لأحد من الناس أن يشاركهم فيها مشاركة الأنداد ، وقد أجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في أشياء نَصَّ عليها بحكمه ، ومن جملتها أنه نهى غيره أن يجمع بين كنيته وبين اسمه ، وهذا مسوغ لأمير المؤمنين أن يختص بأمر يكون به مشهورا ، وعلى غيره محظورا ، وقد وَسَمَ نفسه بسمّة نزلت عليه من السماء ، وتميزت به من بين المسميات والأسماء ، ثم استمرت عليها الأيام حتى خوطب بها من الحاضر والباد ، ورفعها الخطباء على المنابر في أيام الجمع ومواسم الأعياد ، وقد شاركته أنت فيها غير مراقب لمزية التعظيم ، ولا فارق بين فسُحَة التحليل (١) وحَرَج التحريم (٢)، والشرع والأدب يحكمان عليك بأن تلقي مافرط منك بالمتاب، ولا تحوج فيه إلى التقريع الذي هو أشد العتاب، ومثلك من عرف الحق فأمسكه بيده ، ونسخ إغفال أمسه باستئناف التيقظ في غده ، والله قد رفع المؤاخذة عمن أتى الشيء خطأ لاعمدا ، وقبل التوبة ممن أخذ على نفسه بالإخلاص عهدا .

<sup>(</sup>١) الفسحة - بضم الفاء وسكون السين - السعة ، وتقول : لك في هذا الأمن فسحة ، وفسحة التحليل : السعة التي يقتضيها ، ومراده سائر الألقاب سوى لقب أمير المؤمنين ، وهي كثيرة .

<sup>(</sup>٢) الحرج - بفتح الحاء والراء - الضيق والشقة .

0

الموضع ؟ ولا يمكن أن يحتج في مثل ذلك إلا بمثل هذا الاحتجاج ، وما أعلم كيف شذ عن ابن زياد أن يأتي به مع أنه كان كاتبا مفلقا أرتضي كتابته ، ولم أجد في متأخرى العراقيين من يماثله في هذا الفن .

وأما النوع الرابع - وهو الاطلاع على كلام المتقدمين من المنظوم والمنثور - فإن في ذلك فوائد جمة ؛ لأنه يعلم منه أغراض الناس ، ونتأج أفكارهم ، ويمرف به مقاصد كل فريق منهم ، وإلى أين ترامت به صنعته في ذلك ، فإن هذه الصناعة الأشياء مما تَشْجَد القريحة ، وتُذْكى الفطنة ، وإذا كان صاحب هذه الصناعة عارفا بها تصير المعانى التي ذكرت وتعب في استخراجها كالشيء المُلْقَى بين يديه يأخذ منه ما أراد ويترك ما أراد ، وأيضاً فإنه إذا كان ، طلماً على المعانى المسبوق بأخذ منه ما أراد ويترك ما أراد ، وأيضاً فإن بعضها لا يكون عالياً على بعض الناس وإن كانت متفاوتة في الجودة والرداءة فإن بعضها لا يكون عالياً على بعض أو منحطاً عنه إلا بشيء يسير ، وكثيرا ما تتساوى القرائح والأفكار في الإتيان بالمعانى ، حتى إن بعض الناس قد يأتى بمعنى موضوع بلفظ ، ثم يأتى الآخر بعده بالمعانى ، حتى إن بعض الناس قد يأتى بمعنى موضوع بلفظ ، ثم يأتى الآخر بعده بذلك المعنى واللفظ بعينهما من غير علم منه بما جاء به الأول ، وهذا الذي يسميه أرباب هذه الصناعة وقوع الحافر على الحافر بهوسيأتى لذلك باب مفرد في آخر كتابنا هذا ؛ إن شاء الله تعالى .

وأما النوع الخامس - وهو معرفة الأحكام السلطانية من الإمامة والإمارة والقضاء والحسبة وغير ذلك - فإنما أوجبنا معرفتها والإحاطة بها لما يحتاج إليه الحكاتب في تقليدات الملوك والأمراء والقضاة والمحتسبين ومن يجرى مجراهم، وأيضاً فإنه قد يحدث في الإمامة حادث في بعض الأوقات: بأن يموت الإمام القائم بأمر المسلمين، ثم يتولى من بعده من لم تكمل فيه شرائط الإمامة، أو يكون كامل بأمر المسلمين، ثم يتولى من بعده من لم تكمل فيه شرائط الإمامة، أو يكون كامل الشرائط غير أن الإمام الذي كان قبله عهد بها إلى آخر غيره وهوناقص الشرائط،

أو يكون قد تنازع الإمامة اثنان ، أو يكون أرباب الحل والعقد قد اختاروا إماما وهم غير كاملي الشرائط التي تجب أن توجد فيهم ، أو يكون أمر غير ماذكرناه ، فتختلف الأطراف في ذلك الإو ينتصب ملك من الملوك له عناية بالإمام الذي قد قام المسلمين ، فيأس كانبه أن يكتب كتابا في أمره إلى الأطراف المخالفة له ، وإذا لم يكن الكاتب عند ذلك عارفا بالحكم في هذه الحوادث ، واختلاف أقوال العلماء فيها ، وما هو رخصة في ذلك وما ليس برخصة ؛ لا يكتب كتابا فقط ؛ لأنا لو أردنا ذلك لما كنا نحتاج فيه إلى كتب كتاب بلاغي ، بل كنا نقصر على إرسال مصنف من مصنفات الفقه عوضاً عن الكتاب بلاغي ، بل كنا أن يكون الكتاب الذي يكتب في هذا المهني مشتملا على الترغيب والترهيب) أن يكون الكتاب الذي يكتب في هذا المهني مشتملا على الترغيب والترهيب) في قوالب البلاغة والفصاحة ، كما فعل الكتاب الذي كتبه في قوالب البلاغة والفصاحة ، كما فعل الكتاب الطائع لما خلع المطيع ؛ عن عز الدولة بختيار بن معز الدولة بن بويه إلى الإمام الطائع لما خلع المطيع ؛ فانه من محاسن الكتب التي تكتب في هذا الفن .

وأما النوع السادس - وهو حفظ القرآن الكريم - فإن صاحب هذه الصناعة ينبغي له أن يكون عارفا بذلك ؛ لأن فيه فوائد كثيرة ، منها أنه يُضَمِّن كلامه بالآيات في أما كنها اللائقة بها ومواضعها المناسبة لها ، ولا شبهة فيا يصير للكلام بذلك من الفخامة والجزالة والرَّوْنَق ؛ ومنها أنه إذا عرف مواقع البلاغة وأسرار الفصاحة المودَعة في تأليف القرآن اتَّخذه بَحُرًا يستخرج منه الدرر

<sup>(</sup>١) المحاقة: المخاصمة، وتقول: حاققت فلانا، إذا خاصمته وناظرته، وادعى كل واحد منكما الحق قبل الآخر، فان غلب أحدكما قال: حققتك، وفي ب، ج «المحاققة» بإظهار التضعيف؛ وليس بشيء.

والجواهر و يودعها مَطَاوى كلامه ، كما فعلته أنا فيما أنشأته من المكاتبات ، وكفى بالقرآن الكريم وحده آلة وأداة في استعمال أفانين الكلام ؛ فعليك أيها المتوشح لهذه الصناعة بحفظه والفحص عن سره وغامض رموزه و إشاراته ؛ فإنه تجارة لن تبور ، ومنبع لايغور ، وكنز يرجع إليه ، وذخر يُمُوّل عليه .

وأما النوع السابع - وهو حفظ الأخبار النبوية مما يحتاج إلى استعماله - فإن الأمر في ذلك يجرى مجرى القرآن الكريم، وقد تقدم القول عليه، فاعرفه.

وأما النوع الثامن - وهو ما يختص بالناظم دون الناثر ، وذلك معرفة العروض وما يجوز فيه من الزحاف ومالا يجوز - فإن الشاعر محتاج إليه ، ولسنا نوجب عليه المعرفة بذلك لينظم بعلمه ؛ فإن النظم مبنى على الذوق ، ولو نظم بتقطيع الأفاعيل لجاء شعره متكلفا غير مرضى ، وإنما أريد للشاعر معرفة العروض لأن الذوق قد ينبو عن بعض الزحافات ، ويكون ذلك جائزاً في العروض ، وقد ورد للعرب مثله ، فإذا كان الشاعر غير عالم به لم يفرق بين ما يجوز من ذلك وما لا يجوز ، وكذلك أيضاً يحتاج الشاعر إلى العلم بالقوافي والحركات ؛ ليعلم الروى والردف وما يصح من ذلك وما لا يصح .

فإذا أكل صاحب هذه الصناعة معرفة هذه الآلات ، وكان ذا طبع مجيب وقريحة مُواتية ، فعليه بالنظر في كتابنا هذا ، والتصفح لما أودعناه من حقائق علم البيان ، ونبهنا عليه من أصول ذلك وفروعه ، على أن الذي ذكرناه من هذه الآلات الثمان هو كالأصل لما يحتاج إليه الخطيب والشاعر ، ومعرفته ضرورية لابد منها ، وههنا أشياء أخر هي كالتوابع والروادف .

و بالجملة فإن صاحب هذه الصناعة يحتاج إلى التشبث بكل فن من الفنون ؟ حتى إنه يحتاج إلى معرفة ما تقوله النادبة بين النساء ، والما شطة عند جَلْوَة العروس ، و إلى ما يقوله المنادى فى السوق على السلعة ، فما ظنك بما فوق هذا ، والسبب فى خلك أنه مؤهل لأن يهيم فى كل واد ؛ فيحتاج أن يتعلق بكل فن .

## الفضال لثالث في الحكم على المعاني

وفائدة هذا الفصل الإحاطة بأساليب المعانى على اختلافها وتباينها ، وصاحب هذه الصناعة مفتقر إلى هذا الفصل والذي يليه ، بخلاف غيرهما من هذه الفصول المذكورة ، لاسيا مفسرى الأشعار ؛ فإنهم به أعنى .

واعلم أن الأصل في المعنى أن يحمل على ظاهر لفظه ، ومن يذهب إلى التأويل يفتقر إلى دليل ، كقوله تعالى : ( وَثِيابَكَ فَطَهِرٌ ) فالظاهر من لفظ الثياب هو مايلبس ، ومن تأول ذهب إلى أن المراد هو القلب ، لاالملبوس ، وهذا لابد له من دليل ؛ لأنه عدول عن ظاهر اللفظ ، وكذلك ورد عن عيسى بن مريم عليه السلام أنه قال : إذا أردت أن تصلى فادخل بيتك وأغلق بابك ، فالظاهر من هذا هو البيت والباب ، ومن تأول ذهب إلى أنه أراد أنك تجمع عليك هم قلبك و تمنع أن يخطر به سوى أمر الصلاة ، فعبر عن القلب بالبيت ، وعن منع الخواطر التي تخطر له بإغلاق الباب ، وهذا يحتاج إلى دليل ؛ لأنه عدول عن ظاهر اللفظ ؛ فالمنى المحمول على ظاهره لا يقع في تفسيره خلاف ، والمعنى المعدول عن ظاهره إلى التأويل يقع فيه الخلاف ؛ إذ باب التأويل غير عصور ، والعلماء متفاوتون في هذا ، فإنه قد يأخذ بعضهم وجهاً ضعيفاً من التأويل فيكسوه بعبارته قوة تميزه على غيره من الوجوه القوية ؛ فإن السيف بضار به :

إِنَّ الشَّيُوفَ مَعَ الَّذِينَ قُلُو بُهُمْ كَفُو بِهِنَّ إِذَا الْتَقَى الْجَهْانِ الْجَهْانِ الْجَهَانِ بَكُفُّ كُلِّ جَبانِ تَلْقَى الْجَبَانِ بِكَفُّ كُلِّ جَبانِ

وذهب بعضهم في الفرق بين التفسير والتأويل إلى شيء غير مرضي ، فقال :

التفسير: بيان وضع اللفظ حقيقة ، كتفسير الصراط بالطريق ، والتأويل: إظهار باطن اللفظ ، كقوله تعالى : ( إن رَبَّكَ لَبِالْمُرْصَادِ ) فتفسيره من الرَّصَد ، يقال : رصدته ، إذا رَقَبْته ، وتأويله تحذير العباد من تعدّى حدود الله ومخالفة أوامره ، والذي عندى في ذلك أنه أصاب في الآخر ، ولم يصب في الأول ؛ لأن قوله : « التفسير بيان وضع اللفظ حقيقة » لامستند لجوازه ، بل التفسير يطلق على بيان وضع اللفظ حقيقة ومجازا ؛ لأنه من الفَسْر ، وهو الكَشْف ، كتفسير الرصد في الآية المشار إليها بالرِّقْبة وتفسيره بالتحذير من تعدّى حدود الله ومخالفة أوامره . وأما التأويل فإنه أحد قسمي التفسير ، وذاك أنه رجوع عن ظاهر اللفظ ، وهو الرجوع ، يقال : آل يَـوُل ، إذا رجع ، وعلى هذا فإن التأويل خاص والتفسير عام ؛ فكل تأويل تفسير ، وليس كل تفسير تأويلا ، ولهذا يقال : تفسير القرآن ، ومن تفسيره ظاهر و باطن ، وهذا الفصل الذي نحن بصدد ذكره ههنا يرجع أكثره إلى التأويل ؛ لأنه أدق .

ولا يخلو تأويل المعنى من ثلاثة أقسام: إما أن يفهم منه شيء واحد لا يحتمل غيره، وإما أن يفهم منه أن تكون ضداً، أو لا تكون ضداً، أو لا تكون ضداً، وليس لنا قسم رابع.

فالأوّل يقع عليه أكثر الأشـــعار ، ولا يجرى فى الدقة واللطافة مجرى القسمين الآخرين .

وأما القسم الثانى: فإنه قليل الوقوع جداً ، وهو من أظرف التأويلات المعنوية ؛ لأن دلالة اللفظ على المعنى وضده أغرب من دلالته على المعنى وغيره مما ليس بضده ، فما جاء منه قول النبي صلى الله عليه وسلم «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي فَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفُ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْسَاجِدِ إِلاَّ الْمَسْجِد الْخَرَام » ؛ فهذا

الحديث يستخرج منه معنيان ضدان : أحدهما أن المسجد الحرام أفضل أمن مسجد رسول الله صلى الله مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والآخر أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من المسجد الحرام : أى أن صلاة واحدة فيه لا تفضل ألف صلاة في المسجد الحرام ، بل تفضل مادونها ، بخلاف المساجد الباقية فإن ألف صلاة فيها تقصر عن صلاة واحدة فيه .

وكذلك جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً « من كَلاَم ِ النَّبُوَّةِ الأُولَى إِذَا لَمَ تَسْتَح فَاصْنَع مَاشِئْتَ » وهذا يَشتمل على معنيين ضدين : أحدهما أن المواد به إِذا لم تفعل فعلا تَسْتَحى منه فافعل ماشئت ، والآخر أن المراد به إِذا لم يكن لك حياء يَزَ عُك () عن فعل مايستَحى منه فافعل ماشئت ، وهذان معنيان ضدان أحدهما مدح والآخر ذم .

ومثله ورد فى الحديث النبوى أيضاً ، وذلك أنه ذكر شُرَيْح الحضرى عند النبى صلى الله عليه وسلم فقال : « لا يتوسَدُ القُرْ آن » وهذا يحتمل مدحا وذما ؛ أما المدح فالمراد به أنه لاينام الليل عن القرآن فيكون القرآن متوسداً معه لم يتهجد به ، وأما الذم فالمراد به أنه لا يحفظ من القرآن شيئاً ، فإذا نام لم يتوسد معه القرآن ، وهذان التأويلان من الأضداد .

وكثيراً مايرد أمثال ذلك في الأحاديث النبوية .

و يجرى على هذا النهج من الشعرقول أبى الطيب فى قصيدة يمدح بها كافورا وأَظْلَمُ أَهْلِ الظُّلْمِ مَنْ بَاتَ حَاسِدًا لِمَنْ بَاتَ فِي نَعْمَائِهِ يَتَقَلَّبُ وهذا البيت يستخرج منه معنيان ضدان: أحدهما أن المنعم عليه يحسُدُ المنعم، والآخر أن المنعم يحسد المنعم عليه.

<sup>(</sup>١) يزعك : يكفك ويزجرك وينهاك .

وكذلك ورد قوله أيضاً من قصيدة يمدحه :

فإن نِلْتُ مَاأُمَّلْتُ مِنْكَ فَرُ آبَكَ شَرِبْتُ بِمَاءً يُعْجِزُ الطَّيْرَ وِرْدُهُ فإنه فإن هذا البيت يحتمل مدحا وذما ، و إذا أخذ بمفرده من غير نظر إلى ماقبله فإنه يكون بالذم أولى منه بالمدح ؛ لأنه يتضمن وصف نواله بالبعد والشذوذ ، وصدر البيت مفتتح بإن الشرطية ، وقد أجيب بلفظة رب التي معناها التقليل : أي لست من نوالك على يقين ، فإن نلته فر بما وصلت إلى مَوْرِدٍ لايصل إليه الطير لبعده ، وإذا نظر إلى ماقبل هذا البيت دل على المدح خاصة ؛ لارتباطه بالمعنى الذي قبله .

وَكَثَيْرا مَا كَانَ يَقَصَد المَتَنَبَى هَذَا القَسَمِ فَى شَعْرِه ، كَقُولُهُ مِن قَصَيْدَة أُولَهَا : عَدُولُكَ مَذْمُومٌ بَكُلُّ لِسَانِ وَلَوْ كَانَ مِنْ أَعْدَائِكَ الْقَمَرَ إِنِ وَلِلهِ سِرَ فِي عُلاَكَ وَإِنَّمَا كَلاَمُ الْعِدَاضَرُ بُ مِنَ الْهَذَيَانِ وَلِلهِ سِرَ فَي عُلاَكَ وَإِنَّمَا كَلاَمُ الْعِدَاضَرُ بُ مِنَ الْهَذَيَانِ

ثم قال:

فَاللَّ تُعْنَى بِالْأَسِنَةِ وَالقَنَا وَجَدُّكَ طَعَّانُ بِغَيْرِ سِنَانِ !؟ فإن هذا بالذم أشبه منه بالمدح ؛ لأنه يقول : لم تبلغ مابلغته بسعيك واهتمامك ، بل بجد وسعادة ، وهذا لا فضل فيه ؛ لأن السعادة تنال الحامل والجاهد ، ومن لايستحقها ، وأكثر ماكان المتنبى يستعمل هذا القسم فى قصائده الكافوريات . وحكى أبو الفتح بن جنى قال : قرأت على أبى الطيب ديوانه ، إلى أن وصلت إلى قصيدته التي أولها :

\* أُغَالِبُ فِيكَ الشَّوْقُ وَالشَّوْقُ أَغْلَبُ \*

فأتيت منها على هذا البيت ، وهو:

وَمَا طَرَبِي لَكَ رَأَيْتُكَ بِدْعَةً ﴿ لَقَدْ كُنْتُ أَرْجُوأَنْ أَرَاكَ فَأَطْرَبُ فَقَلْتَ لَهُ : يَا أَبِا الطيبِ ، لَم تزد على أن جعلته أبا رنة ، فضحك لقولى .

وهذا القسم من الكلام يسمى الموجّه: أى له وجهان ، وهو مما يدل على مراعة الشاعر وحسن تأتّيه .

وأما القسم الثالث فإنه يكون أكثر وقوعا من القسم الثانى ، وهو واسطة بين طرفين ؛ لأن القسم الأول كثير الوقوع ، والقسم الثانى قليل الوقوع ، وهذا القسم الثالث وسط بينهما .

فما جاء منه قوله تعالى : (وَلاَ تَقَتُلُوا أَنْفُسَكُم) فإِن هذا له وجهان من التأويل : أحدهما القتل الحقيقي الذي هو معروف ، والآخر هو القتل المجازى ، وهو الإكباب على المعاصى ، فإِن الإنسان إذا أكبَّ على المعاصى قتل نفسه في الآخرة .

ومن ذلك ماورد في قصة إبراهم وذبح ولده عليهما السلام ، فقال الله تعالى حكاية عنه : (وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهُدينِ. رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ. فَبَشَّرْ نَاهُ بِغُلَّامٍ حَلِيمٍ. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قالَ يَابُنَيٌّ إِنِّي أُرَى فِي الْمَنَامِ أُنِّي أَذْ بَحُكَ فَانْظُرُ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ ٱفْعَلْ مَاتُونُمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ ٱللهُ مِنَ الصَّا بِرِينَ. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَاإِبْرَاهِيمُ. قَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّونَيَا إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى أَنْمُحْسِنِينَ. إِنَّ هٰذَا لَمُو الْبَلاَ الْمِينُ. وَفَدَيْنَاهُ بِذِ بْح عَظِيمٍ. وَتُرَ كُناَعَلَيْهِ فِي الآخِرِينَ. سَلاَمْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ. كَذَٰ لِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ . وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحْقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ) فقوله تعالى : ( وَ بَشَّرْ نَاهُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ) قد يكون بشارة بنبوته بعد البشارة بميلاده ، وقد يكون استئنافا بذكره بعد ذكر إسمعيل عليه السلام وذبحه ، والتأويل متجاذب بين هذين الأمرين ، ولا دليل على الاختصاص بأحدها ، ولم يرد في القرآن ما يدل على أن الذبيح إسمعيل ولا إسحق عليهما السلام، وكذلك لم يرد في الأخبار التي صَحَّتْ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأما مايروي عنه أنه قال « أناً ابْنُ الذّبيحَيْنِ » فخارج عن الأخبار الصحيحة ، وفي التوراة أن إسْحٰق عليه السلام هو الذبيح. ومن ذلك قول النبى صلى الله عليه وسلم لأزواجه « أَطُولُكُنَّ يَداً السُرَعُكُنَّ لُحُوقاً بِي » فلما مات صلوات الله عليه جعلن يطاولن بين أيديهن حتى ينظرن أيتهن أطول يدا ، ثم كانت زينب أسرعهن لحوقا به ، وكانت كثيرة الصدقة ، فعلمن حينئذ أنه لم يرد الجارحة ، وإنما أراد الصدقة ؛ فهذا القول يدل على المعنيين المشار إليهما .

ومن ذلك ماروى عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عَشْرَ سنين فلم يقل لشيء فعلته مُ فَعَلْتَه ولا لشيء فعلته مُ الله عليه وسلم عَشْرَ سنين فلم يقل لشيء فعلته من التأويل: أحدهما وصف لم أفعله لم لافعكاته ، وهذا القول يحتمل وجهين من التأويل: أحدهما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر على خلق من يصحبه ، والآخر أنه وصف نفسه بالفطنة والذكاء فيما يقصده من الأعمال ، كأنه متفطن لما في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فيفعله من غير حاجة إلى استئذانه .

ومن ذلك ماورد في الأدعية النبوية ؛ فإنه صلى الله عليه وسلم دعا على رجل من المشركين فقال : «اللهم اقطع أَثرَه » وهذا يحتمل ثلاثة أوجه من التأويل: الأول أنه دعا عليه بالزمانة ، لأنه إذا زمن لا يستطيع أن يمشي على الأرض ، فينقطع حينئذ أثره ؛ الوجه الثاني : أنه دعا عليه بأن لا يكون له نسل من بعده ولا عقب ؛ الوجه الثالث : أنه دعا عليه بأن لا يكون له أثر من الآثار مطلقاً وهو أن لا يفعل فعلا يبقى أثره من بعده كائناً ما كان من عقب أو بناء أو غير ذلك .

وظَفِرَتِ الْخَرُورِيَّةُ بُرِجِل فقالواله: ابْرَأَمْن على وعثمان ، فقال: أنا من على ومن عثمان أبرأ ، فهذا يدل على معنيين : أحدها أنه برىء من عثمان وحده ، والآخر أنه برىء منهما جميعاً ، والرجل لم يرد إلا الوجه الأول .

ومن ذلك ما يحكى عن عبد المسيح بن بُقيلة كما نزل بهم خالد بن الوليد على الحيرة ، وذاك أنه خرج إليه عبد المسيح بن بُقيلة ، فلما مثل بين يديه قال : أنْ عَمْ صباحا أيها الملك ، فقال له خالد : قد أغنانا الله عن تحيتك هذه بسلام عليكم ، ثم قال له : من أين أقصى أثرك ؟ قال : من ظهر أبى ، قال : فن أين خرجت ؟ قال : من بطن أمى ، قال : فعلام أنت ؟ قال : على الأرض ، قال : ففيم أنت ؟ قال : ابن رجل واحد ، قال : ففيم أنت ؟ قال : ابن رجل واحد ، قال خالد : مارأيت كاليوم قط ، أنا أسأله عن الشيء وهو ينحو في غيره ، وهذا قال خالد عما سأل ، من توجيه الكلام على نمط حسن ، وهو يصلح أن يكون جوابا لخالد عما سأل ، ويصلح أن يكون جوابا لخالد عما سأل ، ويصلح أن يكون جوابا لخالد عما سأل ،

وقد ورد في التوراة أن لايؤكل الجدى بلبن أمه ، وهذا يحتمل التحريم في وجهين: أحدهما ما دل عليه فظه ، وهو تحريم لحم الجدى بلبن أمه خاصة ، وإذا أكل بلبن غير لبن أمه جاز ذلك ، ولم يكن حراما ، وهذا لايأخذ به أحد من اليهود ، والوجه الآخر - وهو الذي يؤخذ به عند اليهود جميعهم أن أكل اللحم باللبن حرام ، كائنا ما كان من اللحوم ، إلا طائفة منهم يسمون القرائين ؛ فإنهم تأولوا فأكلوا لحم الطير باللبن ، وقالوا : إنما حرم اللحم باللبن من اللحوم ذوات الألبان ، والطير من ذوات البيض لامن ذوات الألبان .

و مما يجرى على هذا النهج ما يحكى عن أفلاطون أنه قال: ترك الدواء دواء؛ فذهب بعض الأطباء أنه أراد: إنْ لطف المزاج، وانتهى إلى غاية لا يحتمل الدواء، فتركه حينئذ والإضراب عنه دواء، وذهب آخرون إلى أنه أراد بالترك الوضع: أي وضع الدواء على الداء دواء، يشير بذلك إلى حذق الطبيب في أوقات علاجه.

ومثله في الشعر قول الفرزدق:
إذا جَعْفَرُ مَرَّتْ عَلَى هَضْبَةِ الحِمْمَى فَقَدْ أَخْزَتِ الْأَحْياءَ مِنْهِ ا قُبُورُها وهذا يدل على معنيين: أحدهما ذم الأحياء، والآخر ذم الأموات؛ أما ذم الأحياء فهو أنهم خذلوا الأموات، يريد أنهم تلاقوا في ققالهم وقوما آخرين ففر الأحياء عنهم وأسلموهم، أو أنهم استنجدوهم فلم يُنْجدوهم، وأما ذم الأموات فهو أن لهم مخازى وفضائح توجب عاراً وشنارا، فهم يعيرون بها الأحياء ويلصقونها بهم.

وعلى هذا ورد قول أبي تمام:

بالشَّهْ رِطُولُ إِذَا اصْطَكَّتْ قَصَائِدُهُ فِي مَعْشَرٍ ، وَبِهِ عَنْ مَعْشَرٍ قَصَرُ فَهِذَا البيت يحتمل تأويلين: أحدهما أن الشعريتسع مجاله بمدحك ويضيق بمدح غيرك ، يريد بذلك أن مآثره كثيرة ، ومآثر غيره قليلة ؛ والآخرأن الشعريكون ذا فخر ونباهة بمدحك ، وذا خمول بمدح غيرك ، فلفظة الطول يفهم منها ضدد القصر ، ويفهم منها الفخر ، من قولنا: «طال فلان على فلان » أى فخر عليه .

ومما ينتظم بهذا السلك قول أبي كبير الهذلي:

عَجِبْتُ لِسَعْمِ الدَّهْرِ بَيْنِي وَ بَيْنَهَا فَلَمَّ انْقَضَى مَابَيْنَنَا سَكَنَ الدَّهْرُ وهذا يحتمل وجهين من التأويل: أحدهما أنه أراد بسعى الدهر سرعة تقضى الأوقات مُدَّةَ الوصال، فلما انقضى الوصل عاد الدهر بالنمائم والوشايات، فلما والبطء؛ والآخر أنه أراد بسعى الدهر سعي أهل الدهر بالنمائم والوشايات، فلما انقضى ما كان بينهما من الوصل سكنوا وتركوا السعاية، وهذا من باب وضع المضاف إليه مكان المضاف، كقوله تعالى: (وَاسْأَلُ الْقَرْيَةَ) أَى أهل القرية ومن الدقيق المعنى في هذا الباب قول أبي الطيب المتنبى في عضد الدولة من جملة قصيدته التي أولها:

\* أَوْهِ بَدِيلٌ مِنْ قَوْلَـتِي وَاهاً \*

فقال:

لَوْ فَطِنَتْ خَيْدُ لِنَا يُلِهِ لَمْ يُوْضِهَا أَنْ تَرَاهُ يَرْضَاها

وهذا يستنبط منه معنيان غيران: أحدهما أن خيله لو علمت مقدار عطاياه النفيسة لما رضيت له بأن تكون من جملة عطاياه ؛ لأن عطاياه أنفس منها ، والآخر أن خيله لو علمت أنه يهبها من جملة عطاياه لما رضيت ذلك ؛ إذ تكره خروجها عن ملكه ، وهذان الوجهان أنا ذكرتهما و إنما المذكور منهما أحدهما .

وهذا الذي أشرت إليه من الكلام على المعانى وتأويلاتها كافٍ لمن عنده ذوق وله قوة على حملها على أشباهها ونظائرها .

## الفض*ل الرابع* في الترجيح بين المعاني

وهذا الفصل هو ميزان الخواطر الذي يوزن به نقد درهمها ودينارها ، بل المحك الذي يعلم منه مقدار عيارها ، ولا يَزِن به إلا ذو فكرة مُتقدة ، ولحجة منتقدة ، فليس كل من حمل ميزاناسمي صراً فا ، ولا كل من وزن به سمي عراً فا، ولا كل من وزن به سمي عراً فا، والفرق بين هذا الترجيح والترجيح الفقهي أن هناك يرجّح بين دليلي الخصمين في حكم شرعي ، وههنا يرجح بين جانبي فصاحة و بلاغة في ألفاظ ومعان خطابية ؛ و بيان ذلك أن صاحب الترجيح الفقهي يرجح بين خبر التواتر مثلا و بين خبر و بيان ذلك أن صاحب الترجيح الفقهي يرجح بين خبر التواتر مثلا و بين خبر الآحاد ، أو بين المسند والمرسل ، أو ماجري هذا المجري ، وهذا لا يعرض إليه صاحب علم البيان ؛ لأنه ليس من شأنه ، ولكن الذي هو من شأنه أن يرجح بين حقيقة ومجاز ، أو بين حقيقةين ، أو بين مجازين ، ويكون ناظراً في ذلك

كله إلى الصناعة الخطابية ، ولر بما اتفق هو وصاحب الترجيح الفقهي في بعض المواضع ؛ كالترجيح بين عام وخاص ، أو ماشابه ذلك .

وكنا قد قدمنا القول في الحكم على المعانى وانقسامها ، ولنبين في هذا الفصل مواضع الترجيح بين وجوه تأو بلاتها ؛ فنقول :

أما القسم الأول من المعانى فلا تعلق للترجيح به ، إذ مادل عليه ظاهر لفظه ولا يحتمل إلا وجها واحداً فليس من هذا الباب فى شيء ، والترجيح إنما يقع بين معنيين يدل عليهما لفظ واحد .

ولا يخلو الترجيح بينهما من ثلاثة أقسام: إما أن يكون اللفظ حقيقة في أحدهما مجازاً في الآخر ، أو حقيقة فيهما جميعا ، أومجازاً فيهما جميعا ، وليس لنا قسم رابع ، والترجيح بين الحقيقتين أو بين الحجازين يحتاج إلى نظر، وأما الترجيح بين الحقيقة والحجاز ، فإنه يعلم ببديهة النظر ؛ لمكان الاختلاف بينهما ، والشيئان المختلفان يظهر الفرق بينهما ، بخلاف ما يظهر بين الشيئين المشتبهين .

فمثال الحقيقة والمجاز قوله تعالى : (وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَى إِذَا مَاجَاءُ وهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ وَجُلُودُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ مِا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) فالجلود ههنا تفسَّر حقيقة ومجازاً : أما الحقيقة فيراد بها الجلود مطلقا ، وأما الحجاز فيراد بها الفروج خاصة ، وهذا هو الجانب البلاغتى الذي يرجح جانب الحجاز على الحقيقة ؛ لما فيه من لطف الكناية عن الملكني عنه ، وقد يسأل ههنا في الترجيح ؟ فيقال : طريقه لفظ الجلود عام فلا يخلو البلاغي ، ويقال : مابيان هذا الترجيح ؟ فيقال : طريقه لفظ الجلود عام فلا يخلو إما أن يراد به الجلود مطلقا أو يراد به الجوارح التي هي أدوات الأعمال خاصة ، ولا يجوز أن يراد به الجلود على الإطلاق ؛ لأن شهادة غير الجوارح التي هي الفاعلة شهادة باطلة ؛ إذ هي شهادة غير شاهد ، والشهادة هنا يراد بها الإقرار ، فقول اليد : أنا فعلت كذا وكذا ، وتقول الرِّجْلُ : أنا مشيت إلى كذا وكذا ،

وكذلك الجوارح الباقية تنطق مُقِرَّةً بأعمالها ، فترجح بهذا أن يكون المراد به شهادة الجوارح ، وإذا أريد به الجوارح فلا يخلو إما أن يراد به الكل أو البعض ؛ فإن أريد به الكل دخل تحته السمع والبصر ، ولم يكن لتخصيصهما بالذكر فائدة ، وإن أريد به البعض فهو بالفرج أخص منه بغيره من الجوارح ؛ لأمرين : أحدها أن الجوارح كلها قد ذكرت في القرآن الكريم شاهدة على صاحبها بالمعصية ماعدا الفرج ، فكان حمل الجلد عليه أولى ؛ ليستكمل ذكر الجميع ؛ الآخر أنه ليس في الجوارح ما يكره التصريح بذكره إلا الفرج ، فكني عنه بالجلد ؛ لأنه موضع يكره التصريح فيه بالمسمى على حقيقته .

فإن قيل : إن تخصيص السمع والبصر بالذكر من باب التفصيل ، كقوله تعالى : ( فَا كَهِمَّ مُ وَنَحُلُ وَرُمَّانُ ) والنخل والرمان من الفاكهة .

قلت في الجواب: هذا القول عليك لا لك ؛ لأن النخل والرمان إنما ذكر التفضيل لهما في الشكل أو في الطعم ، والفضيلة ههنا في ذكر الشهادة إنما هي تعظيم لأمر المعصية ، وغير السمع والبصر أعظم في المعصية ؛ لأن معصية السمع إنما تكون في سماع غيبة ، أو في سماع صوت مزمار أو وتر ، أو ماجرى هذا المجرى ، ومعصية البصر إنما تكون في النظر إلى محرم ، وكلتا المعصيتين لاحد ألجرى ، ومعصية البصر إنما تكون في النظر إلى محرم ، وكلتا المعصيتين لاحد فيهما ، وأما المعاصي التي توجد من غير السمع والبصر فأعظم ؛ لأن معصية اليد توجب القطع ، ومعصية الفرج توجب جلد مائة أو الرجم ، وهذا أعظم ، فكان ينبغي أن تخص بالذكر دون السمع والبصر ، وإذا ثبت فساد ماذهبت إليه فلم يكن المراد بالجلود إلا الفروج خاصة .

وأما مثال المعنيين إذا كانا حقيقيين فقول النبي صلى الله عليه وسلم: «التمسُوا الرِّزْقَ فِي خَباً يَا الْأَرْضِ» والحبايا: جمع خَبيئة، وهو كل ما يخبأ كائنا ما كان، وهذا يدل على معنيين حقيقيين: أحدهما الكنوز المخبوأة في بطون الأرض،

والآخر الْحَرْثُ والغرَاس؛ وجانب الحرث والغراس أرجح؛ لأن مواضع الكنوز لا تعلم حتى تلتمس، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بذلك؛ لأنه شيء مجهول غير معلوم، فبقى المراد بخبايا الأرض ما يحرث و يغرس.

وكذلك ورد قوله صلى الله عليه وسلم: « إذا ابْتَلَت النِّعَالُ فَالصَّلاَةُ فِي الرِّحَالِ» وهذا الحديث مرخِّص في ترك صلاة الجماعة بسبب المطر، وله تأويلان: أحدهما أنه أراد نعال الأرض، وهو ماغلظ منها، والآخر أنه أراد الأحذية، والوجه هو الثاني؛ لظهوره في الدلالة على المعنى، وأكثر العلماء عليه، ولوكان المراد به ما غلظ من الأرض لخرج عن هذا الحكم كل بلد تكون أرضه سهلة للخلط فها.

> وأما مثال المعنيين المجازيين فقول أبي تمام:

قد بَلَوْنَا أَبَا سَعِيدِ حَدِيثًا وَبَلَوْنَا أَبَا سَعِيدٍ قَدِيمًا وَوَرَدْنَاهُ بَارِضًا وَجَمِعًا وَوَرَدْنَاهُ بَارِضًا وَجَمِعًا فَهَ النَّهِ وَالقليب ، والآخر أنه أراد بهما السبب وغير السبب وغير والقليل بالنسبة إلى الساحل والقليب ، والآخر أنه أراد بهما السبب وغير السبب ؛ فإن الساحل لا يحتاج في ورده إلى سبب ، والقليب يحتاج في ورده إلى سبب ، وكلا هذين المعنيين مجاز ؛ فإن حقيقة الساحل والقليب غيرها ، والوجه سبب ، وكلا هذين المعنيين مجاز ؛ فإن حقيقة الساحل والقليب غيرها ، والوجه هو الثاني ؛ لأنه أدل على بلاغة القائل ومدح المقول فيه ، أما بلاغة القائل فالسلامة من هُجْنَة التكرير بالمخالفة بين صدر البيت وعجزه ، فإن عجزه يدل على القليل والكثير ، لأن البارض هو أول النبت حين يبدو ، فإذا كثر وتكاثف القليل والكثير ، لأن البارض هو أول النبت حين يبدو ، فإذا كثر وتكاثف

<sup>(</sup>١) البارض : أوّل ما تخرج الأرض من النبت قبل أن تتبين أجناسه . والجميم - بالجيم - النبت إذا عم وطال وانتشر .

سمى جميا<sup>(۱)</sup> ، فِكَأَنه قال : أخذنا منه تبرعا ومَسْأَلَة ، وقليلاً وكثيرا ، وأما مدح المقول فيه فلتعداد حالاته الأربع فى تبرعه وسؤاله و إكثاره و إقلاله ، وما فى معاناة هذه الأحوال من المشاق .

فهذا مايتعلق بالترجيح البلاغى بين الحقيقة والحقيقة ، و بين الحجاز والمجاز ، و بين الحجاز والمجاز ، و بين الحقيقة والمجاز .

وههنا ترجيح آخر لايتعلق بما أشرنا إليه ؛ إذ هو خارج عما تقتضيه المعانى الخطابية من جهة الفصاحة أو البلاغة ، وذلك أن يرجح بين معنيين أحدها تام والآخر مقدّر ، أو يكون أحدها مناسباً لمعنى تقدّمه أو تأخر عنه ، والآخر غير مناسب ، أو بأن ينظر في الترجيح بينهما إلى شيء خارج عن اللفظ ؛ فثال المعنيين المشار إليهما أن المعنى التام هوالذي يدل عليه لفظه ولا يتعداه ، وأما المقدر فهو الذي لايدل عليه لفظه بل يستدل عليه بقرينة أخرى ، وتلك القرينة قد تكون من توابعه وقد لاتكون .

فهما جاء من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم « في سائمة (٢) الْغَنَمِ زَكَاة » ؛ فهذا اللفظ يستخرج منه معنيان : أحدهما تام ، والآخر مقدر ، فالتام دلالته على وجوب الزكاة في السائمة لاغير ، والمقدّردلالته على سقوط الزكاة عن المعلوفة ، إلا أنه ليس مفهوما من نفس اللفظ ، بل من قرينة أخرى هي كالتابعة له ، وهي أنه لما خصت السائمة بالذكر دون المعلوفة علم من مفهوم ذلك أن المعلوفة لا زكاة فيها ، وللفقهاء في ذلك تُجَاذَبات جَدَلية يطول الكلام فيها ،

<sup>(</sup>١) فى الأصول كلها «سمى حميما » بالحاء المهملة ، وكذا وقع فى رواية بيت أبى تمام هنا ، وليس ذلك بشيء، و إنما هو « جمما » بالجيم .

<sup>(</sup>٢) السائمة : التي ترعى ، وتقول : سامت الماشية تسوم ، إذا رعت ، وتقول : أسامها صاحبها ، وفي التنزيل : (فِيهِ تُسِيمُونَ) أي تخرجون ماشيت م الترعاه ، وجمع السائمة سوائم .

وليس هذا موضعها ، والذي يترجح عندي هو القول بفَحْوَى المعنى المقدر ، وهو الذي يسميه الفقهاء مفهوم الخطاب .

وله في الشعر أشباه ونظائر:

فهما ورد من ذلك شعراً قول جَزْء بن كليب الْفَقَعَسي (١) من شعراء الحماسة، وقد خطب إليه ابن كوز ابنته فرده:

تَبَغَّى ابْنُ كُوزٍ وَالسَّفَاهَةُ كَاسْمِهَا لِيَسْتَادَمِنَا أَنْ سَـنُوْنَا لَيَالِياً (٢) فَلَا تَطْلُبُنْهَا يَا أَبْنَ كُوزٍ فَإِنَّهُ غَذَا النَّاسُ مُذْ قَامَ النَّبِيُّ الْجُوارِيَا (٣) فَلَا تَطْلُبُنْهَا يَا أَبْنَ كُوزٍ فَإِنَّهُ غَذَا النَّاسُ مُذْ قَامَ النَّبِيُّ الْجُوارِيَا (٣)

وهذا البيت الثانى يشتمل على المعنيين التام والمقدر ، أما التام فإن ابن كوز سأل أبا هذه الجارية أن يزوجه إياها في سَنَة ، والسنة : الجدب ؛ فرده وقال : قد غذا الناسُ البناتِ مذ قام النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنا أيضاً أغذو هذه ، ولولا

(١) فى الأصول « جرى بين كاب الفقعسى» ، والذى فى ديوان الحماسة « جرير أبن كليب الفقعسى » ، وقد صوب الشارح نقلا عن أبى محمد الأعرابي أن اسمه «جزء ابن كليب الفقعسى » .

(۲) « ليستاد منا » أى يتقرب إلى السادات منا ، وذلك كناية عن رغبته فى التزوج منهم ، و « سنونا » كذلك هو فى الأصول بالسين المهملة والنون الموحدة ، ومعناه دخلنا فى السنة ، وهى الجدب والقحط ، وفى الجاسة وشرحه «شتونا» بالشين المعجمة والتاء المثناة ، ومعناه دخلنا فى الشتاء ، والشتاء عندهم زمان القحط والمجدبة وهم يكنون به عن الجدب ، و « أن شتونا » تعليل : أى لأن نزل بنا الجدب جاء هذا الرجل خاطها منا .

(٣) في الحماسة بين هذا البيت والذي قبله بيتان آخران ، وهما قوله :

فَمَا أَكْبَرُ ٱلْأَشْيَاءَ عِنْدِي حَزَازَةً بِأَنْ أَبْتَ مَزْرِيًّا عَلَيْكَ وَزَارِيَا وَإِنَّا عَلَيْكَ وَزَارِيَا وَإِنَّا عَلَى عَضِّ ٱلزَّمَانِ ٱلَّذِي تَرَى نُعَالِجُ مِنْ كُرْهِ اللّخَازِي ٱلدَّوَاهِيا وَإِنَّا عَلَى عَضِّ ٱلزَّمَانِ ٱللّذِي تَرَى نُعَالِجُ مِنْ كُرْهِ اللّخَازِي ٱلدَّوَاهِيا وانظر شرح النبريزي على ديوان الحماسة (ج ١ ص ٢٣٦).

ذلك لواً وأدّتُها كما كانت الجاهلية تفعل ، وفيه وجه آخر ، وهو أنهم كانوا يَمْدُون البنات قبل الإسلام ، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ، فقوله «غذا الناس مذ قام النبي الجواريا » أى في النساء كثرة ، فنز وج بعضهن وخل ابنتى ، وهذان المعنيان هما اللذان دل عليهما ظاهر اللفظ ، وأما المعنى المقدر الذي يعلم من مفهوم الكلام ، فإنه يقول : إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحياء البنات ، ونهى عن الوأد ، ولو أ نكحتكها لكنت قد وأدتها ؛ إذ لافرق بين إنكاحك إياها و بين وأدها ، وهذا ذم للمخاطب ، وهو معنى دقيق ، ومجىء المعانى المستخرجة من المفهومة قليل في الشعر .

وأما ما يستدل عليه بقرينة ليست من توابعه فإن ذلك أدق من الأول ، وألطف مأخذا .

فما ورد منه قول النبي صلى الله عليه وسلم « مَنْ جُعِلَ قاضياً بَيْنَ النّاسِ فَقَدْ ذُبِيحَ بِغَيْرِ سكينِ » فهذا يستخرج منه المعنيان المشار إليهما ، فالتام منهما يدل على أنه من جعل قاضياً فقد عرض نفسه لخطر عظيم كالذبح بغير سكين ، وأما المقدر فإنه يدل على أنه من جعل قاضياً فقد أمر بمفارقة هواه ، وهذا لايدل عليه اللفظ بنفسه ، بل يستدل عليه بقرينة أخرى ، ولكنها ليست من توابعه ، ووجه ذلك أن لفظ الحديث عام يشمل القضاة على الإطلاق ، ولا يخلو إما أن يراد به عذاب الآخرة ؛ لأنه ليس كل قاض معذباً في الآخرة ، بل المعذب منهم قضاة السوء ، وضح بهذا أن المراد بالحديث عذاب الدنيا ، ولا يجلو أما أن يكون المراد به عذاب العذاب صورة أو معنى ، ولا يجوز أن يكون صورة ؛ لأنا نرى الإنسان إذا جعل العذاب صورة أو معنى ، ولا يجوز أن يكون صورة ؛ لأنا نرى الإنسان إذا جعل قاضياً لا يذبح ولا يناله شيء من ذلك ، فبق أن يكون المراد به عذاباً معنوياً ، وهو الذبح المجازى غير الحقيق ، وفوى ذلك أن نفس الإنسان مركبة على حُبِّ

هواها ، فإذا جعل قاضياً فقد أمر بترك ما جُبل على حبه : من الامتناع عن الرِّشُوة ، والحركم لصديقه على عدوه ، ورفع الحجاب بينه وبين الناس ، والجلوس للحكم في أوقات راحته ، وغير ذلك من الأشياء المكروهة التي تشق على النفس وتجدد لها ألما مُبرِّحاً ، والذبح هو قطع الحُلْقُوم ، والألم حاصل به ، وهو كالذبح الحقيق ، بل أشد منه ؛ لأن ألم الذبح الحقيق يكون لحظة واحدة ثم ينقضي ويزول ، وألم قطع النفس عن هواها يدوم ولاينقدي ، وهو أشد العذاب قال الله في عذاب أهل النار: (وَحِيل بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مايَشْتَهُونَ ) وقال في نعيم أهل الجنة : (وَفِيها مَا تَشْتَهِي الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ ) .

وكثيراً ما رأينا وسمعنا من حمله حب الشيء على إتلاف نفسه في طلبه ، وركوب الأهوال من أجله ، فإذا امتنع عنه مع حبه إياه فقد ذبح نفسه : أي قطعها عنه كما يقطع الذابح حلق الذبيعة ؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم «انتقلنا عن ألجهاد ألا صغر إلى ألجهاد ألا كبر » فَسَمَّى جهاد الكفار الجهاد الأصغر وجهاد النفس عن هواها قتال الأصغر وجهاد النفس الجهاد الا كبر ، فكما أن مجاهدة النفس عن هواها قتال بغير سيف فكذلك قطعها عن هواها ذبح بغير سكين ، وهذا موضع غامض ، والترجيح فيه مختص بالوجه الآخر ؛ لاشتماله على المعنى المقصود ، وهو المراد من القضاة على الإطلاق .

وأما مثال المعنيين إذا كان أحدهما مناسباً لمعنى تقدمه أو لمعنى تأخر عنه والآخر غير مناسب ؛ فالأول هو ما كان مناسباً لمعنى تقدمه كقوله تعالى : (لاَ تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمُ كُدُعَاء بَعْضِكُم ، بَعْضًا) فالدعاء ههنا يدل على معنيين : أحدهما النهى أن يدعى الرسول باسمه ؛ فيقال : يامحمد ، كما يدعو بعضهم بعضاً بأسمامهم ، و إنما يقال له : يارسول الله ، أو يا نبى الله ؛ الآخر النهى أن يجعلوا حضورهم عنده إذا دعاهم لأمر من الأمور كحضور بعضهم عند بعض ،

بل يتأدبون معه ؛ بأن لا يفارقوا مجلسه إلا بإذنه ، وهذا الوجه هو المراد ؛ لمناسبة معنى الآية التي قبله وهو قوله تعالى ( إنَّمَا الْلُوئْمِنُونَ اللّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ معنى الآية التي قبله وهو قوله تعالى ( إنَّمَا اللهُوئِمِنُونَ اللّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَا نُوا مَعَهُ عَلَى أَمْر جَامِعِ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَى يَسْتَأَذُونُوهُ ) وأما الثانى ، وهو ما كان مناسباً لمعنى تأخر عنه فكقوله تعالى : (وَالتّينِ وَالزّيْتُونِ وَطُورِسِينِينَ) فالتين والزيتون هما هذا الشجر المعروف ، وها اسما جبلين أيضاً ، وتأو يلهما بالجبلين أولى ؛ المناسبة بينهما و بين ما أتى بعدها من ذكر الجبل الذي هو الطور . وعلى هذا ورد قول الشاعر في أبيات الحماسة (۱):

وَلَوْ كُنْتُ مَوْ لَى قَيْسِ عَيْلاَنَ لَمْ تَجِدْ عَلَى ّ لِإِنْسَانِ مِنَ النَّاسِ دِرْ هَمَا وَلَكِنَّنِي مَوْ لَى قَضَاعَتَ كُلُّهَا فَلَسْتُ أَبَالِي أَنْ أَدِينَ وَتَغْرَمَا فَإِذَا نَظْرِنا إلى البيت الأول وجدناه يحتمل مدحاً وذماً: أى أنهم كانوا يُغْنُونَه بعطائهم أن يدين ، أو أنه كان يخاف الدَّيْنَ حَذَرَ أن لا يقوموا عنه بوفائه ، لكن البيت الثانى حقق أن الأول ذم وليس بمدح (٢) ؛ فهذا المعنى لا يتحقق فهمه إلا بآخره .

(۱) هو شقران \_ بضم فسكون \_ مولى بنى سلامان \_ بفتح السين واللام مخففة \_ وهم من قضاعة ، وانظر (ص ١٥٢ ج ٤ من شرح التبريزي) .

(۲) أخطأ المؤلف في ذلك خطأ شنيعا ، لأن الشاعر يقول بعد هذين البيتين : أُولئك قَوْمِي بَارَكَ اللهُ فيهم عَلَى كُلِّ حَال ، ماأَعَفَ وَأَكْرَمَا وَالْمُاكُ وَمِي بَارَكَ اللهُ فيهم عَلَى كُلِّ حَال ، ماأَعَفَ وَأَكْرَمَا وَقَالُ الجُفانِ وَالْمُاكُومِ رَحَاهُمُ رَحَا المَاءِ يَكْتَالُونَ كَيلاً غَذَمْذَمَا وَقَالُ الجُفانِ وَالْمُؤُلُومِ رَحَاهُمُ رَحَا المَاءِ يَكْتَالُونَ كَيلاً غَذَمْذَمَا وَقَد فسر التبريني البدين ذكرها المؤلف بقوله : « يقول : لوكان ولائى في قيس عيلان لاقتديت بهم في الكف عن الإنفاق لئلا يركبني دين ، ولكن وجه ولائى في قضاعة ، ومهما أخذت على من الدين غرمت عنى ؛ فلا أبالي في أي وجه أنفق من وجوه البر» اه ، ولا تظن أن قوله «على كل حال» في البيت الأوّل عنها أنشدناه لك يشير إلى أنهم بخلاء وأنه راض عنهم مع ذلك ؛ لأن معناه ليس كما يسبق إلى ذهنك ، بل معناه بارك الله فيهم متحوّلين ومتنقلين في أحوال الدهر وتصاريفه . والغذمذم : الكثير الذي لاحساب له ، بل يكون جزافا .

وأما الذي يكون الترجيح فيه بسبب شيء خارج عن مفهوم اللفظ فقوله تعالى: (وَهُو اللهُ في السَّمُواتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَ كُو وَجَهْرَ كُو )؛ فهذا مستنبط منه معنيان: أحدها أن الله يعلم السر والجهر في السموات والأرض، وفي ذلك تقديم وتأخير: أي يعلم سركم وجهركم في السموات وفي الأرض؛ والآخر أنه في السموات ، وأنه يعلم السر والجهر في الأرض من بني آدم؛ والآخر أنه في السموات ، وأنه يعلم السر والجهر في الأرض من بني آدم؛ لأن الوقف يكون على السموات ثم يستأنف الكلام، فيقول: يعلم سركم وجهركم في الأرض ، إلا أن هذا يمنع منه اعتقاد التجسيم ، وذلك شيء خارج عن مفهوم اللفظ.

## الفضل عن المكلم في جو امع الكلم

قال الذي صلى الله عليه وسلم: «أُوتِيتُ جَوَامِسِعَ الْكَلْمِ » فالكَلْمِ : حَمْعَ وَالْمُوامِع : جَمْع جَامِعة ، والجامِعة : اسم فاعلة من جَمْعَتْ فهي جامِعة ، كا يقال في المذكر : جَمْع فهو جامع ، والمراد بذلك أنه صلى الله عليه وسلم أوتى الكلم الجوامع للمعانى ، وهو عندى ينقسم قسمين : القسم الأول منهما هو ما استخرجته ونبهت عليه ، ولم يكن لأحد فيه قول سابق ، وهو أن لنا ألفاظا ما استخرجته ونبهت عليه ، ولم يكن لأحد فيه قول سابق ، وهو أن لنا ألفاظا ما يتضمن من المعنى مالا تتضمنه أخواتها ثما يجوز أن يستعمل في مكانها ؛ فمن ذلك ما يأتى على حكم الحقيقة :

الْوَطِيسُ » ؛ وهذا لم يسمع من أحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولو أتينا بمجاز غير ذلك في معناه فقلنا « اسْتَعَرَتِ الحربُ » لما كان مؤديا من المعنى مايؤديه « حَمِيَ الْوَطِيسُ » والفرق بينهما أن الوطيس هو التَّنُور ، وهو موطن الْوَقُو د ومجتمع النار ، وذلك يخيل إلى السامع أن هناك صورة شبيهة بصورته في حميها وتوقدها ، وهذا لا يوجد في قولنا « استعرت الحرب » أو ماجرى مجراه .

وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: « بُعِثْتُ فِي نَفَسِ السَّاعَةِ » فقوله « نفس السَّاعة » من العبارة العجيبة التي لايقوم غيرها مقامها ؛ لأن المراد بذلك أنه بعث والساعة قريبة منه ، لكن قربها منه لايدل على مادل عليه النفس ، وذاك أن النفس يدل على أن الساعة منه بحيث يحس بها كما يحس الإنسان بنفس مَنْ هو إلى جانبه ، وقد قال صلى الله عليه وسلم في موضع آخر : « بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَة كَهَاتَيْنِ » وجمع بين أصبعيه السَّبَّابة والوسطى ، ولو قال بعثت على قرب من الساعة أو والساعة قريبة منى لما دل ذلك على مادل عليه نفسُ الساعة ، وهذا لا يحتاج إلى الإطالة في بيانه ؛ لأنه بَيِّنُ واضح .

وقد ورد شيء من ذلك في أقوال الشعراء المُفْلقِين ، ولقد تصفحت الأشعار قديمها وحديثها ، وحفظت ماحفظت منها ، وكنت إذا مررت بنظرى في ديوان من الدواوين ويلوح لى فيه مثل هذه الألفاظ أجدلها نَشُوَةً كنشوة الخر ، وطَرَبًا كطرب الألحان ، وكثير من الناظمين والناثرين يمر على ذلك ولا يتفطن له ، سوى أنه يستحسنه من غير نظر فيا نظرت أنا فيه ، ويظنه كغيره من الألفاظ الستحسنة .

فمما جاء من ذلك قول أبي تمام (١):

<sup>(</sup>۱) هذان البيتان من قصيدة لأبى تمام يمدح فيها المعتصم و يذكر أخذ بابك ، وأولها قوله: وأولها قوله: آلَتْ أُمُورُ الشِّرْكِ شَرَّ مَآلِ وَأَقَرَّ بَعْدَ تَخَمُّطٍ وَصِيلً

كَ صَارِم عَضْبِ أَنَافَ عَلَى فَتَى مِنْهُمْ لأَعْبَاءِ الْوَعَى حَمَّالِ (١) سَبَق المشيبُ إلَّهِ حَتَّى ابْتَزَّهُ وَطَنَ النَّهَى مِنْ مَفْرِق وَقَذَالِ (٢) فقوله ﴿ وَطَنَ النَّهَى مِنْ مَفْرِق وَقَذَالِ (٢) فقوله ﴿ وَطَنَ النَّهِى » من الكلمات الجامعة ، وهي عبارة عن الرأس ، ولا يجاء عثلها في معناها مما يسدُّ (٣) مسدّها .

وكذلك ورد قول البحترى:

قَلَبُ يُطِلُّ عَلَى أَفْكَارِهِ ، وَيَدُ تَمْضِى الْأُمُورَ ، وَنَفْسُ لَمُوْهَا التَّعَبُ فقوله « قلب يُطِلُ على أَفكاره » من الكلمات الجوامع ، ومراده بذلك أن قلبه لا تملؤه الأفكار ، ولا تحيط به ، و إنما هو عال عليها ، يصف بذلك عدم احتفاله بالقوادح ، وقلَّة مبالاته بالخطوب التي تحدث أفكارا تستغرق القلوب ، وهذه عبارة عجيبة لايؤتي عثلها مما يسدُّ مسدها .

لَيَالٍ تَنْسَينِي اللَّيالِي حِسابَهَا بِلَهُنْيِة أَقْضِي بِهَا الْخَوْلَ أَجْمَعا

آلت: رجعت ، والمآل: المرجع ، والتخمط: التكبر ، والصيال: التسلط. وانظر الديوان (ص ٢٥٩).

(١) وقع هذا البيت محرفا في أصول هذا الكتاب ؛ فجاء فيها «على قفا» وجاء فيها «منهم لأعبا الوغى» والتصحيح عن الديوان (ص ٣٦٣).

(٢) ضبط فى الديوان «وطن النهى» بالرفع ، وهوخطأ ، وصوابه نصب « وطن النهى » على أنه مفعول ثان لابتز . والمفرق : وسط الرأس ، والقذال : مؤخره . (٣) لا ، بل جاء بمثله كناية عن القلب ذلك الذي يقول :

الضَّارِيينَ بَكُلِّ أَبْيَضَ فِخْذَم والطَّاعِنينَ تَجَامِعَ الْاضْغَانِ

ce

سِوَى غِرَّة لاَ أَعْرِفُ الْيَوْمَ بِاسْمِهِ وَأَعْمَلُ فِيهِ اللَّهُوْ مَرْأًى وَمَسْمَعَا (١) فقوله «لا أعرف اليوم باسمه» من الكلمات الجامعة: أى أنى قد شغلت باللذات عن معرفة الليالى والأيام، ولو وصف اشتغاله باللذات مهما وصف لم يأت بمثل قوله « لا أعرف اليوم باسمه ».

وأما القسم الثاني من جوامع الكلم، فالمراد به الإيجاز الذي يُدَلُّ به بالألفاظ (٢) القليلة على المعانى الكثيرة: أي أن ألفاظه صلوات الله عليه جامعة للمعانى المقصودة على إيجازها واختصارها ، وجُلِّ كلامه جارهذا المجرى ؛ فلا يحتاج إلى ضرب الأمثلة به ، وسيأنى في باب الإيجاز منه مافية كفاية ومَقْنَع .

فإن قيل: فما الفرق بين هذين القسمين اللذين ذكرتهما؛ فإنهما في النظرسواء؟ قلت في الجواب: إن الإيجاز هو أن يؤتى بألفاظ دالة على معنى من غير أن تزيد على ذلك المعنى، ولا يشترط في تلك الألفاظ أنها لانظير لها؛ فإنها تكون قد اتصفت بوصف آخر خارج عن وصف الإيجاز، وحينئذ يكون إيجازا وزيادة. وأماهذا القسم الآخر فإنه ألفاظ أفراد في حسنها لانظير لها ")، فتارة تكون موجزة، وتارة لا تكون موجزة، وليس الغرض منها الإيجاز، وإنما الغرض مكانها من وتارة لا تكون موجزة ، وليس الغرض منها الإيجاز، وإنما الغرض مكانها من الحسن الذي لا نظير لها فيه ، ألا ترى إلى قول أبي تمام « وَطَن النهي » فإن ذلك عبارة عن الرأس ، ولا شك أن الرأس أوجز ؛ لأن الرأس لفظة واحدة ، و هوطن النهي » أحسن في التعبير عن الرأس من الرأس ، فبان بهذا أن أحد هذين القسمين غير الآخر.

<sup>(</sup>١) في الأصول « سوى عزة » وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) الباء فى قوله « يدل به » دالة على معنى غير المعنى الذى تدل عليه الباء فى قوله «بالألفاظ»، وهذا أمر حتم؛ لأنه لا يجوز أن يتعدى الفعل مرتين بحرف جر ومعناه واحد فى المرتين؛ والباء الأولى للاستعانة والثانية للتعدية، والمعنى يدل بالألفاظ القليلة على المعنى الكثير بواسطة الإيجاز.

<sup>(</sup>٣) أفراد : جمع فرد ، والراد به المتفرد في حسنه ؛ وقوله « لانظير لها » هو تفسير لمعنى الأفراد .

#### الفضال ساون

### في الحكمة التي هي ضالة المؤمن

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الحُكْمة فله صالة المُوْمِن فَهُو أَحَقُ بِهَا إِذَا وَجَدَها » ؛ والمراد بذلك أن الحكمة قد يستفيدها أهلها من غير أهلها ، كما يقال : ربّ رَمْية مِنْ غَيْر رَام ، وهذا لا يخص علما واحداً من الملوم ، بل يقع في كل علم ، والمطلوب منه ههنا هو ما يخص علم البيان من الفصاحة والبلاغة ، دون غيره ، ومذ سمعت هذا الخبر النبوى جعلت كدّى في تتبع أقوال الناس في مفاوضاتهم ومحاوراتهم ، فإنه قد تصدر الأقوال البليغة والحكم والأمثال ممن لا يعلم مقدار ما يقوله ، فاستفدت بذلك فوائد كثيرة لاأحصرها عدداً ، وأنا أذ كر منها طَرَفاً يستدل به على أشباهه ونظئره .

فمن ذلك أبي سرت في بعض الطرق وفي صحبتي رجل بدوي من الأنباط لا يُعْتَدّ بقوله ، فكان يقول : غداً ندخل البلد وتشتغل عني ، وكان الأمركما قال ، فدخلت مدينة حلب وشغلت عنه أياماً ، ثم لقيني فقال لى : مَنْ تَرَوَّى فَتَرَتْ عِظَامُه ، وهذا القول من الأقوال البليغة ، وهي من الحكمة التي هي الضالة المطلوبة عند مؤمني الفصاحة والبلاغة .

مُم إنى سمعت منه بعد ذلك شيئًا يناسب قوله الأول ، فإنى سَفَرَ ت له إلى صاحب فى حلب فى شيء أخذته منه ، فاستقله ، وقال : الماء أر وَى لِشُدُوق النِّيب (٢) وهذا أيضاً من الحكمة فى بابها .

<sup>(</sup>١) في الأصول « الكامة الحكمة ضالة المؤمن » وهو زيادة عما ورد في الحديث.

<sup>(</sup>٢) الشدوق: جمع شدق ، والشدق \_ بكسر فسكون \_ جانب الهم ، والنيب : جمع ناب ، والناب : الناقة المسنة ، وتجمع أيضا على أنياب ونيوب .

وسافرت مرة أخرى على طريق المناظر ، وكان فى صحبتى رجل بدوى ، فسألته عن مسافة ما بين تَدْمُر وأراك ، فقال : إذا خرج سَر ْحَاهُمَا تَلاَقَيا (١) ، فعبر عن قرب المسافة بينهما بأوجز عبارة وأبلغها .

ثم سألته ليلة من الليالي عن الصبح لنرتحل من موضعنا ، فقال : قد ظهر الصبح إلا أنه لم يملك الإنسان بصره ، وهذا القول من الحكمة أيضاً

وكان تزوج غلام من غلمانى بدمشق ، فوقعت المرأة منه بموقع ، وشغف بها ، ثم إنى سافرت عن دمشق لمهم عرض لى ، وسافر ذلك الغلام فى صحبتى ، فلما عدنا من السفر شغل بامرأته والمقام عندها ، فسألته عن حاله ، فقال : إنها قد طالت وحَسُنَت ، وهى كذا وكذا ، وأخذ يصفها ؛ فقال أخ له كان حاضراً : يامولاى ، هى تلك لم تزد شيئاً ، و إنما هى فى عينه جَبَّار من الجبابرة (٢) ، وهذا القول قد ورد فى بعض أبيات الحاسة ، وهو معدود من أبيات المعانى :

أَهَا بُكِ إِجْلاً لا وَمَا بِكِ قُدْرَةٌ عَلَى ۗ وَلَكِنْ مِلْ \* عَيْنٍ حَبِيبُهَا فَكُثيرًا مايصدر مثل هذه الأقوال عن ألسنة الجهال.

وسمعت ما یجری هذا الجری من بعض العبید الأحابیش الذین لایستطیعون تقویم صیغ الألفاظ، فضلاً عما وراء ذلك، وذاك أنه رأی صبیا فی یده طاقة ریخان، فلما سمعت ذلك منه ریخان، فلما سمعت ذلك منه أخذتنی هزة التعجب، وذكرت شعر أبی نُواس الذی تواصفه الناس فی هذا المعنی، وهو قوله:

وَوَرْدَةً جَاء بِهَا شَادِنْ فَي كَفِّهِ الْيُمْنَى فَعَيَّانَا سَبَعْتُ رَبِّي حِينَ أَبْصَرْتُهَا رَيْحَانَة تَعُمْلُ رَيْحَانَا سَبَعْتُ رَبِّي حِينَ أَبْصَرْتُهَا رَيْحَانَة تَعُمْلُ رَيْحَانَا

<sup>(</sup>١) السرح - بفتح السين وسكون الراء - المال السائم من إبل وغنم ونحوهما .

<sup>(</sup>٢) فى ج «من الجبارة» ، وهو تحريف ، والتصويب عن ب .

وحضر عندى فى بعض الأيام رجل نصرانى مَوْسُوم بالطبِّ، وكان لايحسن أن يقول كلة واحدة ، وهو أقلف اللسان (١) يسىء العبارة ، فسألته عن زيارة شخص وهل يتردد إليه أم لا ، فقال : ظلامُ الليل يَهْديني إلى باب من أوَدُّه ، وضوء النهار يَضلُّ بى عن باب من لا أوده ، وهذا من ألطف المعانى وأحسنها ، وهو من الحكمة المطلوبة .

وكنت قصدت زيارة بعض الإخوان من الأجناد وهو من الأغتام (٢) الأغتام الأعجام، فسألته عن حاله، وكان توالت عليه نكبات طالت أيامها، وعظمت الاعجام، فقال لى في الجواب ما معناه: إنه لم يبق عندى ارتياع لوقوع نائبة من النوائب؛ وهذا معنى لو أتى به شاعر مفلق، أو كاتب بليغ؛ لاستحسن منه غاية الاستحسان.

وكنت في سنة ثمان وثمانين وخمسائة بأرض فِلَسْطين في الجيش الذي كان قبُالة العدو الكافر من الفرنج لعنهم الله ، وتقابل الفريقان على مدينة يافا ، وكان إلى جانبي ثلاثة فرسان من المسلمين ، فتعاقدوا على الحلة إلى نحو العدو ، فلما حملوا صَدَق منهم اثنان وتلكاً واحد ، فقيل له في ذلك ، فقال : الموتُ

<sup>(</sup>۱) كذا بالأصول: وهذه العبارة تحتمل معنيين متضادين: أولهما أنه طويل اللسان ، وأصل الأقلف الذي لم يختتن ، ويقال: عام أقلف ، وسنة قلفاء ، إذا كان فيهما الخصب . وثانى المعنيين أنه قصير اللسان من قولهم: قلف الشجرة ، إذا نحى عنها قشرها ، والأول أقرب لقوله بعد «يسيء العبارة».

<sup>(</sup>٢) الأغتام: جمع غتم - بضم فسكون - والغتم: جمع أغتم؟ وهو الذي لايبين شيئًا ، وجمع الجمع مما لايقاس ، ولكن المؤلف أخذ هذه الكامة من قول المتنبى: لله مَافعَ ل الصّوَارِمُ والْقَنَا في عَمْرِ و حَابِ وضَبّةَ الْأَغْتَامِ

طَعَامُ لاَ تَحُشُّهُ المَعِدَةُ (١) فلما سمعت هذه الكلمة استحسنتها ، و إذا هي صادرة عن رجل من أهل بُصْرَى ذدم من الأفدام (٢) .

ولو أخذت في ذكرماسمعته من هذا لأطلت ، و إنما دللت بيسير ماذكرته على المراد ، وهو أنه يجب على المتصدِّى للشعر والخطابة أن يتتبع أقوال الناس في محاوراتهم ؛ فإنه لا يعدم مما يسمعه منهم حكما كثيرة ، ولو أراد استخراج ذلك بفكره لأعجزه .

و يحكى عن أبى تمام أنه لما نظم قصيدته البائية التي أولها: \* عَلَى مِثْلُها مِنْ أَرْبُع وَمَلاَ عِبِ (٣) \*

انتهى منها إلى قوله:

يَرَى أَقْبَحَ الأَشيَاءِ أَوْبَةَ آمِلٍ كَسَتَهُ يَدُ المَأْمُولِ حُلَّةَ خارْبِ ثم قال:

\* وَأَحْسَنُ مِنْ نَوْرِ يُفَتِّحُهُ الصَّبَا \*
ووقف عند صدر هذا البيت يُرَدِّدُه، و إِذَا سائل يسأل على الباب، وهو يقول:
من بياض عطايا كم فى سواد مطالبنا، فقال أبو تمام:

\* بَيَاضُ العَطَايا فى سَوَادِ المَطَالِبِ \*
فأتم صدر البيت الذي كان يردده من كلام السائل.

<sup>(</sup>۱) جش الشيء يجشه \_ مثل ردّه يرده \_ إذا دقه وكسره ، و يقال للسويق : جشيش .

<sup>(</sup>٢) الأفدام: جمع فدم ؛ والفدم - بفتح فسكون - العبي الثقيل.

<sup>(</sup>٣) هذا صدر بيت هومطلع قصيدة عدح فيها أبا دلف القاسم بن عيسى العجلى ، وعجزه قوله:

<sup>\*</sup> تُذَالُ مَصُوناَتُ الدُّمُوعِ السَّوَاكِبِ \* وانظر الديوان (ص ٤٠).

وسمعت امرأة قد توفى لها ولد، وهو بكرها الذي هو أول أولادها، فقالت : كيف لا أحزن لذهابه وهو أوّل در هم وَقَعَ في الكيس، فأخذت أنا هذا المعنى وأودعته كتاباً من كتبي في التعازى، وهو كتاب كتبته إلى بعض الإخوان وقد توفى بكره من الأولاد؛ فقات : وَهُو أولُ دِرْهُم ادَّخَرْتُهُ فِي كيس. الأَولاد؛ فقات : وَهُو أولُ دِرْهُم ادَّخَرْتُهُ فِي كيس. الأَولاد الليل والنهار.

وبلغنى عن الشيخ أبى محمد بن أحمد المعروف (١) بابن الخشاب البغدادى ، وكان إماما في علم العربية وغيره؛ فقيل: إنه كان كثيرا مايقف على حلق القصاص والمشعبذين ، فإذا أناه طلبة العلم لا يجدونه في أكثر أوقاته إلا هناك ، فليم على ذلك ، وقيل له : أنت إمام الناس في العلم ، وما الذي يبعثك على الوقوف بهذه المواقف الرذيلة ؟ فقال : لو علمتم ما أعلم لما أمّر ، ولطالما استفدت من هؤلاء الجهال فوائد كثيرة [فإنه (٢)] تجرى في ضمن هذكانهم معان غريبة لطيفة ، ولو أردت أنا وغيرى أن نأتي بمثلها لما استطعنا ذلك ، ولا شك أن هذا الرجل رأى مارأيته ، ونظر إلى مانظرت إليه .

#### الفض*ال لسّابع* في الحقيقة و المجاز

وهذا الفصل مهم كبير من مهمات علم البيان ، لا ، بل هو علم البيان بأجمه ؟ فإن في تصريف العبارات على الأسلوب المجازى فوائد كثيرة ، وسيرد بيانها في

<sup>(</sup>١) فى الأصول « أبى محمد أحمد بن أحمد » وابن الخشاب النحوى هو أبو محمد عبد الله بن أحمد .

<sup>(</sup>٢) زيادة يدعو إليها حسن نظام الكلام .

مواضعها من هذا الكتاب ، إن شاء الله تعالى ، وقد نبهنا في هذا الموضع على جملتها دون تفصيلها .

فأما الحقيقة فهي : اللفظ الدال على موضوعه الأصلي .

وأما الجاز فهو ماأريد به غَيْرُ المعنى الموضوع له في أصل اللغة ، وهو مأخوذ من جَازَ من هذا الموضع إلى هذا الموضع؛ إذا تخطَّاه إليه ؛ فالجاز إذاً أسْمِ المكان الذي يُجَازِ فيه كَا لْمُعَاجِ وَالْمَزَارِ وأشباههما ، وحقيقته هي الانتقال من مكان إلى مكان، فجعل ذلك لنقل الألفاظ من محلّ إلى محل، كقولنا: زيدٌ أسدٌ؛ فإن زيدا إنسان، والأسد هو هذا الحيوان المعروف، وقد جُزْنا من الإنسانية إلى الأسدية : أي عَبَرْنا من هذه إلى هذه لو صلة بينهما ، وتلك الوصلة هي صفة الشجاعة أه وقد يكون العبور لغير وُصْلة ، وذلك هو الاتساع ، كقولهم في كتاب كليلة ودمنة : قال الأسد ، وقال الثعلب ؛ فإن القول لا وُصْلة بينه و بين هذين بحال من الأحوال ، و إنما أجرى عليهما اتساعا محضاً لاغير ، ولهذا مثال في المجاز الحقيقي الذي هو المكان المجاز فيه ، فإنه لا يخلو إما أن يجاز من سَهِل إلى سَهِل ، أو من وَعْر إلى وَعْر ، أو من سهل إلى وَعْر ؛ فالجواز من سهل إلى سهل أو من وعم إلى وعم هو كقولنا: زيد أسد ؛ فالمشابهة الحاصلة (١) في ذات بينهما كالمشابهة الحاصلة في المكان، والجواز من سهل إلى وعر كقولهم: قال الأسد، وقال الثعلب ، فكما أنه لامشابهة بين القول وبين هذين ، فكذلك لامشابهة بين السهل والوعر ، وسيأتي كَشْفُ الفطاء عن ذلك و إشباعُ القول في تحقيقه في باب الاستعارة ، فليؤخذ من هناك .

<sup>(</sup>١) فى الأصول « فالمشابهة حاصلة - إلخ» وهو تحريف سببه ظن الناسخين أن قوله « حاصلة » خبر ، والصواب ما أثبتناه ؟ والخبر هو قوله « كالمشابهة - إلخ » .

وقد ذهب قوم إلى أن الكلام كله حقيقة لامجاز فيه ، وذهب آخرون إلى أنه كله مجاز لاحقيقة فيه ، وكلا هذين المذهبين فاسد عندى .

وسأجيب الخصم عما ادعاه فيهما ، فأقول :

محل النزاع هو أن اللغة كلها حقيقة أو أنها كلها مجاز ، ولا فرق عندى بين قولك إنها كلها حقيقة أو إنها كلها مجاز ، فإن كلا الطرفين عندى سواء ؛ لأن منكرهما غير مسلم لهما ، وأنا بصدد أن أبين أن في اللغة حقيقة ومجازا ، والحقيقة اللغوية هي حقيقة الألفاظ في دلالتها على المعاني ، وليست بالحقيقة التي هي ذات الشيء أي نفسه وعينه ؛ فالحقيقة اللفظية إذاً هي دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له في أصل اللغة ، والحجاز هو نقل المعنى عن اللفظ الموضوع له إلى لفظ آخر غيره . وتقرير ذلك بأن أقول :

المخاوقات كلها تفتقر إلى أسماء يستدل بها عليها ؛ ليعرف كل منها باسمه ، من أجل التفاهم بين الناس ، وهذا يقع ضرورة لابد منها ؛ فالاسم الموضوع بإزاء المسمى هو حقيقة له ، فإذا نقل إلى غيره صار مجازا ، ومثال ذلك أنا إذا قلنا شمس أردنا به هذا الكوكب العظيم الكثير الضوء ، وهذا الاسم له حقيقة ؛ لأنه وضع بإزائه ، وكذلك إذا قلنا بحر أردنا به هذا الماء العظيم المجتمع الذي طعمه ملح ، وهذا الاسم له حقيقة ؛ لأنه وضع بإزائه ، فإذا نقلنا الشمس إلى الوجه المليح استعارة كان ذلك له مجازاً لاحقيقة ، وكذلك إذا نقلنا البحر إلى الرجل المجاد استعارة كان ذلك له مجازاً لاحقيقة ،

فإن قيل : إن الوجه المليح يقال له شمس ، وهو حقيقة فيه ، وكذلك البحر يقال للرجل الجواد ، وهو حقيقة فيه .

فالجواب عن ذلك من وجهين: أحدهما نظرى ، والآخر وضعى ، أما النظرى فهو أن الألفاظ إنما جعلت أدلة على إفهام المعانى ، ولوكان

ماذهبت إليه صحيحا لكان البحر يطلق على هذا الماء العظيم الملح ، وعلى الرجل الجواد ، بالاشتراك ، وكذلك الشمس أيضاً ؛ فإنها كانت تطلق على هذا الكوكب العظيم الكثير الضوء ، وعلى الوجه المليح ، بالاشتراك ، وحينئذ فإذا ورد أحد هذين اللفظين مطلقا بغير قرينة تخصصه فلا يفهم المراد به ماهو من أحد المعنيين المشتركين المندرجين تحته ، ونحن نرى الأمر بخلاف ذلك ؛ فإنا إذا قلنا شمس أو بحر وأطلقنا القول لايفهم من ذلك وجه مليح ولا رجل جواد ، و إنما يفهم منه ذلك الكوكب المعلوم وذلك الماء المعلوم ، لاغير ، فبطل إذاً ماذهبت إليه بما ميناه وأوضحناه .

فإن قلت : إن الْعُرُفَ يخالف ماذهبت إليه ؛ فإن من الألفاظ ما إذا أطلق لم يذهب الفهم منه إلا إلى المجاز دون الحقيقة ، كقولهم الغائط ، فإن العرف خصص ذلك بقضاء الحاجة دون غيره من المطمئن من الأرض .

قلت في الجواب: هذا شيء ذهب إليه الفقهاء ، وليس الأمركا ذهبوا إليه ؛ لأنه إن كان إطلاق اللفظ فيه بين عامة الناس من إسكاف وحدًّاد ونجار وخباز ومن جرى مجراهم فهؤلاء لا يفهمون من الغائط إلا قضاء الحاجة ؛ لأنهم لم يعلموا أصل وضع هذه المكامة وأنها مطمئن من الأرض ، وأما خاصة الناس الذين يعلمون أصل الوضع فإنهم لا يفهمون عند إطلاق الفظ إلا الحقيقة لا غير ، ألا ترى أن هذه اللفظة لما وردت في القرآن الكريم وأريد بها قضاء الحاجة قرُنت بألفاظ تدل على ذلك ، كقوله تعالى : (أو جاء أحد منكم من الغائط ) وليل على أنه أراد قضاء الحاجة دون فإن قوله (أو جاء أحد منكم من الغائط ) دليل على أنه أراد قضاء الحاجة دون المطمئن من الأرض ، فالمكلام في هذا وأمثاله إنما هو مع علم أصل الوضع حقيقة والنقل عنه مجازاً ، وأما الجهال فلا اعتبار بهم ، ولا اعتداد بأقوالهم .

والعجب عندى من الفقهاء الذين دونوا ذلك على ما دونوه ، وذهبوا إلى ما ذهبوا إليه . وأما الوجه الوضعى فهو أن المرجع فى هـذا وما يجرى مجراه إلى أصل اللغة التى هى وضع الأسماء على المسميات، ولم يوجد فيها أن الوجه المليح يسمى شمساً، ولا أن الرجل الجواد يسمى بحراً، وإنما أهل الخطابة والشعر توسعوا فى الأساليب المعنوية، فنقلوا الحقيقة إلى المجاز، ولم يكن ذلك من واضع اللغة فى أصل الوضع، ولهذا اختص كل منهم بشىء اخترعه فى التوسعات المجازية.

هذا امرؤ القيس قد اخترع شيئاً لم يكن قبله ؛ فمن ذلك أنه أول من عبر عن الفرس بقوله « قَيْدِ الأوَابِدِ (١) » ولم يسمع ذلك لأحد من قبله .

وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم حنين: « الآن َحمِيَ الوَطِيسُ » وأراد بذلك شدة الحرب؛ فإن الوطيس في أصل الوضع هو التَّنُّور، فنقل إلى الحرب استعارة ، ولم يسمع هذا اللفظ على هذا الوجه من غير النبي صلى الله عليه وسلم .

وواضع اللغة ما ذكر شيئاً من ذلك ؛ فعلمنا حينئذ أن من اللغة حقيقة بوضعه ، ومجازاً بتوسعات أهل الخطابة والشعر .

وفى زماننا هذا قد يخترعون أشياء من المجاز على حكم الاستعارة لم تكن من قبل ، ولو كان هـذا موقوفاً من جهة واضع اللغة لمـا اخترعه أحـد من بعده ، ولا زيد فيه ، ولا نقص منه .

وأما الفرق بينه و بين الحقيقة فهو أن الحقيقة جارية على العموم في نظائر ؟

<sup>(</sup>١) من ذلك قوله:

وَقَدْ أَغْتَدِى وَالطَّيْرُ فِي وُ كُناتِهَا عِمْجُرِدٍ قَيْدِ الْأَوَابِدِ هَيْكُلِ والأوابد: الوحوش، ومعنى كونه قيدها أنه لسرعته لايمكنها الهرب منه، وهيكل: جسيم.

أَلا تَرَى أَنَا إِذَا قَلَمَنَا ﴿ فَلَانَ عَالَمَ ﴾ صدق على كل ذى علم ، بخلاف ﴿ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ ﴾ الْقَرْيَةَ ﴾ لأَنه لا يصح إلا فى بعض الجمادات دون بعض ؛ إذ المراد أهل القرية ، لأنهم ممن يصح السؤال لهم ، ولا يجوز أن يقال : واسأل الحجر والتراب ، وقد يحسن أن يقال : واسأل الربع والطلل (١) .

﴿ وَاعْلَمُ أَنْ كُلْ مِجَازِ فَلَهُ حَقَيقَةً ؛ لأَنَهُ لَمْ يَصِحَ أَنْ يَطْلَقَ عَلَيْهُ السَّمِ المَجَازِ إلا لنقله عن حقيقة موضوعة له ؛ إذ المجازهو السم الموضع الذي ينتقل فيه من مكان إلى مكان ، فجعل ذلك لنقل الألفاظ من الحقيقة إلى غيرها .

و إذا كان كل مجاز لا بدله من حقيقة نقل عنها إلى حالته المجازية فكذلك ليس من ضرورة كل حقيقة أن يكون لها مجاز، فإن من الأسماء مالا مجازله، كأسماء الأعلام؛ لأنها وضعت للفرق بين الذوات لا للفرق بين الصفات. وكذلك فاعلم أن المجاز أولى بالاستعمال من الحقيقة في باب الفصاحة

(١) من ذلك قول الأعشى:

أَلَمَ تَسْأَلِ الرَّبْعَ الْقُوَاءَ فَيَنْطِقُ وَ وقول عنترة:

طال الثُّوَاء عَلَى رُسُومِ الْمَنْزِلِ فَوَقَفْتُ فِي عَرَصَانِهَا مُتَحَــيِّرًا وقوله أيضا:

لِمَن طَلَلْ بِوَادِی اُلِرِّمْلِ بَالِ وَقَفْتُ بِهِ وَدَمْعی مِن جُفُونِی وَقَفْتُ بِهِ وَدَمْعی مِن جُفُونِی اُسَائِلُ عَنْ فَتَامَ بَنِی قُرُادِ اُسَائِلُ عَنْ فَتَامَ بَنِی قُرُادِ وَکَیْفَ یُجِیبُنِی رَسْم مُ مُحِیالًا

وَهَلْ يُخْبِرَنْكَ الْيَوْمَ بَيْدًا \* سَمْلَقُ

رَيْنَ اللَّكِيكِ و رَيْنَ ذاتِ الْخَرْمَلِ أَسَلُ ٱلدِّيَارَ كَفِعْلِمَنْ لَمَ مُيذْهَلِ

عَتَ آثَارَهُ رِيحُ الشَّمَالِ يَفْيِضُ عَلَى مَغَانِيكِ الشَّمَالِ يَفْيِضُ عَلَى مَغَانِيكِ الْخَوَالِي وَعَنْ أَثْرًا بِهِا ذَاتِ الْجَمَالِ وَعَنْ أَثْرًا بِهِا ذَاتِ الْجَمَالِ بَعِيدُ لَا يَعْنُ عَلَى سُوالِي

والبلاغة ؛ لأنه لو لم يكن كذلك لكانت الحقيقة التي هي الأصل أولى منه حيث هو فرع عليها ، وليس الأمر كذلك ؛ لأنه قد ثبت وتحقق أن فائدة المكلام الخطابي هو إثبات الغرض المقصود في نفس السامع بالتخييل والتصوير حتى يكاد ينظر إليه عياناً ، ألا ترى أن حقيقة قولنا « زيد أسد » هي قولنا « زيد شجاع » لكن فرق بين القولين في التصوير والتخييل و إثبات الغرض المقصود في نفس السامع ؛ لأن قولنا « زيد شجاع » لا يتخيل منه السامع سوى أنه رجل جرى و مقدام ، فإذا قلنا « زيد أسد » يُخيل عند ذلك صورة الأسد وهيئته وما عنده من البطش والقوة ، ودق الفرائس ، وهوما لانزاع فيه .

وأعجب مافى العبارة المجازية أنها تنقل السامع عن خلقه الطبيعي في بعض الأحوال؛ حتى إنها ليَسْمَح بها البخيل، ويَشْجُع بها الجبان، ويحكم بها الطائش المتسرع، ويَجِدُ المخاطب بها عند سماعها نَشُوةً كنشوة الحر، حتى إذا قطع عنه ذلك الكلام أفاق وندم على ما كان منه من بذل مال أو ترك عقوبة أو إقدام على أمر مهول، وهذا هو فَحْوكى السحر الحلال، المستغنى عن إلقاء العصا والحبال.

واعلم أنه إذا ورد عليك كلام يجوز أن يحمل معناه على طريق الحقيقة وعلى - طريق المجاز باختلاف لفظه ؛ فانظر : فإن كان لامزية لمعناه فى حمله على طريق المجاز فلا ينبغى أن يحمل إلا على طريق الحقيقة ؛ لأنها هى الأصل والمجاز هو الفرع ، ولا يعدل عن الأصل إلى الفرع إلا لفائدة .

مثال ذلك قول البحترى:

مَهِيبُ كَحَدِّ السَّيْفِ لَوْ ضُربَتْ بِهِ ذُرَى أَجَإِ ظَلَّتْ وَأَعْلاَمُهُا وُهُدُ(١)

<sup>(</sup>١) هو من قصيدة له يصف فيها الذئب وكان قد لقيه ، وأولها قوله : سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ لا وَفالِه وَلا عَهْدُ أَمَالَكُمُ مِنْ هَجْرِ أَحْباً بِكُمْ بُدُّ

و يروى أيضا « لو ضُربَتْ به طُلَى أَجَا ٍ » جمع طلية ، وهي العنق ، فهذا البيت لا يجوز حمله على المجاز ؛ لأن الحقيقة أولى به ، ألا ترى أن الذرى جمع ذروة ، وهو أعلى الشيء ، يقال: ذروة الجبل، أعلاه ، والطُّلَى: جمع طلية ، وهي العنق ، والعنق : أعلى الجسد ، ولا فرق بينهما في صفة العلو هنا ، فلا يعدل إذا إلى المجاز ؛ إذ لامزية له على الحقيقة .

وهكذاكل مايجيء من الكلام الجارى هذا المجرى؛ فإنه إن لم يكن فى المجاز زيادة فائدة على الحقيقة لايعدل إليه .

# الفضال الفضارة و البلاغة في الفصاحة و البلاغة

اعلم أن هذا باب متعذر على الوالج، ومسلك متوعر على الناهج، ولم يزل العلماء من قديم الوقت وحديثه يكثرون القول فيه والبحث عنه، ولم أجد من ذلك ما يعول عليه إلا القليل.

وغاية ما يقال في هذا الباب: إن الفصاحة هي الظهور والبيان في أصل الوضع اللغوى ، يقال : أَفْصَحَ الصُّبح ، إذا ظهر، ثم إنهم يقفون عند ذلك ، ولا يكشفون عن السر فيه .

و بهذا القول لا تتبين حقيقة الفصاحة ؛ لأنه يمترض عليه بوجوه من الاعتراضات:

ورواية الديوان «مهيبا» بالنصب ، والخطب سهل ، وانظر الديوان (١- ١٠ مصر) .

أحدها: أنه إذا لم يكن اللفظ ظاهرا بينا لم يكن فصيحاً ، ثم إذا ظهر وتبين صار فصيحاً .

الوجه الآخر: أنه إذا كان اللفظ الفصيح هو الظاهر البين فقد صار ذلك بالنّسب والإضافات إلى الأشخاص؛ فإن اللفظ قد يكون ظاهراً لزيد، ولا يكون ظاهراً لعمرو، فهو إذاً فصيح عند هذا وغير فصيح عند هذا، وليس كذلك، بل الفصيح هو فصيح عند الجميع، لاخلاف فيه بحال من الأحوال؛ لأنه إذا تحقق حد الفصاحة وعرُف ما عن لم يبق في اللفظ الذي يختص به خلاف.

الوجه الآخر: أنه إذا حيء بلفظ قبيح ينبو عنه السمع ، وهو مع ذلك ظاهر بين ، ينبغى أن يكون فصيحاً ، وليس كذلك ؛ لأن الفصاحة وصف حسن اللفظ ، لاوصف قبح .

فهذه الاعتراضات الثلاثة واردة على قول القائل: « إن اللفظ الفصيح هو الظاهر البين » من غير تفصيل.

ولما وقفت على أقوال الناس في هذا الباب ملكتني الحيرة فيها ، ولم يثبت عندى منها ما أعول عليه ، ولكثرة ملابستي هذا الفن ومعاركتي إياه انكشف لي السر فيه ، وسأوضحه في كتابي هذا ، وأحقق القول فيه ؛ فأقول : إن الكلام الفصيح هوالظاهر البين ، وأعنى بالظاهر البين أن تكون ألفاظه مفهومة لايحتاج في فهمها إلى استخراج من كتاب لغة ، وإنما كانت بهذه الصفة لأنها تكون مألوفة الاستعمال بين أرباب النظم والنثر دائرة في كلامهم ، وإنما كانت مألوفة الاستعمال دائرة في الكلام دون غيرها من الألفاظ لمكان حسنها ، وذلك أن أرباب النظم والنثر عَرْ بلوا اللغة باعتبار ألفاظها، وسَبَروا وقسموا ، فاختاروا الحسن أرباب النظم والنثر عَرْ بلوا اللغة باعتبار ألفاظها، وسَبَروا وقسموا ، فاختاروا الحسن أرباب النظم والنثر عَرْ بلوا اللغة باعتبار ألفاظها، وسَبَروا وقسموا ، فاختاروا الحسن أرباب النظم والنثر عَرْ بلوا اللغة باعتبار ألفاظها ، وسَبَروا وقسموا ، فاختاروا الحسن أرباب النظم والنثر عَرْ بلوا اللغة باعتبار ألفاظها ، وسَبَروا وقسموا ، فاختاروا الحسن أرباب النظم والنثر عَرْ بلوا اللعقة باعتبار ألفاظها ، وسَبَروا وقسموا ، فاختاروا الحسن أرباب النظم والنثر عَرْ بلوا اللعقة باعتبار ألفاظها ، وسَبَروا وقسموا ، فاختاروا الحسن من الألفاظ فاستعملوه ، ونقوا القبيح منها فلم يستعملوه ، في المناق الاستنتاج منها فلم يستعملوه ، في الساق الاستنتاج والمناق الاستنتاج والمناق الاستنتاج والمناق الاستنتاج والمناق الستقيم معه انساق الاستنتاج والمناق المناق الاستنتاج والمناق المناق المناق المناق الله والمناق المناق الاستنتاج والمناق المناق المنا

استعمالها دون غيرها ، واستعمالها دون غيرها سبب ظهورها و بيانها ؛ فالفصيح إذاً من الألفاظ هو الحسن .

فإن قيل : من أى وجه علم أرباب النظم والنثر الحسن من الألفاظ حتى استعملوه ، وعلموا القبيج منها حتى نفوه ولم يستعملوه ؟

قلت في الجواب: إن هذا من الأمور المحسوسة التي شاهدُها من نفسها ؟ لأن الألفاظ داخلة في حَيِّز الأصوات ؟ فالذي يستاذه السمع منها و يميل إليه هو الحسن ، والذي يكرهه و ينفر عنه هو القبيح ؟ ألا ترى أن السمع يستلذ صوت البلبل من الطير وصوت الشَّحْرُ ور ، و يميل إليهما ، و يكره صوت الغراب ، وينفر عنه ، وكذلك يكره نهيق الحمار ، ولا يجد ذلك في صهيل الفرس ، والألفاظ جارية هدذا المجرى ؟ فإنه لاخلاف في أن افظة المُزْ نة والدِّ يمة حسنة يستلذها السمع ، وأن لفظة المُزْ نة والدِّ يمة والدِّ الثلاثة يستلذها السمع ، وأن لفظة المُبعاق (۱) قبيحة يكرهها السمع ، وهذه اللَّفظَات الثلاثة من صفة المطر ، وهي تدل على معنى واحد ، ومع هذا فإنك ترى لفظتي المُزْ نة والدِّ يمة وما جرى مجراها مألوفة الاستعمال ، وترى لفظ البُعاق وما جرى مجراها مألوفة الاستعمال ، وترى لفظ البُعاق وما جرى مجراه مَثرُوكًا لا يستعمل ؛ و إن اسْتُعْمل فإنما يستعمله جاهل بحقيقة الفصاحة أومَنْ ذَوْقُهُ غيرذوق للا الله ، و إن كان عربيًا محضاً من الجاهلية الأقدمين ؛ فإن حقيقة الشيء إذا علمت وجب الوقوف عندها ، ولم يعرب عنها .

و إذن ثبت أن الفصيح من الأنفظ هو الظاهر البين ، و إنما كان ظاهراً بينا لأنه مألوف الاستعمال لمكان حسنه ، وحسنه مُدْرَك بالسمع ، والذي يُدْرَك بالسمع إنما هو اللفظ ؛ لأنه صوت يأتلف عن

M.

<sup>(</sup>۱) البعاق - بضم الباء الموحدة بزنة غراب ، و بكسرها بزنة كتاب ، و بفتحها بزنة سحاب - هو السيل الدفاع ، وهو من المطر: الذي يفاجئك بوابل .

مخارج الحروف ، فما استلذه السمع منه فهو الحسن ، وما كرهه فهو القبيح ، والحسن هو الموصوف بفصاحة ؛ لأنه ضدها والحسن هو الموصوف بالفصاحة ، والقبيح غير موصوف بفصاحة ؛ لأنه ضدها لمكان قبحه ، وقد مثلت ذلك في المثال المتقدم بلفظة المُزْنَة والدِّيمة ولفظة البُعاق ، ولو كانت الفصاحة لأمر يرجع إلى المعنى لكانت هذه الألفاظ في الدلالة عليه سواء: ليس منها حسن ومنها قبيح ، ولما لم يكن كذلك علمنا أنها تخص اللفظ دون المعنى .

وليس لقائل ههنا أن يقول: لا لَفُظَ إِلا بمعنى ، فكيف فصلت أنت بين اللفظ والمعنى ؟ فإنى لم أفصل بينهما ، و إنما خصصت اللفظ بصفة هي له ، والمعنى يجيء فيه ضمناً وتبعاً .

الوجه الثانى: أن وزن فَعيل هو اسم فاعل من فَعلَ \_ بفتح الفاء وضم العين \_ نحو كُرُمَ فهو كريم ، و شَرُف فهو شريف ، ولَطفُ فهو لطيف ، وهذا مُطَرَّد فى بابه ، وعلى هذا فإن اللفظ الفصيح هو اسم فاعل من فَصُحَ فهو فصيح ، واللفظ هو الفاعل للابانة عن المعنى ، فكانت الفصاحة مختصة به .

فإن قيل: إنك قلت « إن الفصيح من الألفاظ هو الظاهر البين ، أى المفهوم» ، وترى من آيات القرآن مالا يفهم ماتضمنه من المعنى إلا باستنباط وتفسير، وتلك الآيات فصيحة لا محالة ، وهذا بخلاف ما ذكرته .

قلت : لأن الآيات التي تستنبط وتحتاج إلى تفسير ليس شيء منها إلا ومفردات ألفاظه كلها ظاهرة واضحة ؛ و إنما التفسير يقع في غموض المعنى من جهة التركيب ، لا من جهة ألفاظه المفردة ، لأن معنى المفردة يتداخل بالتركيب ، ويصير له هيئة تخصه ، وهـــــــذا ليس قَدْحًا في فصاحة تلك الألفاظ ؛ لأنها إذا اعتبرت لفظة لفظة وجدت كلها فصيحة : أي ظاهرة واضحة .

وأعجب مافى ذلك أن تكون الألفاظ المفردة التي تركبت منها المركبة واضحة

كلها ، وإذا نظر إليها مع التركيب احتاجت إلى استنباط وتفسير ، وهذا لا يختص به القرآن وحده ، بل فى الأخبار النبوية والأشعار والخطب والمكاتبات كثير من ذلك .

وسأورد ههنا منه شيئاً؛ فأقول: قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صوّ مُكمُ وَوَمَ تَصُومُونَ ، وَفِطْرُ كُو يَوْمَ تَفُطْرُون ، وَأَضْحَاكُم يَوْمَ تَصُومُون » وهذا الكلام مفهومة مفردات ألفظه ، لأن الصوم والفطر والأضحى مفهوم كله ، و إذا سمع هذا الحبر من غير فكرة قيل: علمنا أن صومنا يوم نصوم ، وفطرنا يوم نفطر ، وأضحانا يوم نضحى ، فما الذي أعلمنا به مما لم نعلمه ؟ و إذا أمعن الناظر نظره فيه علم أن معناه يحتاج إلى استنباط ، والمراد به أنه إذا اجتمع الناس على أن أول شهر رمضان يوم كذا ، ولم يكن ذلك اليوم أوله ، فإن الصوم عيم ، ويوم الأضحى .

ولهذا الخبر المشار إليه أشباه كثيرة تفهم معانى ألفاظها المفردة ، و إِذَا تركبت تحتاج في فهمها إلى استنباط .

وأما ماورد من ذلك شعراً فكقول أبي تمام:

وَ لِهُتْ فَأَظْلَمَ كُلُّ شَيْء دُونَهَا وَأَضَاء مِنْهَا كُلُّ شَيْء مُظْلِمِ (١) فإن الوله والظلمة والإضاءة كل ذلك مفهوم المعنى ، لـكن البيت بجملته يحتاج فى فهمه إلى استنباط، والمراد به أنها ولهت فأظلم مابيني وبينها، لما نالني من الجزع لولهها؟

<sup>(</sup>١) هو من قصيدة له يمدح فيها أبا الحسين محمد بن الهيثم بن شبابة ، وأولها : نَكُرَتُ فَرِيدَ مَدَامِعٍ لَمُ تُنْظُمِ وَالدَّمْعُ يَحْمِلُ بَعْضَ شَجْوِ الْمُغْرَمِ
وانظر الديوان (ص ٣١٣) .

كايقول الجازع: أظلمت الأرض على : أى أنى صرت كالأعمى الذى لايبصر، وأما قوله « وأضاء منها كل شيء مظلم » أى وضح لى منها ما كان مستترا عنى من حبها إياى .

وكذلك ورد قول أبى عبادة البحترى فى منهزم: إذا سارَ سَهُ باً عَادَ ظهراً عَدُولَهُ وكَانَ الصَّدِيقَ بُكُر َةً ذَلِكَ السَّه بُ(١) فإن السَّيْر والسَّه ب والظهر والعَدُ ووالصَّديق كل ذلك مفهوم المعنى ، لكن البيت مجموعه يحتاج معناه إلى استنباط ، والمراد أن هذا المنهزم يرى ما بين يديه محبوبًا إليه ، وما خلفه مكروهاً عنده ؛ لأنه يطلب النجاة فيؤثر البعد مما خلفه والقرب

مما أمامه ، فإذا قطع سهباً وخلُّه وراءه صار عنده كالعدو ، وقبل أن يقطعه كان

له صديقاً: أى يطلب لقاءه و يحبُّ الدنو منه. فانظرأيها المتأمل إلى ماذكرته من هذه الأمثلة حتى يثبت عندك ماأردت بيانه. وأما البلاغة فإن أصلها في وضع اللغة من الوصول والانتهاء ، يقال: بَلَغْتُ المكان ، إذا التهيت إليه ، ومَبْلَغُ الشيء: منتهاه ، وسمى الكلام بليغاً من ذلك؛ أي أنه قد بَلغَ الأوصاف اللفظية والمهنوية .

<sup>(</sup>۱) هو من قصيدة له يمدح فيها أحمد بن طولون ، و يذكر هرب لؤلؤ ، ودخوله بغداد ، وأولها :

قَلْيِلْ هَا أَنَّى بِهَا مُغْرَمْ صَبُ وَإِنْ لَمْ أَيْقَارِفْ عَيْرَوَجْدِ بِهَا الْقَلْبُ والطر الديوان (ص ٣١ مصر) . والسهب بفتح السين \_ الفلاة ، والسهب بضم السين \_ المستوى من الأرض في سهولة ، أو الناحية من الفلاة التي لامسلك فيها . و «ظهرا » ظرف ، و «عدوه » إما خبر عاد التي معناها صار ، و إما حال من فاعلها الذي هو ضمير مستتر يعود إلى السهب ، و « الصديق » خبر كان مقدم ، و «ذلك السهب» اسم كان ، و « بكرة » ظرف قابل به « ظهرا » ، وفي الديوان «عذرة » وأظنه محرفا عن «غدوة » .

والبلاغة شاملة للألفاظ والمعانى ، وهى أخص من الفصاحة ، كالإنسان من الحيوان ، فكل إنسان حيوان ، وليس كل حيوان إنسانا ، وكذلك يقال : كل كلام بليغ فصيح ، وليس كل كلام فصيح بليغاً .

ويفرق بينها وبين الفصاحة من وجه آخر غير الخاص والعام ، وهو أنها لا تكون إلا في اللفظ والمعنى بشرط التركيب ؛ فإن اللفظة الواحدة لا يطلق عليها اسم البلاغة ، ويطلق عليها اسم الفصاحة ؛ إذ يوجد فيها الوصف المختص بالفصاحة ، وهو الحسن . وأما وصف البلاغة فلا يوجد فيها ؛ لحلوها من المعنى المفيد الذي ينتظم كلاماً .

مسألة تتعلق بهذا الفصل:

هل أخـذ علم البيان من ضروب الفصاحة والبلاغة بالاستقراء من أشعار العرب أم بالنظر وقضية العقل ؟ .

الجواب عن ذلك أنا نقول: لم يؤخذ علم البيان بالاستقراء ، فإن العرب الذين ألفوا الشعر والخطب لا يخلو أمرهم من حالين: إما أنهم ابتدعوا ما أتوا به من ضروب الفصاحة والبلاغة بالنظر وقضية العقل ، أو أخذوه بالاستقراء ممن كان قبلهم .

فان كانوا ابتدعوه عند وقوفهم على أسرار اللغة ، ومعرفة جيدها من رديئها، وحسنها من قبيحها ، فذلك هو الذي أذهب إليه .

و إن كانوا أخذوه بالاستقراء ممن كان قبلهم ، فهذا يتسلسل إلى أول من ابتدعه ولم يَسْتَقْرُه ، فان كل لغة من اللغات لا تخلو من وصفى الفصاحة والبلاغة المختصين بالألفاظ والمعانى ، إلا أن للغة العربية ، زية على غييرها ؛ لما فيها من التوسعات التي لا توجد في لغة أخرى سواها

مسئلة أخرى تتعلق بهذا الفصل أيضاً:

هل علم البيان من الفصاحة والبلاغة جار مجرى علم النحوأم لا؟

الجواب عن ذلك أنا نقول: الفرق بينهما ظاهر، وذاك أن أقسام النحو أخذت من واضعها بالتقليد، حتى لو عكس القضية فيها لجاز له ذلك، ولما كان العقل يأباه ولا ينكره؛ فإنه لو جعل الفاعل منصو با والمفعول مرفوعا قُلد في ذلك كا قلد في رفع الفاعل ونصب المفعول؛ وأما علم البيان من الفصاحة والبلاغة فليس كذلك؛ لأنه استنبط بالنظر وقضية العقل، من غير واضع اللغة، ولم يفتقر فلي التوقيف منه، بل أخذت ألفاظ ومعان على هيئة مخصوصة، وحكم لها العقل بمزية من الحسن لايشاركها فيها غيرها، فإن كل عارف بأسرار الكلام من أي لغة كانت من اللغات يعلم أن إخراج المعاني في ألفاظ حسنة رائقة يلذها السمع ولا يَذْبُوعنها الطبع، خَيْرٌ من إخراجها في ألفاظ قبيحة مستكرهة ينبوعنها السمع، ولو أراد واضع اللغة خلاف ذلك لما قلدناه.

فإن قيل: لو أخذت أقسام النحو بالتقليد من واضعها لما أقيمت الأدلة عليها وعلم بقضية النظر أن الفاعل يكون مرفوعا والمفعول منصوبا ؟

فالجواب عن ذلك أنا نقول: هذه الأدلة واهية (١) لا تثبت على محك الجدل؛ فإن هؤلاء الذين تَصَدَّوْا لإقامتها سمعوا عن واضع اللغة رفع الفاعل ونصب المفعول من غير دليل أبداه لهم ، فاستخرجوا لذلك أدلة وعالا ، و إلا فمن أين علم هؤلاء أن الحكمة التي دعت الواضع إلى رفع الفاعل ونصب المفعول هي التي ذكروها .

(۱) اشتهرت هذه السكامة عن أدلة النحو وعلله ، وهذه كلة من لم يمارس هذا العلم الجليل بمارسة الباحث المنقب ، ولم يؤت سعة صدر تسهل عليه احتمال المسكاره وركوب الصعاب ؛ فإن آناه الله نفاذ بصر وقوة عارضة وسعة اطلاع ، وكان مع ذلك عالما باستعمالات العرب خبيرا بما يكثر في كلامها وما يقل وما يأتى على جهة الندرة والشذوذ ، إذا اجتمعت هذه الأمور لامرى أدرك تماما أن هذه الأدلة التي يذكرها النحاة أدلة مستقيمة على أحسن وجوه البحث ؛ و إنما الذي دعا المؤلف إلى هذه المقالة ودعا كثيرا غيره إلى مثلها كثرة الترديدات والمجادلات في الدليل الواحد؛ ولهذا البحث موضع غير هذا .

## الفضال التاسيع في أركان الكتابة

#### اعِلْمُ أَنْ للسَكَتَابَةُ شَرَائُطُ وَأَرَكَانًا :

أما شرائطها فكثيرة ، وهذا التأليف موضوع لمجموعها ، وللقسم الآخر من الكلام المنظوم ، وليس يلزم الكاتب أن يأتي بالجميع في كتاب واحد ، بل يأتي بكل نوع من أنواعها في موضعه الذي يليق به ، كما أريناه فيما يأتي من هذا التأليف .

وأما الأركان التي لابد من إيداعها في كل كتاب بلاغي ذي شأن فخمسة:
الأول : أن يكون مطلع الكتاب عليه جدة ورشاقة ؛ فإن الكاتب من أجاد المطلع والمقطع ، أو يكون مبنياً على مقصد الكتاب ، ولهذا باب يسمى باب المبادى والافتتاحات فَلْيُحْذ حَذْوه ، وهذا الركن يشترك فيه الكاتب والشاع . الركن الثاني : أن يكون الدعاء المودّع في صدر الكتاب مشتقاً من المعنى الذي بني عليه الكتاب .

وقد نبهنا على طرف من ذلك فى باب يخصه أيضاً ، فليطلب من هناك ، وهو مما يدل على حذاقة الكاتب وفطانته ، وكثيراً ماتجده فى مكاتباتى التى أنشأتها ؛ فإنى قَصَدْته فيها وتوخَّيْتُه ، بخلاف غيرى من الكتاب ؛ لأنه ربما يوجد فى كتابة غيرى قليلا ، وتجده فى كتابتى كثيرا .

الركن الثالث: أن يكون خروج الكاتب من معنى إلى معنى برابطة ؛ لتكون رقابُ المعانى آخذةً بعضُها ببعض ، ولا تكون مُقْتَضَبَة ، ولذلك باب مفرد أيضاً يسمى باب التخلص والاقتضاب ، وهذا الركن أيضاً يشترك فيه الكاتب والشاعر.

الركن الرابع: أن تكون ألفاظ الكتاب غير مخلولقة بكثرة الاستعمال ، ولا أريد بذلك أن تكون ألفاظ غريبة ؛ فإن ذلك عيب فاحش ، بل أريد أن تكون الألفاظ المستعملة مَسْبُوكة سبكا غريبا ، يظن السامع أنها غير ما في أيدى الناس ، وهي مما في أيدى الناس ، وهناك مُعْتَرَك الفصاحة التي تظهر فيه الخواطر براعتها ، والأقلام شجاعتها ، كما قال المحترى :

باللَّفظ بِقُرْبُ فَهُمُهُ فِي بُعْدِهِ عَنَّا وَيَبَعْدُ نَيْدُهُ فِي قُرْبِهِ (١) وهذا الموضع بعيد المنال ، كثير الإشكال ، يحتاج إلى لطف ذوق وشهامة خاطر ، وهو شبيه بالشيء الذي يقال: إنه لاداخل العالم ولاخارج العالم ، فافظه هو الذي يستعمل ، وليس بالذي يستعمل : أي أن مفردات ألفاظه هي المستعملة المألوفة ، ولكن سبكه وتركيبه هو الغريب العجيب .

و إذا سموت أيها الكاتب إلى هذه الدرجة ، واستطعمت طعم هذا الكلام الشار إليه ؛ علمت حينئذ أنه كالروح الساكنة في بدنك التي قال الله فيها : (قُلِ الرُّوحُ مِنْ أُمْرِ رَبِّي ) وليس كل خاطر براق إلى هذه الدرجة ، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم .

ومع هذا فلا تظن أيها الناظر في كتابي أني أردت بهذا القول إهمال جانب المعانى، بحيث يؤتى باللفظ الموصوف بصفات الحسن والملاحة ولا يكون تحته من المعنى ما يماثله و يساويه ، فإنه إذا كان كذلك كان كصورة حسنة بديعة في حسنها

<sup>(</sup>۱) هو من قصيدة له يمدح فيها الحسن بن وهب ، وأولها قوله : مَنْ سَأَيْلُ لِمُعَذِّلًا عَنْ خَطْبِهِ أَوْ صَافِح لِلْقُصِّر عَنْ ذَنْبِهِ

إلا أن صاحبها بليد أبله ، والمراد أن تكون هذه الأَلفاظ المشار إليها جسما لمعنى شريف ، على أن تحصيل المعانى الشريفة على الوجه الذى أشرت إليه أيسر من تحصيل الألفاظ المشار إليها .

و يحكى عن المبرد رحمه الله تعالى أنه قال: ليس أحد في زماني إلا وهو يسألني عن مشكل من معانى الحديث النبوى ، أو غير خلك من مشكلات علم العربية ، فأنا إمام الناس في زماني هذا ، وإذا عَرَضَت فلك من مشكلات علم العربية ، فأنا إمام الناس في زماني هذا ، وإذا عَرَضَت لي حاجة إلى بعض إخواني وأردت أن أكتب إليه شيئاً في أمرها أحجم عن ذلك ؛ لأبي أرتب المعنى في نفسى ثم أحاول أن أصوغه بألفاظ مرضية فلا أستطيع ذلك .

ولقد صدق في قوله هذا ، وأنصف غاية الإنصاف.

ولقد رأيت كثيراً من الجهال الذين هم من السوقة أرباب الحرف والصنائع، وما منهم إلا مَنْ يقع له المعنى الشريف، ويظهر من خاطره المعنى الدقيق، ولكنه لا يحسن أن يزاوج بين لفظتين

فالعبارة عن المعانى هى التى تخلب بها العقول ، وعلى هـذا فالناس كلهم مشتركون فى استخراج المعانى ؛ فإنه لا يمنع الجاهل الذى لا يعرف علماً من العلوم أن يكون ذكياً بالفطرة ، واستخراج المعانى إنما هو بالذكاء لا بتعلم العلم .

و بلغنى أن قوماً ببغداد من رعاع المامة يطوفون بالليل فى شهر رمضان على الحارات و ينادون بالسحور، و يخرجون ذلك فى كلام موزون على هيئة الشعر و إن لم يكن من بحار الشعر المنقولة عن العرب، وسمعت شيئا منه فوجدت فيه معانى حسنة مليحة، ومعانى غريبة، و إن لم تكن الألفاظ التي صيغت مه فصيحة (۱).

<sup>(</sup>١) في ب ، ج «و إن لم تكن الألفاظ التي صيغت به صيغة » ولايظهر لنافيه وجه

وهذا الركن أيضاً يشترك فيه الكاتب والشاعر.

الركن الخامس: أن لا يخلو الكتاب من معنى من معانى القرآن الكريم والأخبار النبوية ؛ فإنها معدن الفصاحة والبلاغة ، وإيراد ذلك على الوجه الذي أشرت إليه في الفصل الذي يلى هذا الفصل من حل معانى القرآن الكريم والأخبار النبوية أحْسَنُ من إيراده على وجه التضمين، وتوخيّى ذلك في كل كتاب عسر جداً ، وأما انفردت بذلك دون غيرى من الكتاب ، فانى استعملته في كل كتاب ، حتى إنه ليأنى في الكتاب الواحد في عدة مواضع منه ، ولقد أنشأت تقليداً لبعض الملوك مما يكتب من ديوان الخلافة ، ثم إنى اعتبرت ما ورد فيه من معانى الآيات والأخبار النبوية ، فكان ما يزيد على ما ورد فيه من موقد عرفتك أيها الكتاب كيف تستعمل ما تستعمله من الذي يذكر فيه ، وقد عرفتك أيها الكاتب كيف تستعمل ما تستعمله من ذلك في الفصل الذي يأتى بعد هذا الفصل ، فخذه من هناك .

وهذا الركن يختص بالكاتب دون الشاعر ؛ لأن الشاعر لا يلزمه ذلك ؛ إذ الشعر أكثره مدائح ، وأيضاً فإنه لا يتمكن من صوغ معانى القرآن والأخبار في المنظوم كما يتمكن منه في المنشور ، وثر بما أمكن ذلك في الشيء اليسير في بعض الأحيان

و إذا استكملت معرفة هـذه الأركان الجسة وأتيت بها في كل كتاب بلاغي ذي شأن فقد استحققت حينئذ فضيلة التقدم ، ووجب لك أن تسمى ففسك كاتباً .

# الفضال العاشر في الطريق إلى تعلم الـكتابة

هذا الفصل هو كنز الكتابة ومنبعها ، وما رأيت أحداً تكلم فيه بشىء ، ولما حُبِّبَتْ إلى هذه الفضيلة ، و بَالَّغنى الله منها ما بَالَّغنى ؛ وجدت الطريق ينقسم فيها إلى ثلاث شعب :

الأولى: أن يتصفح الكاتب كتابة المتقدمين ، ويطلع على أوضاعهم في استعمال الألفاظ والمعالى ، ثم يحذو حذوهم ، وهذه أدنى الطبقات عندى ؛

الثانية: أن يمزج كتابة المتقدمين بما يستجيده لنفسه من زيادة حسنة: إما في تحسين ألفاظ ، أو في تحسين معان ، وهذه هي الطبقة الوسطى ، وهي أعلى من التي قبلها ؟

الثالثة: أن لا يتصفح كتابة المتقدمين ، ولا يطلع على شي عمنها ، بل يصرف همه إلى حفظ القرآن الكريم وكثير من الأخبار النبوية وعدة من دواوين فحول الشعراء بمن غلب على شعره الإجادة في المعانى والألفاظ ، ثم يأخذ في الاقتباس من هذه الثلاثة ، أعنى القرآن والأخبار النبوية والأشعار ، فيقوم ويقع ، ويخطىء ويصيب ، ويضل ويهتدى ، حتى يستقيم على طريقة يفتتحها لنفسه ، وأخلق بتلك الطريق أن تكون مبتدعة غريبة لا شركة لأحد من المتقدمين فيها ، وهذه الطريق هي طريق الاجتهاد ، وصاحبها يعد إماما في فن الكتابة ، كا يعد الشافعي وأبو حنيفة ومالك رضى الله تعالى عنهم وغيرهم من الأثمة المجتهدين في علم الفقه ، إلا أنها مستوعرة جداً ، ولا يستطيعها إلا من رزقه الله تعالى لسانا هجاما ، وخاطراً رقاما ، وقد سَهَاتُ لك صعابها ، وذالتُ

تَحَاجُها (١) ، وكنت أشح (٢) بإظهار ذلك لما عانيت في نيله من العناء ؛ فإني سلكت إليه كل طريق حتى بلغته آخراً ، وإنما تكون نفاسة الأشياء لعزة حصولها ومشقة وصولها:

لَيْسَ حُلُواً وُجُودُكَ الثَّيْءَ تَبْغِيبِ فِطلاً بَقَى يَعِزَ طِلاَبُهُ (٣) وَلَقد مارست الكتابة بمارسة كشفت لى عن أسرارها ، وأظفرتنى بكنوز جواهرها ؛ إذ لم يظفر غيرى بأحجارها ؛ فما وجدت أعون الأشياء عليها إلا حل آيات القرآن الكريم والأخبار النبوية ، وحل الأبيات الشعرية ، وقد قصرت هذا الفصل على ذكر وجوهها ، وتقسيمها ، وتمهيد الطريق إلى تعليمها ، فمن وقف على ماذكرته علم أنى لم آت شيئا فريًا ، وأن الله قد جعل تحت خواطرى من بنات الأفكارسريًا ، وهذه الطريق يجهلها كثير من متعاطى هذه الصناعة ، والذي يعلمها منهم يرضى بالحواشي والأطراف ، ويقنع من لآلئها بمعرفة مافي الأصداف ، ولو استخرج منها مااستخرجت ، واستنتج مااستنتجت ؛ لَهَا مَ بها في كل واد ، وتزود إلى سلوك طريقها كل زاد :

لَوْ يَسْمَعُونَ كَمَا سَمِعْتُ كَالَامَهَا خَرُوا لِعَزَّةَ رُكَّمًا وَسُجُودًا (١)

<sup>(</sup>١) المحاج - بتشديد الجيم - جمع محجة ، والمحجة : المقصد والطريق الذي يسلك

<sup>(</sup>٢) أشح: أضن ، والشح: البخل ، أو أشده 1.

<sup>(</sup>٣) هذا بيت للبحترى من قصيدة له بمدح فيها إسماعيل بن بلبل، وأولها قوله : عَادَ للصَّبِ شَجْوُهُ وَاكْتِنَابُهُ بِبِعادِ الَّذِي يُرَادُ اقْتِرَابُهُ ورواية البيت الذي ذكره المؤلف في الديوان هكذا :

لَيْسَ يَحْلُو وُجُودُكَ الشَّيْءَ تَبغيي لِهِ ٱلْتِيَاسَا حَتَّى يَعِزَّ طِلاَّبُهُ

<sup>(</sup>٤) هذا البيت لكثير عزة ، وقبله قوله :

رُهْبَانُ مَدْيَنَ وَالَّذِينَ عَهِدْيُهُمْ يَبْكُونَ مِنْ حَذَرِ الْعَذَابِ قَعُودَا

ولا أريد بهذه الطريق أن يكون الكاتب مرتبطاً في كتابته بما يستخرجه من القرآن الكريم، والأخبار النبوية، والشعر، بحيث إنه لاينشيء كتابا إلا من ذلك ، بل أريد أنه إذا حفظ القرآن الكريم وأكثر من حفظ الأخبار النبوية والأشمار ، ثم نَقَّبَ عن ذلك تنقيب مُطَّاع على معانيه ، مُفتَّش عن دفائنه ، وقلَّبه ظَهْراً لبطن ؛ عرف حينئذ من أين تؤكل الكتف فما ينشئه من ذات نفسه الواستمان بالمحفوظ على الغريزة الطبيعية ، ألا ترى أن صاحب الاجتهاد من الفقهاء يفتقر إلى معرفة آيات الأحكام ، وأخبار الأحكام ، و إلى معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة ، و إلى معرفة علم العربية ، و إلى معرفة الفرائض والحساب من المعلوم والمجهول من أجل مسائل الدور والوصايا وغيرها ، و إلى معرفة إجماع الصحابة، فهذه أدوات الاجتهاد ، فإذا عرفها استخرج بفكرته حينتذ ما يؤديه إليه اجتهاده ، كما فعل أبو حنيفة والشافعي ومالك وغيرهم من أمَّة الاجتهاد، وكذلك يجرى الحكم في الكتاب إذا أحب الترقى إلى درجة الاجتهاد في الكتابة ؛ فانه يحتاج إلى أشياء كثيرة قد ذكرتها في صدر كتابي هذا ، إلاأن رأسها وعمودها وذِر ْوَة سَنامها ثلاثة أشياء : هي حفظ القرآن الكريم ، والإ كثار من حفظ الأخبار النبوية ، والأشعار .

وحيث انتهى بنا القول إلى هذا الموضع فأول ما أبدأ به على عقب ذلك أن أقول:

حل الأبيات الشعرية ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول منها ، وهو أد ناها مرتبة ، أن يأخذ الناثر بيتاً من الشعر فينثره بلفظه من غير زيادة ؛ وهذا عيب فاحش ، ومثاله كمن أخذ عقداً قد أتقن نظمه وأحسن تأليفه فأو هاه و بدده ، وكان يقوم عذره فى ذلك أن لو نقله عن كونه عقداً إلى صورة أخرى مثله أو أحسن منه ، وأيضاً فانه إذا نثر الشعر بلفظه كان

صاحبه مشهور السرقة ، فيقال : هذا شعر فلان بعينه ، لكون ألفاظه باقية لم يتغير منها شيء، وقد سلك هذا المسلك بعض العراقيين فجاء مستهجناً لامستحسنا. كقوله في بعض أبيات الحماسة :

وَأَلَدَ ذِي حَنَقِ عَلَى ۖ كَأَ نَّمَا تَعْلَى عَدَاوَةُ صَدْرِهِ فِي مِرْ جَلِ أَرْجَيْتُهُ عَلَى النَّوَاظِرِمِنْ عَلِ أَرْجَيْتُهُ عَلَى النَّوَاظِرِمِنْ عَلِ الْرَجَيْتُهُ عَلَى الْبَعْيِنَ البيتين : فَكُمْ لَقِي أَلدَّ ذِي حَنَقَ كَأَنه ينظر إلى الكواكب فقال في نثر هذين البيتين : فكم لقي ألدَّ ذي حَنَق كأنه ينظر إلى الكواكب من عَل ، وتعلى عداوة صدره في مرجل ، فكواه فوق ناظريه ، وأكبَّه لفمه من عَل ، وتعلى عداوة صدره في مرجل ، فكواه فوق ناظريه ، وأكبَّه لفمه ويديه . فلم يزد هذا الناثر على أن أزال رونق الوزن وطلاوة النظم لاغير .

ومن هذا القسم ضرب محمود لاعَيْبَ فيه ، وهو أن يكون البيت من الشعر قد تضمن شيئاً لا يمكن تغيير افظه ، فينئذ يعذر ناثره إذا أتى بذلك اللفظ ، ومثاله قول الشاعر في أول الحماسة :

لو كُنْتُ مِنْ مَازِنِ لَمَ تَسْتَبِحُ إِلِي بَنُو اللَّقِيطَةِ مِنْ ذُهْلِ بِنْ شَيْبَانَا وَقَد نَثْرَت ذَلَك فَقَلَت : لست ممن تستبيح إبِلَهُ بنو اللقيطة ، ولا الذي إذا هَمَّ بأمر كانت الآمال إليه وسيطة ، ولكني أحمل الهمل ، وأقرب الأمل ، وأقول : سَبَقَ السَّيْفُ الْعَذَل ؛ فذكر بني اللقيطة لههنا لابد منه على حسب ماذكره الشاعر ، وكذلك الأمثال السائرة ؛ فإنه لابد من ذكرها على ماجاءت في الشعر .

وأما القسم الثانى ، وهو وسط بين الأول والثالث فى المرتبة ، وهو أن ينثر المعنى المنظوم ببعض ألفاظه ، ويعزم (١) عن البعض بألفاظ أخر، وهناك تظهر الصنعة فى المماثلة والمشابهة ومؤاخاة الألفاظ الباقية بالألفاظ المرتجلة ؛ فإبه إذا أخذ لفظا لشاعر مجيد قد نقحه وصححه فقرنه بما لايلائمه كان كمن جمع بين لؤلؤة وحصاة ، ولا خفاء بما فى ذلك من الانتصاب للقدح ، والاستهداف للطعن .

والطريق المسلوك إلى هذا القسم أن تأخذ بعض بيت من الأبيات الشعرية هو أحسن مافيه ثم تماثله .

<sup>(</sup>۱) كذا في ب ، ج ؛ ولعله « و يعزف » ، ومعناه ينصرف .

وسأورد ههنا مثالا واحداً ليكون قدوة المتعلم ، فأقول:
قد ورد هذا البيت من شعر أبي تمام في وصف قصيدة له:
حَذَّاءَ تَملاً كُلُّ أَذْنِ حِكْمة وَبَلاَغَة وَتُدرُ كُلُ وَرِيدِ (١)
فقوله « تملاً كل أذن حكمة » من الكلام الحسن ، وهو أحسن مافي البيت ، فإذا أردت أن تنثر هذا المعنى فلا بد من استعمال لفظه بعينه ؛ لأنه في الغاية القصوى من الفصاحة والبلاغة ، فعليك حينئذ أن تؤاخيه بمثله ، وهذا عَسر جدا وهو عندى أصعب منالاً من فرر الشعر بغير لفظه ؛ لأنه مسلك مضيق ؛ لما فيه من التعرض لمماثلة ماهو في غاية الحسن والجودة ، وأما نثر الشعر بغير لفظه ؛ فذلك يتصرف فيه ناثره على حسب مايراه ، ولا يكون مقيداً فيه بمثال يضطر فذلك يتصرف فيه ناثره على حسب مايراه ، ولا يكون مقيداً فيه بمثال يضطر

وقد نثرت هذه الكلمات المشار إليها وأتيت بها فى جملة كتاب فقات : وكلامى قد عُرِف بين الناس واشتهر ، وفاق مَسِيرَ الشمس والقمر ، وإذا عرف الكلام صارت المعرفة له علامة ، وأمن من سرقته إذ لو سرق لدات عليه الوسامة ، ومن خصائص صفاته أن يملأ كل أذن حكمة ، و يجعل فصاحة كل السان عجمة ، وإذا جرت نَفَتَاتُه فى الأفهام قالت: أهذه بنت فكرة أم بنت كَرْمَة

فانظر كيف فعلت في هذا الموضع ؟ فإبى لما أخذت تلك الكلمات من البيت الشعرى التزمت بأن أؤاخيها بما هو مثالها أو أحسن منها ، فجئت بهذا الفصل كما تراه ، وكذلك ينبغي أن يفعل فيما هذا سبيله .

<sup>(</sup>۱) هذا بيت من قصيدة له يمدح فيها أحمد بن أبى دواد ، وأولها قوله : أَرَأَيْتَ أَيُّ سَوَ الِفٍ وَخُدُودِ عَنْتُ لَنَا بَيْنَ اللَّوَى فَزَرُودِ وانظر الديوان (ص ۸۲) . و «حذاء» هكذا في الديوان ، ووقع في ب ، ج « وحداء » ولها وجه أيضا .

وأما القسم الثالث ، وهو أعلى من القسمين الأولين ، فهو أن يؤخذ المعنى فيصاغ بألفاظ غير ألفاظه ، وثُمَّ يتبين حذق الصائغ في صياغته ، ويعلم مقدار تصرفه في صناعته ؛ فإن استطاع الزيادة على المعنى فتلك الدرجة العالية ، وإلا أحسن التصرف ، وأتقن التأليف ؛ ليكون أولى بذلك المعنى من صاحبه الأول .

واعلم أن من أبيات الشعر مايتسع الجـال لناثره ، فيورده بضروب من العبارات ، وذلك عندى شبيه بالمسائل السيالة في الحساب التي يجاب عنها بعدة من الأَجوبة ، ومن الأَبيات مايضيق فيه الجال حتى يكاد الماهر في هذه الصناعة ألاَّ يخرج عن ذلك اللفظ ، و إنما يكون هذا لعدم النظير .

فأما مايتسع الجال في نثره فكقول أبي الطيب المتنبي:

لاَ تَعْذَلِ الْمُشْتَاقَ فَى أَشُواقِهِ حَتَّى يَكُونَ حَشَاكَ فِى أَحْشَائِهِ (١) وقد نثرت هذا المعنى ؛ فمن ذلك قولى : لا تَعْذَلِ الحُبَّ فِيما يَهُوَاه ، حتى تَطُوى القلبَ على ماطَوَاه ؛ ومن ذلك وجه آخر ، وهو : إذا اخْتَلَفَتِ العينان في النظر، فالعَذْلُ ضَرَّ مِن الْهَذَر .

ومن هذا البال قول أبى الطيب المتنبى أيضاً: إن الْقَتيل مُضَرَّجاً بِدُمُوعِهِ مِثْلُ الْقَتيلِ مُضَرَّجاً بِدِمَائِهِ (٢)

<sup>(</sup>١) هذا البيت من قصيدة له أولها :

الْقَلْبُ أَعْلَمْ يَاءَ لَذُولُ بِدَائِهِ وَأَحَقُّ مِنْكَ بِجَفَّنْهِ وَ بِمَائِهِ وَعِمَائِهِ وَقِمَا أَنْهِ وَقِدَ أَخَذَ أَبُو الطيب هذا المعنى من قول البحترى :

إذا شِئْتَ أَلاَّ تَعْذِلَ ٱلدَّهْرَ عَاشِقًا عَلَى كَمَدِ مِنْ لَوْعَةِ الْبَيْنِ فَاعْشَقِ إِذَا شِئْتَ أَلاَ تَعْذِلَ ٱلدَّهُ وَعَاشِقًا عَلَى كَمَدِ مِنْ لَوْعَةِ الْبَيْنِ فَاعْشَقِ (٢) هذا البيت من نفس القصيدة التي منها البيت السابق .

أخذت هذا المعنى فنثرته ؛ فمن ذلك قولى : القتيلُ بسيف العيون ، كالقتيل بسيف المنون ، كالقتيل بسيف المنون ، غير أن ذلك لا يُجرَّدُ من غِدْهِ ، ولا يقاد صاحبهُ بعَمْدهِ ؛ فزدت على المعنى الذي تضمَّنه البيت ، وغيرت اللفظ ؛ ومن ذلك وجه آخر ، وهو: دَمْعُ المحبِّ ودم القتيل، مُتَّفقان في التشبيه والتمثيل ، ولا تجد بينهما بَوْنا ، ولا أنهما يختلفان لَوْنا . وهذا أحسن من الأول .

وأما مايضيق فيه المجال فيعسر على الناثر تبديل ألفاظه ؛ فكقول أبى تمام : تَرَدَّى ثِيابَ ٱلْمَوْتِ مُحْرِاً فَمَا أَتَى لَمَا ٱللَّيْلُ إِلاَّوَهْىَ مِنْ سُنْدُسٍ خُضْرِ (١) وقول أبى الطيب المتنبى :

وكان بها مثلُ الجنون فأصبحت ومن جُشَ الْقَدْلَى عَلَيْهَا تَمَامُمُ وأَمثال هذا لا تأتى إلا قليلا ؛ وسببه أن المعنى ينحصر فى مقصد من المقاصد حتى لا يكاد يأتى إلا قدا ، كهذين البيتين ، ألا ترى أن أبا تمام قصد المؤاخاة فى ذكر لو يكاد يأتى الأحمر والأخضر وجاء ذلك واقعاً على المعنى الذى أراده من لون ثياب القتلى وثياب الجنة ، فإذا فك نظم هذا البيت وأريد صوغه بغير لفظه لا يمكن ذلك ، و بيت أبى الطيب جار هذا الجرى ؛ فإنه بناه على واقعة من الوقائع ، وذاك أن حصناً من حصون سيف الدولة قصده الروم وانتزعوه وأخر بوه فنهد الدولة إليه واسترجعه ، وجدّد بناءه ، وهزم الروم ، ونصب من فنهد القتلى على السور ، فنظم المتذبى فى هذا قصيدا أوله :

<sup>(</sup>١) هذا بيت من قصيدة له مشهورة ، وأولها قوله :

كَذَافَلْيَجِلُ الْخَطْبُ وَلْيَفْدَحِ الْأَمْنُ فَلَيْسَ لِعَيْن لَمَ ۚ يَفِضْ مَاوُّهَا عُذْرُ وَانظر الدَّبُوان (ص ٣٦٨)

<sup>(</sup>٧) تقول: نهد فلان إلى العدو؟ إذا نهض لقتاله ، وتقول: ناهد فلان عدود ، إذا ناهضه ، وتقول: تناهدوا في الحرب ، إذا نهض بعضهم إلى بعض للحاربة .

#### \* عَلَى قَدْرِ أَهْلِ الْعَزْمِ تَأْتِي الْعَزَامُمُ (١) \*

فلما انتهى إلى ذكر الحصن جاء بهذا البيت فى جملة أبيات ؛ فشرح صورة الحال فى إزعاج الحصن بالقتال ، وتعليق القتلى عليه ، وأبر ز ذلك فى معنى التمثيل بالجنون والتمائم ، وهذا لا يمكن تبديل لفظه ؛ وهو وأمثاله مما يجب على الناثر أن يحسن الصنعة فى فك نظامه ؛ لأنه يتصدى لنثره بألفاظه ؛ فإن كان عند، قُوَّة تصرف و بَسْطة عبارة فإنه يأتى به حسناً رائقاً .

وقد نثرت هذين البيتين: أما بيت أبي تمام فإبي قلت في نثره: لم تكسه المنايا نَسْجَ شِفَارها، حتى كسته الجنة نسج شعارها؛ فَبُدِّل أَحْمَر ثو به بأخضره، وكأس حَمَامه بكأس كَوْثَره؛ وهذا من الحسن على غاية يكون كَهُ حسودها، من جملة شهودها؛ وأما بيت أبي الطيب المتنبي فإني قلت في نثره: سَرَى إلى حصن كذا مُسْتَعيداً منه سَبية تُنزعها العدو اختلاساً، وأخذها مُخَادعة لا افتراسا، فما نزلها حتى استقادها، ولا نزلها حتى استعادها، وكأنما كان بها جُنُون فبعث لها من عزائمه عزائم، وعَلَق عليها من رءوس القتلي تمائم.

وفى هذا من الحسن ما لا خفاء به ؛ فمن شاء أن ينثر شعراً فلينثر هكذا ، و إلاَّ فليترك .

وقد جئت بهذا المعنى على وجه آخر ، وأبر زته فى صورة أخرى ، وذاك أنى أضفت إلى هذا البيت البيت الذى قبله ، وهو :

بَنَاهَا فَأَعْلَى وَالْقَنَا تَقُرَعُ الْقَنَا وَمُوْجُ الْمَنَايَا حَوْ لَهَا مُتَلَاطِمُ ولما نثرت هذين البيتين قلت في نثرهما ما أذكره ، وهو:

بَنَاهَا وِالأَسِنَّةُ فِي بِنَامُهَا مُتَخَاصِمة ، وأمواجُ المنايا فوق أيدى البانين مُتَلاَطمة ،

<sup>(</sup>١) هذا صدر البيت ، وعجزه قوله : \* وَتَأْتِي عَلَى قَدْرِ الْكِرَامِ الْمَكَارِمُ \*

وما أحلت الحرب عنها (١) حتى زلزلت أقطارها بركض الجياد، وأصيبت بمثل الجنون فعُلِقت عليها تمائم من الرءوس والأجساد، ولا شك أن الحرب تُعُرِّدُ (٢) عمن عزَّ جانبه، وتقول: ألا هكذا فَلْيَـكْسِبِ المجدَ كاسبه.

وهذا أحسن من الأُول وأَتْم مَعْنَى .

وقد تصرفت في هذا الموضع بزيادة في معناه ، ونثرته على أسلوب أحسن من هذا الأسلوب ، فقات : بَناها ودون ذلك البناء شو لأ الأسل ، وطُوفَانُ المنايا الذي لايقال سآوى منه إلى جَبل ، ولم يكن بناؤها إلا بعد أن هدِّمت رءوس عن أعناق ، وكأنما أصيبت بجنون فعلقت القتلي عليها مكان التمائم أو شينت بعَطل فعلقت مكان الأطُواق .

وهذا الفصل فيه زيادة على الفصل الذي قبله.

وإذا اتهى بنا الكلام إلى ههذا في التنبيه على نثر الشعر، وكيفية نثره، وذكر ما يَسْهُلُ منه وما بعسر؛ فلنُتْبِع ذلك بقول كُلِّي في هذا الباب؛ فنقول : مَنْ أحبَّ أن يكون كاتبا ، أو كان عنده طبع مُجيب ؛ فعليه بحفظ الدواوين ذوات العدد، ولا يقنع بالقليل من ذلك ، ثم يأخذ في نثر الشعر من محفوظاته ، وطريقه أن يبتدئ فيأخذ قصيداً من القصائد ؛ فينثره بيتاً بيتاً على التوالي ، ولا يستنكف في الابتداء أن ينثر الشعر بألفاظه أو بأكثرها ؛ فإنه لا يستطيع إلا ذلك ، وإذا مَرَنت نفسه ، وتدرّب خاطره ؛ ارتفع عن هذه الدرجة ، وصار يأخذ المعنى ويكسوه عبارة من عنده ، ثم يرتفع عن ذلك حتى يكسوه ضروبا من العبارات المختلفة ، وحينئذ يَحْصُل لخاطره بمباشرة الماني لقاحُ يكسوه ضروبا من العبارات المختلفة ، وحينئذ يَحْصُل لخاطره بمباشرة الماني لقاحُ

<sup>(</sup>١) كذا؛ ولعله « وما أجلت الحرب فيها » .

<sup>(</sup>٢) تعرد \_ بالعين المهملة \_ تنكل وتتأخر، ومنه قول الشاعر:

ظَنَنْتُكَ إِنْ شُبَتَ لَظَى ٱلحَرْبِ صَالِياً فَعَرَّدْتَ فِيمَنْ كَانَ عَنْهِ مَا مُعَرِّدًا وَقَعْ فَى بَ م ﴿ وَقَعْ فَى ب ، ج ﴿ تَعْرِد ﴾ بالغينَ معجمة .

فيستنتج منها معانى غير تلك المعانى ، وسبيله أن يكثر الإدْمَان ليلا ونهارا ، ولا يزال على ذلك مدة طويلة ، حتى يصير له ملكة ، فإذا كتب كتابا أو خَطَب خطبة تدفّقت المعانى فى أثناء كلامه ، وجاءت ألفاظه مَمْسُولة لا مَغْسُولة ، وكان عليها حدّة حتى تكاد ترقص رقصاً ، وهذا شيء خَبَرْتُه بالتجربة ، ولا ينبئك مثل خبير .

فإن قيل : الكلام قسمان : منظوم ، ومنثور ؛ فلم حَضَضْتَ على حفظ المنظوم وجعلته مادة للمنثور ، وهلا كان الأمر بالعكس ؟

قلت في الجواب: إن الأشعار أكثر، والمعاني فيها أغزر، وسبب ذلك أن العرب الذين هم أصل الفصاحة جل كلامهم شعر، ولا نجد الكلام المنثور في كلامهم إلا يسيرا، ولو كثر فإنه لم ينقل عنهم، بل المنقول عنهم هو الشعر، فأودعوا أشعارهم كل المعاني، كما قال الله تعالى: (ألم ترَ أنهم في كلِّ وَادِيبَهُمُونَ) ثم جاء الطراز الأول من المُخَصْرَمِين فلم يكن لهم إلا الشعر، ثم استمرت الحال على ذلك، فكان الشعر هو الأكثر، والكلام المنثور بالنسبة اليه قطرة من بحر، ولهذا صارت المعاني كلها مودعة في الأشعار، وحيث كانت بهذه الصورة، فكان حقي على حفظها واستعمال معانيها في الخطب والمكاتبات لهذا السبب.

وقد نثرت في هذا الموضع أبياتا تكون قدوة المتعلم :

فهن ذلك قولى فى فصل من فصول الكلام يتضمن ذكر السيادة ، وهو : الشريف من شَرُف بنفسه ، لا بما دفن مع أبيه فى رَمْسِه ؛ فإن تلك مكارم أتت فتجمل الزمان بمأناها ، ثم مات أربابها فدفنت مع موتاها ، ولو ساد الناس بآبائهم لكانت السيادة للطينة الأولى ، ولقد خلق الأبناء من الآباء مجبولا ، وهذا المعنى مأخوذ من قول الشاعى :

وَمَا الْفَخْرُ الْهَظْمِ الرَّمِيمِ، وَإِنَّهَا فَخَارُ الَّذِي يَبْغِي الْفَخَارَ بِنَفْسِهِ

غير أن الفصل الذى ذكرته يتضمن من المعنى زيادة على ماتضمنه هذا البيت . ومن ذلك ماكتبته فى فصل من كتاب يتضمن معاتبة أخ لإخو ته وتنصله إليهم ، فقلت : جَرَحُوا قلبى وحبهم يذهب بألم الجراحة ، وطَرَفُوا عَيْنى وهم يزيدون فى نظرها ملاحة ، وإذا صَدَرَت الإساءة عن الأحباب لم يكن وَقُرُها وَوُرا ، وأصبحت وهى مَنْسِيَّة إذا تجدَّدت الإساءة بالذكرى ، وما منهم إلا من سيط دمى بدمه ولحمى بلحمه ، ولولا أن الأسماء معارف الأشخاص لكان اسمى وارداً على اسمه ، وكيف أخشُنُ عليهم وقد جبلنى الله لهم على اللين ، أم كيف أذُودُ النفس عنهم وهى مشتقة منهم وآدم بين الماء والطين ، ومتى أؤمل من شَجَرَتى أغصانا كهذه الأغصان ، وقد أصيبت جرثومتها بالجداد ، ولهذا قيل : إن الإخوة يتعذر الاعتياض عنهم ولا يتعذر الاعتياض عن الأولاد .

آخر هذا الفصل مأخوذ من شعر ابن الرومي ، وهو قوله :

تَعَزَّيْتَ عَمَّنْ أَثْمَرَ تُكَ حَياتُهُ وَوَشْكُ التَّعَزِّى عَنْ مُمَارِكَ أَجْدَرُ تَعَذَّرُ أَنْ نَعْتَاضَ عَنْ أَمْهَاتِنَا وَأَبْنَائِنَا وَالنَّسْلِ لَا يَتَعَذَّرُ لَا يَتَعَذَّرُ لَا يَتَعَذَّرُ لَا يَتَعَذَّرُ

غير أن ابن الرومي ذكر ذلك في تمزية إنسان بابنه ، فتصرفت أنا في هذا المعنى ونقلته إلى هذا الفصل في تضمنه معاتبة أخ لإخوته .

ومن ذلك ماذ كرته في فصل من كتاب يتضمن ذم المشيب ، فقات : والهيش كل الهيش في سن الحداثة ، وما يأتي بعدها فلا يدعى إلا بسن الفتائة ، وليس بعد الأربعين من مصيف للذة ولا مر بع ، وهي نهاية القوة الصالحة من الطبائع الأربع ، فإذا تجاوزها المرء أشفت ثمار عمره على خَر صها ، وصارت زيادته كزيادة التصغير التي هي زيادة تدل على نقصها ، وأصبح بعد ذلك يدعى أبا بعد أن كان يدعى ابنا ، وتقمص ثوبا من المشيب لا يجر ثو به خُيلاء ولا يُر هي به حسناً ، وإن قيل إن أحسن الثياب شعار البياض قيل إلا هذا الثوب فإنه به حسناً ، وإن قيل إن أحسن الثياب شعار البياض قيل إلا هذا الثوب فإنه

مُسْتَثْنى ، ويكفيه من الفظاعة أن ينظر الأحباب إليه نظر القتال ، ولولا أن الخود بعده لما استعير له لفظة الاشتعال ، ومن الناس من يُدَلِّس لونه بصبغة الخضاب ، وليس ذلك إلا حداداً على فقد الشباب ، وهو فى فعله هذا كاذب ولا يخفى أنْسُ الصادق من وَحْشَة الكذاب ، وخداعُ النفس أن تسلو عن بئره المُعطَّلة وقَصْرِه المَشيد ، و يُحَسِّن لها الخروج فى ثوب مُرتقع وهى تراه بعين الثوب الجديد .

و بعض هذا مأخوذ من شعر ابن الرومي ، وهو قوله :

رَأَيْتُ خِضَابَ الْمَرْءِ بَعْدَ مَشِيبِهِ حِدَاداً عَلَى ثَمَرْخِ الشَّبِيبَةِ يُلْبَسُ عَيْر أَن في هذا الفصل معاني كثيرة لطيفة لاتوجد في كلام آخر.

ومن ذلك قولى فى وصف الجود والسخاء ، وهذا الفصل يشتمل على معان متعددة ؛ فمنها قولى فى العطاء ، وهو: شافهَ تنبي أسبابُ الغنى برؤيته حتى كادت تنطق ، واخْضَرَّتُ أكنان منزلى بعَطائه حتى كادت تُورِقُ ، ومن فضيلة بره أنه لا يأتى به على أعين الناس ، و إذا غَرَسَه عند إنسان رَبَّ ذلك الغراس ؛ فلا يستكثر ماجادت به سحابُ يده ، ولا يمنعه عطاء يومه عن عطاء غده .

و بعض هذا المعنى مأخوذ من شعر أبي نُواس:

وهذا مأخوذ من قول الفرزدق:

يَدَاكَ بَدُ رَبِيعُ النَّاسِ فِيهَا وَفِي الْأُخْرَى الشهور من المحرم

وقد قال الشعراء في ذلك كثيراً ، إلا أني أنا تَصَرَّفت في هــــذا المعنى تصرفا لم يتصرف فيه أحد غيرى .

ومن هذا المهنى ما ذكرته فى فصل من كتاب ، وهو : ولَقَدْ سَوَّى بين أعدائه فى البغض و بين أمْو اله ؛ فهذه مَعْنيَّة بوقع نصاله ، وهذه مَعْنيَّة (١) بصَنائع نو اله ، ولو أحَبَّ المال لكان أحبَّه إليه مايبذله ، كما أن أحبَّ الناس إليه مَنْ يسأله ، ومِنْ أحْسَنِ ماسَنَّة من الكرم أنه جَادَ حتى بَدَّل رَغَبَ الْعافينَ (٢) زُهْدَا ، و رأى الحمد عوضاً من الصنيعة فأبى أن يعتاض من صنائعه حَمْدا .

و بعض هذا المعنى مأخوذ من شعر أبي نواس، وهو: لَيْتَ أَعْدَائِي كَأْنُوا لَأَبِي إِسْـعِلْقَ مَالاً

ومن ذلك قولى فى وصف القتال وموطن الحرب ووصف الشجاعة والأنجاد، وما يتعلق بذلك و يجرى ،مه ، وهذا الفصل يشتمل على معانى مختلفة :

فَن ذلك ما ذكرته في وصف العسكر ، وهو : فسرنا في عَمامَة من الكتائب ، تُظِلُّها عَمامَة من الطيور الأشائب ، فهذه يَضُمُّها بَحْرُ من حَدِيد ، وهذه يضمها بر من صعيد (٣) وما مَرَّتْ ببلد إلا أزالت أرضه من سمائه ، وَأَلبسَتْ نهارَهُ ثوب ظلمائه ، و بدَّلت أحراره بعبيده وحرائره بإمائه ، وكذلك فعات

<sup>(</sup>١) «معنية » بالعين المهملة في هذه الفقرة والتي قبلها \_ وهو اسم مفعول من عناه يعنيه ؟ إذا قصده ، وكأنه قال : إن أعداءه مقصودة بوقع نصاله ، وأمواله مقصودة بصنائع نواله ، والصنائع : جمع صنيعة ، والنوال : العطاء . ووقع في ب ، ج « مغنية » بالغين المعجمة .

<sup>(</sup>٢) الرغب - بفتح الراء والغين المعجمة - الرغبة . ووقع فى ب ، ج « رغب العارفين » وهو تحريف بزيادة الراء - والعافين : جمع عاف ، والعافى : طالب المعروف . (٣) قال ابن أبى الحديد « إن الصعيد وجه الأرض ، والطيور التى تظل الجيش إنما يضمها بحر من الجوّ والهواء ، لامن الأرض » اه .

بمدينة فلانة وقد ضرب الأمنُّ عليها أسوارا ، وَبَعُدَ عهدها بالنوائب فلم تدخل لها دِياراً ، فهي تخبر عن بلهنية الخَفْض ولم تُرَع عنه بالانتقال ، ولا رأت السيف وقد ألقى لونه في ذوائب الأطفال(١) ، فما شعر أهلها إلا وقد رَجْمَها الجيش بكاهله ، ورماها بوابله قبل طلَّه وطلُّ السحاب قبل وابله ، وبرَزَت خيلُ القوم ولها زيُّ فرُسانها ، وهي مستبقة إلى طرّاد ها كاستباقها إلى مَيْدَانها ، إلا مَنْ تَتْأُوَّدُ الْقَنَاةُ مِن يَدِهُ بِينَ لَهَذُمِينَ ، وتَستقلُّ السرج منه ومن جواده بين مُطَّهَّمَيْن ، فجرت المغاوير إلى المغاوير ، وتلاقت الرياح بالأعاصير، وكان الطعن ينهم عناقا ، واللبث وفاقا ، وسبق ألم الموت ألم الجراح ، ونَفَذَت غير مُخَصَّبة السرعتها أسنة الرماح، وحَصَل القوم [في] القَبْضَة، وذمُّوا عُقبي النَّهضة، وجيء بالأسرى مُقَرَنين في الأصفاد ، موقنين أن روسهم عَوَارِيُّ على تلك الأجساد ، ولو استطاع رأس أحدهم أن ينكر عنقه لأنكره ، ولا يود وهو المعظم أن يقال ما أعظمه بل يقال ما أحقره ، وتصرفت أيدى المسلمين في القتل والنهاب ، وكان للسيف رقاب وللسبي رقاب.

في هـــذا الفصل معان كثيرة مستحسنة ، ومنها ما أخذ من شعر المتنبي ، كقوله :

سَحَابٌ مِنَ المقْبانِ تَرْ جُفُ تَحتها سَعَابٌ إذا اسْتَسْقَتْ سَقَتْهاصَوَارِمُهُ (٢)

<sup>(</sup>۱) لون السيف: البياض، والدوائب: جمع ذؤابة، وهي شعر الرأس، يريد أنه أشاب الأطفال، وهذا ينظر إلى قوله تعالى: ( يَوْماً يَجُعْلُ الْوِلْدَانَ شِيباً ). (٢) من قصيدة له مطلعها:

وَفَاوُكُمُا كَالرَّبْعِ أَشْجَاهُ طَاسِمُهُ ۚ بِأَنْ تَسْمِدَا وَالدَّمْعُ أَشْفَاهُ سَاجِمُهُ ۗ

وكقوله:

والسّستَعارَ الْحُديدُ لَوْناً وَأَلْقَى اَوْنهُ فَى ذَوَائِبِ الْأَطْفُ الِ (١) ومن ذلك ما ذكرته في وصف المسلوبين في فصل من جملة كتاب يتضمن البُشرى بهزيمة الكفار، وهو: فَسُلبوا وعاضتهم الدماء عن اللباس، فهم في صورة عار وزيُّهُمْ زيُّ كاس، وما أسرع ماخيط لهم لباسها المحمر، غيرأنه لم يُجَبُ عليهم ولم يُزرَّ، وما لبسوه حتى لبس الإسلام شعار النصر، الباقي على ألدهر، وهو شعار نسَجَه السّنان الحارق، لا الصَّنع الحاذق، ولم يغب عن لابسه إلاريثها غابت البيض في الطلّي والهام، وألَّف الطعن بين ألف الحط واللام وهذه معان حسنة رائقة، ومنها معنى واحد مأخوذ من شعر البحترى؛ وهو: سلّبوا وأشر قت البيماء عَليم مُم منها عمني واحد مأخوذ من شعر البحترى؛ وهو: السّلبوا وأشر قت البيماء عَمْرَةً فَكا مَهُمُ مَ يُسْلَبُوا (٢) ومن ذلك ما ذكرته في صدر كتاب يتضمن فتحاً، وهو: أصدر هذا الكتاب والفتح عَضُ طرى لم تنطل حمرة يومه، ولا أغمدت سيوف قومه، فسطوره مُترَّبة بمثار عَجَاجه، ممتلئة بخط ضربه و إعجام زجاجه.

وهذا المعنى ينظر إلى قول أبي تمام:

كَتَّبْتَ أَوْجُهَهُمْ مَشْقًا وَ تَمْنَمَةً ضَرْبًا وَطَعْنًا يُقَاتُ الْهَامَ والصُّلُفًا (٢)

(١) هذا البيت من قصيدة له مطلعها :

صِلَةُ الْمُجْرِ لِي وَهَجْرُ الْوِصَالِ نَكَسَانِي فِي الشَّقْمِ نَكُسَا لْمُلِلِّل

(٢) من قصيدة له مطلعها :

عَارَضْنَنَا أُصُّلِهُ فَقُلْنَا الرَّبْرَبُ حَتَى أَضَاءَ الْاقْحُوانُ الْأَشْنَبُ وَانظر الديوان (ص ٦٣ مصر).

(٣) من قصيدة يمدح فيها أبا دلف ، ومطلعها :

أُمَّا الرُّسُومُ فَقَدْ أَذْ كَرْنَ مَاسَلَفَا فَلاَ تَكُفنَ عَنْ شَأْنَيْكَ أَوْ يَكِفا

كِتَابَةً مَا تَنِي مَقْرُوءَةً أَبِدًا وَمَا خَطَطْتَ بِهِ الاَمْ وَلاَ أَلْهَا () إلا أَن أَبَا تَمَام مثل آثار الضرب والطعن في الوجوه بالكتابة ، وأنا مثلت الكتابة و إعجامه بالضرب والطعن ، فكأنني عكست المعنى الذي ذكره أبو تمام ، وهذا مقصد في حل الأبيات الشعرية حسن ، فإن استخراج المعنى من عكسه أدق من استخراجه من نفسه ، وقد نبهت على ذلك في مواضع أخر من هذا الباب .

ومن ذلك ما ذكرته في فصل من كتاب يتضمن فتحاً من فتوح الكفار، وهو: وأقبلت أحزاب الكفر وهي معتصمة بصليبها، ورفعته على أعواد عالية كهيئة خطيبها، ولم تعلم أن الله كتب عليه الهوان بعد تلك الكرامة، وأنه ذو شعب أربع والتربيع كيس في حكم النتجامة (٢) وكيف ترجو بكفرها ظهوراً ولها منه معنى الاختفاء وللاسلام معنى السلامة؛ ولما التقي الجمعان اصطفقت يمين وشال، وزحفت جبال إلى جبال، وكثرت النفوس على المنايا حتى كادت لا تني بالآجال، وأقدمت الخيل إقدام فر سانها، وأظلم النقع فلا تُبصر إلا بآذانها، ونالت النحور ثارها من كموب الرماح، واشتكت الأسنة فلا طريق بينها لمهب الرياح، واستوصلت شجرة الكافرين بالقطع لا بالحكاد، وحال من حديد الأصفاد، ونقلوا إلى جهنم يَصْاقها وبئس المهاد، وانقلب السلمون وقد مَلَنُوا الأغماد نصراً، والصحائف أجراً، والأيدى وقراً، والقلب السلمون وقد مَلَنُوا الأغماد نصراً، والصحائف أجراً، والأيدى وقراً، والقلب جذلاً والألسنة شكراً، وكان ذلك اليوم في الأيام عَلَما، وفي الأقسام

<sup>(</sup>۱) المشق : مد الحروف ، والهام : حمع هامة ، وهي الرأس ، والصلف : جمع صليف ، وهو عرض العنق ، وانظر الديوان ( ۲۰۰ ـ ۲۰۳ بيروت ).

<sup>(</sup>٢) قال ابن أبى الحديد: « لفظة النجامة لفظة رديئة مستفلة ، على أنا لانعرف صحتها وجوازها ، ولا سمعناها اسما للتنجيم ، ولا مصدرا » اه

قدما، ولم يره الزمان منسوبا إليه إلا راجع شبابا بعد أن ناهز هَرَمَا.
في هذا الفصل شيء من معاني الشعر، وذلك من قول أبي الطيب المتنبي (۱) :
أَتَاهُمُ بِأُو سَعَ مِن أُر ضِهِم طُو الرّالسَّبِيبَ قِصَارَ الْعُسُبُ (۲)
تَغْيِبُ الشَّوَاهِقُ فِي جَيْشِهِ وَتَبْدُو صِغَاراً إِذَا لَمَ تَغَبِ (۳)
وَلاَ تَعْبُرُ الرِّيحُ فِي جَوِّهِ إِذَا لَمَ تَخَطَّ الْقَنَا أَوْ تَدَب (۱)
ومن قوله أيضا (۱)
في جَحْفل سَتَرَ الْعُيُونَ عُبُارُهُ فَكَا ثَمَا يُبْصِرُنَ بِالآذَانِ (۱)

(١) من قصيدة له يمدح فيها سيف الدولة ، وكان سيف الدولة قد كتب إليه يستدعيه ، وأولها قوله :

فَهِمْتُ الْكَتَابَ أَبَرَ الْكُتُبُ فَسَدِمْمًا لِأَمْرِ أَمِيرِ الْعَرَبُ وَطَدَرُ الْفَعْدِ أَمِيرِ الْعَرَبُ وَطَدَرُ الْفَعْدِ لَلْ عَمَّا وَجَبْ وَطَدَرُ الْفَعْدِ لَلْ عَمَّا وَجَبْ

(٣) الشواهق : جمع شاهق ، وهو الجبل العالى ؛ وتبدو : تظهر .

(٤) الجو: الهمواء، وتخط: مضارع أصله من الخطو، تقول: تخطيته أتخطاه، وتثب: ترتفع

(٥) من قصيدة له يقولها عند منصرفه من بلاد الروم سنة خمس وأر بعين وثلثائة ، وأولها:

الرَّأَىُ قَبْلَ شَجَاعَةِ الشَّجْعاَنِ هُو َ أُوَّلُ وَهِى الْمَحَلُ الثَّانِي (٦) الجحفل: الجيش العظيم، وأصله من قولهم: تجحفل القوم؛ إذا اجتمعوا و يقولون: هذا رجل جحفل، يريدون أنه عظيم القدر.

ومن ذلك ماذكرته في الإنجاد و إجابة الصّريخ، وهو: إذ اسْتَصْرَخَ به ومن ذلك ماذكرته في الإنجاد و إجابة الصّريخ، وهو: إذ اسْتَصْرَنَ بهزم غذته صحبة الجيش، عن لذة العيش، فهو يستعذب حَرَّ الثّغُور، على برد (٢) الثّغور، ويلهو بالبيض الذكور، عن بيض الحدور (٢)، ولا طيب عنده إلا ريح الْعَجَاج (٣)، ولا عناق إلا أطراف الزّجاج (١)، ولا أرب له في الرقاد إلا على العَجَاج (٣)، ولا عناق إلا أطراف الزّجاج (١)، ولا أرب له في الرقاد إلا على صَهوَات الجياد، فعسكر قلبه أمْضَى في الوَعَى من عسكر، ونجدة بأسه تأبي لقاء الأقران في درْع أو مغْفَر .

وهذه المعانى مأخوذة من أبيات الحماسة ، ومن شعر مسلم بن الوليد . ومن ذلك ماذ كرته فى وصف المَخْبَر دون الْمَنْظَر ، وهو : إذا سَمَوْتَ لأمر فكن واحدا فى مكانك ، ولا تَر ْضَ بكثرة الشركاء فيقال فألان من أقرانك ، ألم تر إلى الحر باء الذى هو دويبة حقيرة الشان ، ضعيفة الأركان ، فإنه ارتفع فى هواه عن الأرض وأنسها ، إلى السماء وشمسها ، وقال لا أحب من تُفْسِدُ الأيامُ من حسنه ، ولا من أحد بسمة خِلّه ولا خدنه ، والهم ليست منوطة بجهارة المناظر ، والتعويل على الخبر المستتر فى الأفئدة الباطنة لاعلى منوطة بجهارة المناظر ، والتعويل على الخبر المستتر فى الأفئدة الباطنة لاعلى

<sup>(</sup>١) الثغور الأولى : جمع ثغر ، وهوموضع المخافة من العدوّ أن يبادره . والثغور الثانية : جمع ثغر ، وهو الفم .

<sup>(</sup>٢) البيض الذكور: جمع أبيض ، وهوالسيف . و بيض الخدور: جمع بيضاء ، ويكنى عن الحسان بذلك ، وأوله من قول امرى القيس:

وَبَيْضَــة خِدْرٍ لاَ يُرَامُ خِباًوُّها مَمَتَّتُ مِنْ لَمُو بِهَا غَيْرَ مُعْجَلِ (٣) العجاج \_ بفتح العين المهملة ، بزنة سحاب \_ هو الغبار ، وهوالدخان أيضا . والراد هنا الأول .

<sup>(</sup>٤) الزجاج - بكسر الزاى وفتح الجيم - جمع زج - بضم الزاى وتشديد الجيم - وهو الحديدة التي تكون في أسفل الرمح .

الظواهر ، ومن ههنا قيل : إن وضاءة النفوس أنضر من وضاءة الأجساد ، ورقم الشِّيم أحسن من رقم الأبراد .

و آخر هذا الفصل ينظر إلى قول سُحَيْم عبد بنى الْكَسْحَاس . إِنْ كُنْتُ عَبْدًا فَنَفْسِي حُرَّةُ كَرَمًا أَوْ أَسْوَدَ اللَّوْنِ إِنِّى أَبْيَضُ الْخُلُقِ إِنْ كُنْتُ عَبْدًا فَنَفْسِي حُرَّةُ كَرَمًا أَوْ أَسْوَدَ اللَّوْنِ إِنِّى أَبْيَضُ الْخُلُقِ إِلَا أَن الفصل يتضمَّن معنى غريبا لم يسبقنى إليه أحد .

ومن ذلك ماذكرته في الحسد في فصل من كتاب ، وهو : حاسدُ سَيِّدِنَا ينظر إلى زهرة دنياه ولا ينظر إلى استحقاقه ، وهو كالناظر إلى الأطواق الموضوعة في الحيد ولا يدرى أن الجيدَ أحسن من أطواقه ، ولو قاس الدنيا بالاستحقاق لذهب الحسد دُ من صدره ، وقال مالى أحسدُ مَنْ لم يَنْتَه قدرُ دنياه إلى معشار قَدْره .

ومن ذلك ماذكرته في صدركتاب يتضمن الأعذار عن تواتر المكانبات، وهو : إذا اعْتَذَر من انقطاع الكتب اعتذار الخادم من اتصالها ، ولوكانت واردة على غير ذلك الباب الكريم لخاف من إملالها ، وقد عد احتال تثقيلها من جملة الأيادى التي أثقلته ، وأراد أن يجرى معها بسوابق شكره فأعجلته وما أمْهكته ، وهو الآن مُرْتَهَنُ بين قديم وجديد ، وأصبح كخراش إذ تكاثرت عليه الظباء فلم يدر لكثرتها مايصيد ، فإن أمسك سيدُنا من أياديه و إلا فليتفضل على الشكر بالإنظار ، وليعلم أن ذمة وفائه كذمة ديوان المال في الإعسار .

هذا فصل في هذا المعنى قَلَماً يؤتى بمثله ، وفيه معنى واحد من قول الشاعر:

تَكَا ثَرَتِ الظِّبَاءُ عَلَى خِرَاشٍ فَمَا يَدْرِى خِرَاشٌ مَا يَصِيدُ
ومن ذلك ماذكرته في استصلاح مودة ، فقلت : كنتُ عنده بالمنزلة التي
آمَنُ بها ما أجنيه فصرت أخاف مالم أُجْنِه ، وكان لايقبل عَلَى شهادة عَيْنِه فأصبح الآن يقبل على شهادة أذنه ، لكن لم يجعل الله القلوب بين أُصْبُعَين من

و بعض هذا مأخوذ من شعر ابن الرومي [ وهو قوله ] :

عَهِدْتُكَ لَاتَمْتَدُ بِالْعَيْنِ شَاهِدًا عَلَى ۖ فَلِي أَصْبَحْتَ تَمْتَدُ بِالْأَذْنِ

ومن ذلك ماذكرته في فصل من كتاب إلى بعض الملوك على يد بعض المعفى أن العنكاة ، وهو: الشّيمُ الكريمة للانسان بمنزلة المسك في سُرر الغزلان ، غير أن طيب هذه يعبق بالأنوف وطيب هذه يعبق بالآذان ، وقد جعل تفاوت المزية بين هذين الطيبين فرقا، فأحدهما يبقى دائما ولا يذهب والآخر يذهب ولا يبقى ، ونصيب مولانا من الطيب الباقى نصيب زكت معادنه ، وكثرت خزائنه ، وسارت في الأرض محاسنه ، ورفعه الله به إلى محل يبعد شأوم على الطالب ، ولا يرى وسارت في الأرض محاسنه ، وهو مما استثنى من خلق الناس الذي هو به طين لازب ، ومن أجل ذلك يرون أشباها ماعداه ، وما منهم إلا من يقر بفضله ولوكان من حساده أو عداه ، وقد أصبحوا وهم يقلون لديه حين يكثرون ، بفضله ولوكان من حساده أو عداه ، وقد أصبحوا وهم يقلون لديه حين يكثرون ، ويقول كل منهم لصاحبه أفسَحْر هذا أمْ أنْتُم الأنبصر ون .

هذا الفصل و إن تضمن شيئًا من القرآن الكريم فليس المراد ههنا القرآن

الكريم ، بل منه شيء مأخوذ من الشعر ، وهو قول المتنبي :

النَّاسُ مَالَمَ عَرَو كَ أَشْبَاهُ وَالدَّهُو لَفُظُ وَأَنتَ مَعْنَاهُ

ومن ذلك ما ذكر فى وصف الخر، وهو: الخر لاتنى لذة إسكارها، بتنغيص خُرقاء البيان، بَذِيَّةُ اللسان، وتأنيثها يدلك أنها من ناقصات العقول والأديان، وقسد عرف منها سُنّة الجور فى أحكامها، ولولا ذلك لما استأثرت من الرءوس بجناية أقدامها.

وهذا أحسن من قول الشاعر وأغرب وألطف ، لأنه قال : 
ذَ كُرَتْ حَقائِدَهَ القَدِيمةَ إِذْ غَدَت وَهْنَا تُدَاسُ بَأَرْ جُلِ العَصَّارِ لَاَنَتْ لَمُمْ حَتَى انْتَشَوْ الْفَتَحَكَّمَت فِيهِم فَنَادَت فِيمِمُ بالثَّارِ وَكَذَلك قلت في وصفها أيضاً ، وهو : مدامة تَنْ في خواطر الهموم ، وتَسْرِي مَسرَى الأرواح في الجسوم ، وتشهد بأن الكرم مستمد من ماء الكروم ، ويتمثل حَبَهُا (١) نجوما إلا أنها مُضلَّة والهداية للنجوم .

و بعض هذا مأخوذ من قول أبي نواس:

إِذَا هِي حَلَّتْ فِي اللَّهَاةِ مِنَ الْفَتَى دُعَا هَمُّهُ مِنْ صَدْرِهِ بِرَحيل وَمَا زَالَ الشعراء يتواردون على هذا المعنى حتى سمج، لكن الذي ذكرته بعد هذا المعنى من محاسن المعانى في وصفها، وكذلك ماذكرته في وصفها، وهو: الخركا على العذراء في نُفُورها، وملازمة خُدُورها، ولهذا تشمئز من نكاح المزاج، وتصفحب لمس الماء صَخَبَ الأبكار لمس الأزواج، ومن شأنها أن تلبس عند الزفاف إكليلا على راسها، وكذلك شأن العرائس عند زفافها إلى أعراسها.

وهذه المماثلة بين الحمر و بين البكر على هذا النسق لم يأت بها أحد غيرى ، و إنما وصفت بأنها بكر ، كقول أبى نواس :

فَقُلْتُ لِشَيْخٍ مِنْهُمُ مُتَكِلِّمٍ لَهُ دِينُ قِسِيسٍ وَفِي نُطْقِهِ كُفْرُ الْعَمْرُ لَهُ دِينُ قِسِيسٍ وَفِي نُطْقِهِ كُفْرُ الْعِنْدُ كَالَمَ بَرُاخِي لَه الْعُمْرُ الْعَمْرُ الطَّعْمِ قَرْقَفَ صَنِيعَةُ دِهْقَانِ ترَاخِي لَه الْعُمْرُ فَقَالَ عَرُوسُ كَانَ كِسْرَى رَبِيبَهَا مُعَتَّقَةٌ مِنْ دُونِهَا الْبَابُ وَالسَّتْرُ فَقَالَ عَرُوسُ كَانَ كِسْرَى رَبِيبَهَا مُعَتَّقَةٌ مِنْ دُونِهَا الْبَابُ وَالسَّتْرُ

ووصفت بالنكاح والزواج ، كقوله أيضاً:

وَقَهُوَةً كَالْمُقَيِقِ صَافِيَةٌ يَطِيرُ مِنْ كَأْسِهَا لَمَا شَرَرُ وَقَهُوَةً كَالْمَالِكَ لَكُ مَا اللهَ كَرُ وَجْنُهَا المَاءَكُ تَذَكِ لَهُ فَامْتَعَضَتْ حِينَ مَسَّهَا الذَّكُ

(۱) الذي في ب ، ج «حبها» وتنقص باء.

X

ومن ذلك ماذ كرته فى الحزم ، وهو: لاينبغى للحازم أن يُسَاو ر المورد المؤذن بمضيقه و إن أفضى الصَّدَرُ إلى رحيبه ، فإن توَقَى الداء خير من التعرض له مع وجود طبيبه ، ولْندَع قول من يقعد على تَلِّ السلامة ثم يلبس الكتائب بالكتائب، ويقول: ليس للعزم إلا تمام الصدور وليس عليه تمام العواقب . بعض هذا مأخوذ من شعر أبى تمام (١):

وَرَكْبِ كَأُطْرَافِ الْأَسِنَّةِ عَرَّسُوا عَلَى مِثْلِهَا وَاللَّيْلُ تَسْطُو عَياهِبُهُ لِأَمْرٍ عَلَيْهِم أَنْ تَرَيِّ عَوَاقِبُهُ لِأَمْرٍ عَلَيْهِم أَنْ تَرَيِّ عَوَاقِبُهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِم أَنْ تَرَيِّ عَوَاقِبُهُ وَمِن ذَلك ماذكرته في وصف الرأى والكيد، وهو: أَخْنَى على العدوِ كَيْدَهُ حتى لم يدع كائداً، وأعمى عليه ساوك الطريق حتى ظنه حائداً. فَسُيُو فه تسطوعى على بعدها، ولا تقطع إلا وهي في غمدها.

و بعض هذا المعنى أخذته من شعر أبى تمام (٢) ، وهو:

سَكَنَ الْكَيْدُ فِيهِمُ إِنَّ مِنْ أَعْسِطُم كَيْدٍ أَنْ لاَيُسَمَّى أَرِيباً
وكذلك قولى فى هذا المعنى ، وهو: أخذ بسَمْع العدو و بَصَرِه ، وسدَّ مَطْلع ورْدِه وصَدَرِه ، فيدَاه مغلولة مع أنها مطلقة السَّرَاح ، ومَقاتله بادية على أنها شاكية السَّلاح .

<sup>(</sup>۱) من قصيدة له يمدح فيها أبا العباس عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب، وأولها: أَهُنَّ عَوادِى يُوسُفُ وَصَوَاحِبُهُ فَعَزْمًا فَقَدْمًا أَدْرَكَ السُّوثُلَ طَالِبُهُ وَانظر الديوان (ص ٤٣ بيروت) .

<sup>(</sup>٢) من قصيدة له يمدح فيها أبا سعيد محمد بن يوسف الثغرى ، وأولها قوله : مِنْ سَجَايًا الطُلُولِ أَلاَّ تُجِيباً فَصَوَابُ مِنْ مُقْلَـتِي أَنْ تَصُوبَا

وهذا المعنى ينظر إلى المعنى الذي قبله.

وكذلك قولى أيضاً ، وهو: يُبكِتُ برأيه العدو قبل جيشه ، وتلقاه يطيشُ قلمه الذي كُلُّ الحلم في طيشه ، فإذا أطلَّتْ وجوه الآراء كان رأيه لها صباحاً ، وإذا جهزت الجحافل لحرب كان قلمه لها سلاحاً .

و بعض هذا المعنى مأخوذ من شعر البحترى (١) :

وَهُوَ الْمَرْثِ مَا غَزَا بَلَداً بِالعَ رَّأَى إِلاَّ كَفَاهُ غَزْوَ ٱلجُنُودِ
ومن ذلك ماذكرته في وصف السير والركاب والخيل والقفار ومايتعلق بها
فهنه مايتعلق بالسير، وهو: ركب ظهر الليل يُبارى مسير شُهْبه بمسير
أشهبه (٢)، و يستقرب بعُد المدى في نيل مَطْلبه، غيراًن تلك تفرى أديم الغياهب، وهذا يفرى أديم السباسب (٣).

وهذا مأخوذ من قول المتنبي (١) :

يُبَارِي نُجُومَ الْقَذْفِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ نَجُومٌ لَهُ مِنْهُنَ وَرْدُ وَأَدْهَمُ

(١) لم أجد هـذا البيت في شعر البحترى . وقد تكرر هذا المعنى فيه ؟ فمن ذلك قوله :

مُسْتَشَارٌ فَى الْمُفْضِلاتِ إِذَا مَا أَرْ تَفَعَ الْحَطْبُ عَنْ دُعاءِ وَلِيدِهُ وَمُصِيبٌ مَفَاصِلَ الرَّأْيِ إِنْ حَا رَبَ كَا نَتْ آرَاؤُهُ مِنْ جُنُودِهُ ومن ذلك قوله فى قصيدة يمدح فيها محمد بن عبد اللك الزيات:

فَهْىَ مِنْ عَزْم رَأْيِهِ في جُنُودٍ قُمْنَ مِنْ حَوْلِهَا مَقَامَ الجُنُودِ (٢) يريد بالأشهب: جوادا لونه الشهبة .

(٣) السباسب: جمع سبسب \_ بوزن جعفر \_ وهو الأرض القفر

(٤) من قصيدة له أولها قوله:

إِذَا كَانَ مَدْحُ ۚ فَالنَّسِيبُ الْمُقَدَّمُ أَكُلُّ فَصِيحٍ قَالَ شِعْرًا مُتَيَّمُ

ومن هذا المعنى أيضاً قولى، وهو : النَّخَذَ الليْلَ ظهرا ، واستلان خشونة الْمَسْرَى ، فلم يزل يقذف صبغة سواده ، بصبغة جواده ، حتى بدت فى أديم الليل شياتُ صباحه ، وشابه والأدهم فى غُرَّته وأوضاحه ، فعند ذلك أخذ أحدهما فى رحيله ، وأخذ الآخر فى نزوله .

وهذا المعنى ينظر إلى الذي قبله ، وفيه من شرف الصنعة مالا خفاء به . ومن ذلك ماذ كرته أيضاً في فصل من كتاب ، وهو : سِرْتُ وتحتى بنت قفرة لايذهب الشركي بجماحها ، ولا تستزيد الحادي من مراحها ، فهي طَمُوح بأثناء الزِّمام ، وإذا سارت بين الآكام قيل هذه واحدة من الآكام ، ولم تُسَمَّ جَسْرَةً إلا لأنها تقطع عرض الفلاة كما يقطع الجسر عرض الماء ، ولا سميت حَرْفًا إِلا لأنهاجا ت لمعنى في العزائم لالمعنى في الأفعال والأسماء ، وخُلْفَهَا جَنيبْ من الخيل يقبل بجذع ويدبر بصخره ، وينظر من عين جحظة ويسمع بأذن حشره، و یجری مع الریح الزُّعْزَع فَیَذَرُها وقد ظهر فیها أثر الْقَثْرَه ، وما قید خلفها إلا وهو يهتدي بها في المسالك المضلة ، و يطأ على أثرها فيرقم وجوه البدور بأشكال الأهلة ، هذا والليل قدألتي جِرَانَهُ فلم يَبْرَح ، والكواكب قد رَكَدَت فيه فلم تسبح، وأنا أودُّ لو زاد طوله، ولم تظهر غرة أدهمه ولا حُجُوله، فقد قيل: إنه أدنى للبعد وأكتم للأسرار ، ودل عليه القول النبوئ بأن الأرض تطوى فيه مالا تطوى في النهار ، وما زلت أسير بريدها تنوء به حتى كاد ينضُولون السواد، وظهر لون السرحان فأغار على سَرْح السماء كما يغير السرحان على سرح

وأراد بنجوم القذف: الشهب التي تقذف بها الشياطين والتي ذكرها الله تعالى في قوله: ( إِنَّا زَيَّنَا السَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ) وذكر رجم الشياطين بها في قوله: ( وَ يُقذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُوراً ) والورد \_ بفتح فسكون \_ الفرس الأحمر .

النقاد ، فعند ذلك نَهلَت العين من الكرى نهلة الطائر ، ولم يكن ذلك على ظهر الأرض المطمئنة و إنما كان على الظهر السائر

في هذا الفصل كل مليحة من المعانى ، ولو لم يكن في هذا الكتاب سواه لكان كافياً ، و بعضه مأخوذ من الشعر ، كقول أبى تمام ('): طَمُوحُ مِنْ أَثْمَاءِ الزِّمَامِ كَأَنَّمَا مُنْ عَدُوهِ هَا طَيْفُ جِنَّةً ('') وكقوله ("):

بِالشَّذُ قَبِيَّاتِ الْعِتَاقِ كَأْ تَمَا أَشْبَاحُها بَيْنَ الْأَكَامِ أَكَامُ (')
ومن ذلك ماذ كرته في النسب في فصل من كتاب ، وهو: لهم نَسَبُ لاتدخله
لام التعريف ، وهو موضوع لا يجرى على سنن التوقيف ، فإذا ذكر أوله وقفت
من عرفانه على طلل ، ووجدته مهملا في جملة الهمل ، وإن قيل إنه من نجوم
السماء قلت لكنه لا يخرج عن الثور أو الحمل ، في أرهف لوصفه لسان إلا نَباً ،
ولا اقتدح له زناد خاطر إلا كبا ، وهم منه كاوَى الذي يرى الناس له ابنا ولا
يرون لابنه أبا .

وهذا من أغرب ما يؤتى به في ذم النسب ، وهو من باب توليد المعانى الذي

<sup>(</sup>۱) من قصيدة له يمدح فيها حبيش بن المعافى قاضى نصيبين ، وأولها قوله : نُسَائِلُها أَيَّ المَوَاطِنِ حَلَّتِ وَأَيَّ بِلاَد أُوطَنَتُهَا وَأَيَّتِ

<sup>(</sup>٢) وقع فى ج «بأثناء الزمان» وهو تحريف شنيع ، والتصويب عن ب ، وعن الديوان (٦٠) .

<sup>(</sup>٣) من قصيدة له يمدح فيها المأمون ، وأولها قوله :

دِمَنْ أَلَمَّ بِهَا فَقَالَ سَلامُ كُمْ حَلَّ عُقْدَةَ صَبْرِهِ الإِثْلَامُ (٤) الشَّذَقَيَات: النوق الكرام. والأكام: التلال، يريدأنهن جسمات عاليات.

يسمى الكيمياء، و بعضه مستولد من قول أبى نواس فى هجاء الخصيب (١) :
وَمَا خُبُرُهُ إِلاَّ كَا وَى يُركى ابْنُهُ وَلَمَ ابْنُهُ وَلَمَ ابْنَهُ بُو اللَّهِ فَا خُبُرُهُ إِلاَّ كَا وَى يُركى ابْنُهُ وَلَمَ ابْنُهُ وَأَنَا نقلت ذلك إلى النسب ، فجاء فأبو نواس ذم خُبْر الخصيب فى عدم رؤيته ، وأنا نقلت ذلك إلى النسب ، فجاء ألطف وأحسن وأليق وأدخل فى باب الصنعة ، وإذا حقق النظر فيا ذكره أبو نواس فى هذا المعنى لم يوجد مناسبا ، فإن الخبز فى عدم رؤيته لا يحمل على ابن آوى ، وإنما المناسبة تقع فى النسب من أجل ذكر الابن والأب .

ومن ذلك ما ذكرته فى ذم قوم، وهو فصل من كتاب، فقات: تركت قوماً لم ينقعوا صدَى ، ولم يجروا إلى مدّى ، فأعراضهم نكرة العارف ، وأموالهم حنظلة الناقف ، لا تمطر سحبهم على كثرة مائها ، ولا تزكو الذريعة بأرضهم على نمائها .

و بعض هذا المعنى مأخوذ من شعر الشريف الرضى (٣): تَرَكْتُ أَنَاسًا لَمَ يَهَشُّوا لِمِنَةً وَلَمَ يَنْقَعُوا غُلَّ الظِّمَاء الْخُوامِسِ عَلَى الْقُرْبِ فِيهِمْ إِنَّنَى غَيْرُ طَامِع وَمِنْكَ عَلَى بُعْدِ الْمَدَى غَيْرُ آيسِ (٤)

(۱) البيت ثانى أبيات قصيدة يهجو بها أبونواس إسماعيل بن أبي سهل بن نيبخت، والذي قبله قوله:

عَلَى خُبْرِ إِسْمَاعِيلَ وَاقِيَةُ الْبُخْلِ فَقَدْ حَلَّ فِي دَارِ الأَمانِ مِنَ الْأَكْلِ (٢) وقع في ب ، ج « وما خبره » بالراء المهملة، وهو تصحيف ، وصوابه «خبزه» بالزاى ، وكذلك هو في الديوان (ص ١٧١) .

(٣) من أبيات له يمدح فيها الملك بهاء الدولة ، وأولها :

أَقُولُ لِرَكْبِ خَابِطِينَ إِلَى النَّدَى رَمَوْ اغْرَضاً واللَّيْلُ دَاجِي الْحَنادِسِ

(٤) فى الديوان «على القرب إنى فيهم غير طامع » ، وانظره (١ – ٤٢٣). وقريب من معنى هذين البيتين مع توافقهما في أكثر الألفاظ قول الشريف أيضا:

ومن هذا الباب أيضاً قولى ، وهو: تركت قوماً يَسْلَون الحبيب، ويَمَلُون القريب، ولا يرعون من يرعاهم ، ولا يدرُّ اللبن على مَرْعاهم ، فنوالهم تحايا ، وأعراضهم ضحايا ، ومن أحسن صفاتهم أنهم يعاقبون على الظنة ، ولا يرتاحون لمنة ، فالذرائع لديهم مدفونة ، والصنائع غير مسنونة .

و بعض هذه المعانى مأخوذ من شعر أبي الطيب (١) المتنبي :

رَأَيْتُكُمُ لَا يَصُونُ العِرْضَ جَارُكُمُ وَلا يَدِرُ عَلَى مَرْعاً كُمُ اللَّبَنُ جَزَاء كُلِّ فَعِب مِنْكُمُ مَلَلُ وَحَظ كُلَّ مُحِب مِنْكُمُ ضَغَنُ جَزَاء كُلِّ فَعِب مِنْكُمُ ضَغَنُ وَحَظ كُلَّ مُحِب مِنْكُمُ ضَغَنُ ومن ذلك ما ذكرته على الحث على الاغتراب، وهو: لولا التغرب لما ارْتَقَت بنات الأصداف إلى شرف الأعناق، ولا ارتقى تراب الأحجار إلى نور الأحداق.

وكذلك قولى في هذا المعنى ، وهو: في الانتقال تنويه خامل الأقدار ، ولولا ذلك لم يكس الهلال حلة الأبدار ، والمنذل الرطب حَطَب في أوطانه ، والمسك دم في سُرَرِ غزلانه ، ولولا فراق السهم وتره لم يَحْظ بفضل الإصابة ، ولولا فراق الوشيج منبته لم يَتَحَلَّ بعز السِّنان ولا شرف الذّؤابة .

وهذا الفصل فصل من القول فى معناه ، ومما لم ينبش للخواطر ابتناء مبناه ؟ فمنه ما هو مأخوذ من الشعر ، ومنه ما منح به الخاطر على غيير مثال ، وهو يشهد لنفسه .

نُذَادُ وَ يُرَ وَى الْأَبْعَدُونَ بِمَائِكُمْ وَنَحْنُ عَلَى الْوِرْدِ الظَّمَاءُ الْخُوَامِسُ وَتَحْنُ عَلَى الْوِرْدِ الظَّمَاءُ الْخُوَامِسُ وَتَخْنُ مَناشِى أَرْضِكُمُ وَالْغَرَائِسُ وَتَخْنُ مَناشِى أَرْضِكُمُ وَالْغَرَائِسُ (١) من قصيدة له أرسلها إلى سيف الدولة من مصر ، وقد بلغه أنه ذكر بمجلسه بسوء ، وأول هذه القصيدة قوله :

بِمَ التَّعَلُّ ؟ لاَ أَهْلُ ، وَلاَ وَطَنُ ، وَلاَ وَطَنُ ، وَلاَ نَدِيمٌ ، وَلاَ كَأْسُ ، وَلاَ سَكَنُ

ومن ذلك ما ذكرته في وصف الأيام ، وهو : أيام تُعَدُّ بأعوام (١) لقصر أعمارها ، وشهور لايشعر بأنصافها ولا سرارها ؛ فالأوقات بها أصائل ، والمحاسن فيها شمائل ، والمــآرب في ساعاتها رياض في خمائل ؛ فمــا أدرى أهي خيالات أحلام غرت ، أم أحاديث أمان مرت .

و بعض هذا المعنى مأخوذ من أبيات الحماسة (٢):

شُهُورٌ يَنْقَضِين وَمَا شَعَرُ نَا بِأَنْصَالِ اللَّهِ مَنْ وَلا سِرَار (٣) ومن ذلك ماذ كرته في وصف الإخوان، وهو: ليس الصَّديقُ مَنْ عَدَّ سَقَطَاتِ قرينه ، وجازاه بغَثَّة وسمينه ، بل الصديق مَنْ ماشي أخاه على عَرَجه ، واستقام له على عوجه ، فذلك الذي إنْ رأى سيئة وطئها بالقدم ، و إن رأى حسنة رفعها على علم.

و بعض هذا المعنى مأخوذ من أبيات الحماسة (٤):

(١) كذا؛ ولعله « أعوام تعد بأيام » .

(٢) من كلة رواها أبو تمام ، ولم ينسبها لقائل معين ، وأولها .

أَقُولُ اِصَاحِبِي وَالْعِيسُ تَهُوى بِنَا بَيْنَ الْمَنِيـ فَهِ فَالصَّارِ تُمتُّعُ مِنْ شَصِمِ عَرَارِ نَجُدٍ فَمَا بَعْدَ الْعَشِكَةِ مِنْ عَرَارِ مَا يَعْدَ الْعَشِكَةِ مِنْ عَرَارِ وانظر (شرح التبريزي على الحاسة: ٣- ٢١٤).

(٣) قال التبريزي في شرح هذا البيت : « ارتفع شهور على أنه مبتدأ ، وهو تفسير الزمان الذي حمده وتلهف على انقضائه ، و ينقضين خبره ، و يجوز أن يرتفع شهور على أنه خبر مبتدأ محذوف ، و ينقضين حينئذ يكون صفة له ، وما شعرنا : أى ماعامنا ، يقال : شعرت به شهرة وشعراً وشعوراً ، ومنه الشعر ، ويقال : شعر الرجل ؛ إذا قال الشعر ؛ فشعر ، بكسر العين ، أي صار شاعرا ؛ وسرار الشهر : آخره ؛ لأن القمر يستسر فيه » اه ، والسرار : بكسر السين بزنة كتاب . (٤) أول كلة اختارها أبو تمام لقعنب بن ضمرة ، وهو قعنب بن أم صاحب ،

إِنْ يَسْمَعُوا رِيَبَةً طَارُوا بِهَا فَرَحًا عَنِي ، وَمَا سَمِعُوا مِنْ صَالَحٍ دَفَنُوا(١) إِلا أَن الذي ذكرته ضدُّ هذا المعنى ، وقد يستخرج المعنى من ضده . وهو أحسن مما يستخرج من نفسه .

ومن هذا قولى أيضاً ، وهو : لَيْسَ الصديقُ من صَرَّى أَخْلاَفَ وُدِّهُ (٢) وغش في صَفْقَة عهده ، بل الصديق من لا ترد سلعة وده بإقالةٍ وَلاَ عَيْب ، ولا تخص محافظة إخائه بشهادة دون غَيْب (٣) فذلك أخى من غير نسب ، وكنزى من غير نسب ، وكنزى من غير نسب .

وهذامأخوذ من انفقه فى تَصْرِية ضرع الشاة عند البيع ، وذلك يوجب الرد. ومما ينتظم بهذا السلك قولى ، وهو: الانتقال عن خلة الوداد ، كالانتقال عن نسب الميلاد ، وكما يحرم هذا فى نص الحركم المشروع ، فكذا يحرم هذا فى خلق السب الميلاد ، وكما يحرم هذا فى نص الحركم المطبوع ، على أن نسب الحلة الذى يَنْميه القاب إلى القلب ، أو صل من نسب الرحم الذى يَنْميه الابن إلى الأب ، ولهذا كانت مودة سَلمان تُو بَى، ونسب أبى كم سبًا وتبًا .

على الحماسة: ٤ \_ ٢٤) وكلة قعنب بن أمصاحب قدرواها له ابن الشجرى فى مختاراته (ص ٦) وأولها قوله:

بَانَتْسُلَیْمَی فَأَمْسَتْ دُونَهَا عَدَنُ وَعَلَقَتْ عِنْدَهَا مِنَ قَلْبِكَ الرُّهُنُ (۱) فی الحماسة «طاروا بها فرحا منی » ، وفی روایه ابن الشجری «طاروا لها فرحا منی » .

(٢) صرى الرجل شاته تصرية : لم يحلبها أياما ليجتمع اللبن في ضرعها ؟ فيرى حافلا ، يقصد بهذا الغش في البيع ؟ والأخلاف للناقة كالثدى للمرأة .

(٣) الشهادة : الحضور ، تقول : شهدنا فلان يوم كذا ، تريد حضرنا ، والغيب : ضده .

و بعض هذا مأخوذ من شعر أبي نواس ، وهو :

كانت مود أن مود أن سأمان له نسباً ولم يكن بين نوح وأبنه رحم ومن ذلك ماذكرته في وصف الديار، وهو: دَارْ كانت مقاصر جنة ، فأصبحت وهي مَلاَعِبُ جِنّة ، ولقد عميت أخبار قطانها ، وأنشاز أوطانها ، حتى شابهت إحداهما في الحفاء ، الأخرى في المفاء ، وكنت أظن أنها لا تسقى بعدهم بغمام ، ولا يرفع عنها جلباب ظلام ، غير أن السحاب بكهم فَجَرَت بها سَوَا فح دموعه والليل شق عليهم ثوبه فظهر الصباح من خلال صُدُوعه .

وهذه ممان لطيفة جداً ، و بعضها مأخوذ من شعر الشريف الرضى رحمه الله تعالى (١):

أُمْرَابِعَ الْغِزْلاَنِ غَيَّرَكِ الْبِلَى حَتَّى غَدَوْتِ مَرَاتِعَ الْغِزْلاَنِ (٢) ومما يلتئم بهذا المعنى قولى أيضا ، وهو: دارأَصْبَحَت مراتع أذواد ، بعد أن كانت مناجع رُوَّاد ، فلو تصورت الآمال التي مثات بفنائها ، كما تصورت الآثار المماثلة من بنائها ؛ لرأيت رسومها مع رسوم القباب ، وعلمت كم غَارَ بِهَا مِنْ بَحْرٍ ونَضَب من سحاب .

<sup>(</sup>١) من كلة له يقولها وقد خرج إلى الكوفة لزيادة قبر أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه ، وأول هذه الكامة قوله :

مَا زِلْتُ أُطَّرِقُ المَنَازِلَ بِالنَّوَى حَتَّى نَزَلْتُ مَنازِلَ النَّعُمَانِ وَانظر الديوان (٢ - ٨٨٥).

<sup>(</sup>٢) رواية الدنوان هكذا:

أُمَقَاصِرَ الْغَزِّ لاَنِ غَيَّرَكِ الْهِلَى حَتَّى غَدَوْتِ مَرَابِضَ الْغَزْ لاَنِ وَالرَاد بها في عجز البيت والراد بالغزلان في صدر البيت: الحسان ربات الحدور ، والراد بها في عجز البيت الظباء الدقاق الأسواق .

وهذا معنى حسن له من نفسه مُثْنِ وحامد ، ومن سامعه يمين وشاهد ، وهو من معانى المستخرجة .

ومن ذلك قولى أيضاً ، وهو: النقص مُوكَل بكمال النعماء ، ولذلك كان الْوَخَم مقترناً بالمرعى والماء ، وقداًما ترى ثمرة إلا ومعها زُنبُور ، ولا لذة إلا و إلى جانبها شيء محذور

وكذلك قولى أيضاً ، وهو: لايظفر الرجل بمطالبه شَفْعا، ولا تؤتيه من كل جهة نفعا ، بل يرى مَرْعَى بلا ماء وماء بلا مرعى ، ولذلك كانت النحلة مع الشهدّة ، والشوكة مع الْوَرْدَة .

و بعض هذه المعانى مأخوذ من قول أبي تمام (١):

أَرْضُ بِهَا عُشُبُ رَاكٍ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٍ وَأُخْرَى بِهَا مَاءٍ وَلاَ عُشُبُ (٢) إلا أَن في الكلام المنثور زيادة على ماتضمنه الشعر ، وكأنه ينظر إليه نظرا بعيداً . ومن سبيل المُتَصَدِّى لهذا الفن أن يأخذ المعنى من الشعر فيجعله مثل الإكسير في صناعة الكيمياء ، ثم يخرج منه ألوانا مختلفة من جوهم وذهب وفضة ، كما فعلت في هذا الموضع ؛ فإني أخذت معنى هذا البيت من الشعر فاستخرجت منه ماليس منه ، وهذا أعلى الدرجات في نثر المعانى الشعرية .

وقد بسطت القول في هذا الموضع ، وكشفت عن دفائنه ، في الكتاب

<sup>(</sup>١) من قصيدة له يمدح فيها أبا جعفر محمد بن عبد الملك بن أبي مروان الزيات، وأولها:

قَدْ نَابَتِ الْجِزْعَ مِنْ أَرْوِيَّةَ النُّوَبُ وَاسْتَحْقَبَتْ جِدَّةً مِنْ دَارِ هَا الْحِقَبُ وَاسْتَحْقَبَتْ جِدَّةً مِنْ دَارِ هَا الْحِقَبُ وَانظر الديوان (ص ٤٦).

<sup>(</sup>٢) رواية الديوان «أرض بها عشب جرف » والجرف: ماجرفته السيول وأكلته الأرض، والذي هنا أفضل من رواية الديوان ؛ لتمام التقابل.

الذي وَسَمْته بـ « الْوَشْيِ الْمَرْ قُوم في حَلِّ المنظوم » وهو كتاب مفرد [ في ] هذا الفن خاصة .

ومن هذا الضرب الذي هو الكيمياء في توليد العاني ما ذكرته في وصف الربيع فقلت: فصل الربيع هوأحد ميزاني عامه، والمستقيد لسامه من حامه، وقد وصف بأنه ميعاد نطق الأطيار، وميلاد أجِنّة الأزهار، والذي تستوفي به حولها سلافة العقار، فإذا سلّتِ السحبُ فيه سيوفها كان ذلك للرضا لاللغضب، وإذا خلعت على الأرض غُلاَتها الدَّ كُناء لبست منها ديباجة منسوجة بالذهب.

وهذا المعنى مستولد من قول أبى تمام فى وصف السحاب (١): سَلَبَتُهُ الْجَنُوبُ وَالدِّينُ وَالدُّنْ \_يَا وَصَافِى الْحَيَاةِ فِي سَلَبِهُ (٢) إلا أن فى الذى ذكرته معنيين غريبين إذا أمعن الناظر نظره فهمهما .

ومن ذلك ماذكرته في لين القول و إعادته ، وما يجرى مجراه ، كقولى في فصل من كتاب ، وهو : لم أُعِدْ عليه القول لأنه لايبلغ مَدَى ميدانه ، إلا بتحريك سوطه وعنانه ، بل أُخْذاً بأدب الله في أذكار القرآن ، واتباعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في تثويب الأذان .

و بعض هذا مأخوذ من شعر أبي تمام (٣):

<sup>(</sup>١) من قصيدة له يمدح أبا الحسن محمد بن عبد الملك بن صالح الهاشمي ، وأولها قوله:

إِنَّ بُكَاءً فَى الرَّبْعِ مِنْ أَرَبِهُ فَشَايِعاً مُغْرَمًا عَلَى طَرَبِهُ وَسَوَابه : (٢) هكذا ورد هذا البيت فى جميع نسخ الأصل، وهو غير مستقيم، وصوابه : قَدْ جَلَبَتْهُ اَلْجُنُوبُ ؛ فالدِّين وَالدُّ نيا وَصافِى الحياة مِن جَلَبِهُ وانظر الديوان (ص ٥٢).

<sup>(</sup>٣) آخر قصيدة له يمدح فيها سلمان بن وهب ، وأولها قوله : أَىُّ مَرْعَى عَيْنِ وَوَادِى نَسِيبِ لَحَبَتْهُ الْأَيَّامُ فَى مَلْحُـوبِ لحبته: وطئته . وملحوب: اسم موضع .

لَوْ رَأَيْنَا التَّأْكِيدَ خُطَّةً عَجْنِ مَاشَدَفَهُ الْأَذَان بِالتَّنُويبِ (١) وهو من أدَبِ وكذلك قولى أيضاً ، وهو من أدَب كليم الله إذ بعثه إلى فرعون رَسُولا ، ألا ترى أن الْخُدَاء يبلغ من المطايا بلُطْفه ، مالا يبلغه السوط على عُنْفه .

و بعض هذا المعنى مأخوذ من شعر أبى تمام (٢):
وَخُذْهُمْ إِلرُّ قَى إِنَّ الْهَارَى يُهَيِّجُهَا عَلَى السَّيْرِ الْحُدَاهِ (٣)
ومن ذلك ماذكرته فى ذم الدنيا، وهو: أنْكَادُ الدنيا مَشُو به بالأشياء التى جُبِلَتِ النفوس على حُبِّها، وكل ماتستلذه الأبدان من مأكلها فإنه يضرها من جهة طبها، ولهذا يذم من منفعة الهليلج، ومضرة اللوزينج. وأعجب من ذلك أنه لاينتفع الإنسان بشيء من لذاتها إلا ضره من جهة ثوابه، وهو كالذي ينتفع باصْطلاء النار وهي مُحْرِقة لأثوابه، وقد ضرب لذلك مثل من الأمثال، وقيل: إن كل ماينفع الكرد مضر شالطحال.

وهذا مأخوذ من الأمثال العربية والمولدة .

ومن ذلك ما ذكرته في الزهـد، وهو: الناس في الدنيا أبناء الساعة

<sup>(</sup>۱) رواية الديوان «لو رأينا التوكيد» وها سواء ، وفى الديوان «ماشفعنا الآذان» وهو تحريف سببه قلة إدراك معنى التثويب الذى يذكر فى الشريعة. (۲) من قصيدة له يعاتب فيها على بن الجهم و يطاب إليه استنجاز وعد من عثمان ابن إدريس بن بدر ، وأولها قوله:

بِأَى نَجُوم وَجُهِكَ يُسْتَضَاءَ أَبا حَسَن ، وَشَيمَتُكَ الإِباءَ (٣) الرقى: جمع رقية ، وهي تعويذة ، المهارى: جمع مهرية ، بفتح الميم وسكون الهاء ، والإبل المهرية: منسو بة إلى مهرة ، ومهرة: بلد ، ويقال: اسم رجل ، يهيجها: يثيرها، الحداء - بضم الحاء - الغناء .

الراهنة ، وكما أن النفوس ليست فيها بقاطنة فكذلك الأحوال ايست بقاطنة ، ولهذا كانت الما تم بها كالأعراس يتفرق ندى جمعها ، فهذه تُنسي ما مضى من ألم فَجْعِها ، ولا شبيه لهما على ذلك إلا من لذة سرورها وهذه تُنسي مامضى من ألم فَجْعِها ، ولا شبيه لهما على ذلك إلا الأحلام التي يتلاشي خيالها عاجلا ، وتجعل اليقظة حقها باطلا ، وما ينبغي حينئذ أن يفرح بها مقبلة ولا يؤسي عليها مدبرة ، وكل ما تراه العين منها ثم يذهب فكأنها لم تَرَه ، وغاية مطلوب الإنسان منها أن يُمدَّ له في مدة عره ، ويُمدكي له في امتداد كُثره ، أما تعميره فيعترضه المشيب الذي هو عدم في وجود ، وهو أخو في امتداد كُثره ، أما تعميره فيعترضه المشيب الذي هو عدم في وجود ، وهو أخو كل منها قد تحول ، وأصبح كالطلل الدارس الذي ليس عنده من (١) معتول ، فلا نيوار بالنوار ، ولا الأسماع أسماع ولا الأبصار أبصار ، فلا لينكي ولا النوار بالنوار ، ولا الأسماع أسماع ولا الأبصار أبصار ، وأما مأله فإن أمسكه فهو عُرْضة لوارث يأكله ، أو لحادث يستأصله ، وإن أنهقه كان عليه في الحلال حساباً ، وفي الحرام عقاباً ، فهذه زهرة الدنيا الناضرة ، وهذه عقباها الخاسة ق .

و بعض هذا المعنى مأخوذ من شعر صالح بن عبد الْقُدُّوس : وَإِذَا الْجِنَازَةُ وَالْعَرُوسُ تَلَاقَيَا أَلْفَيْتَ جَمْعًا كُلَّهُ يَتَفَرَّقَ ومن قول أبي الْمَتَاهية :

إِنَّمَا أَنْتَ طُولَ ثُمْرِكَ مَا عُمِّرِكَ مَا عُمِّدِ وَتَ فِي السَّاعَةِ الَّتِي أَنْتَ فِيهَا وَمِن ذَلك ماذكرته في فصل من كتاب يتضمن تعزية ، وهو: كيف يُظْلِم ذلك اللَّحْدُ و به من أعمال ساكنه أنوار؟ أم كيف يُجْدِبُ و به من فَيْض يمينه سيحاب مدْرَار؟ أم كيف يُجْدِبُ و به من قَيْض يمينه سيحاب مدْرَار؟ أم كيف تُوحِشُ أقطاره والملائكة داخلة عليه من تلك الأقطار؟

<sup>(</sup>۱) هذا من قول امرى القيس بن حجر الكندى وَإِنَّ شِـــفَائِي عَبْرَةٌ مُهُوَ اقَةً ﴿ وَهَلْ عِنْدَ رَسْمٍ دَارِسٍ مِنْ مُعُوَّلِ

أم كيف يُخفيه طولُ العهد على زُواره وطيبُ ترابه هاد للزوار، وما أعلم ماأقوله في هذا الخطب الجليل، الذي دَق فيه الحزن الجليل، وسمحت له النفوس بالفدية على حب الحياة وذلك من الفداء القليل، وقد قيل: إنه لم يُخلَق الدمع إلا إنذاراً بأن نوائب الزمان ستنوب، وقد جعله الله ذخراً للقائم و إيما يذخر السلاح للقاء الحروب، والذي ذَخَر ته منه لم يغن عني في هذه النائبة، وأي جُنة تقوم في وجه سهامها الصائبة، لا جَرَم أنى أصبحت بين يديها هدفاً للرماء، ولم يبق منى إلا ذَماء الحُشاشة ومن العجب بقاه الذا ماء.

وشيء من هذا الفصل مأخوذ من شعر ابن الرومي :

لمَ مُخْلَقِ الدَّمْ عُلِمْ وَعَبَماً اللهُ أَدْرَى بَلَوْعَةِ الحَزَنِ وَهُو اللهُ اللهُ أَدْرَى بَلَوْعَةِ الحَزَنِ أَسلمته وَكَذَلْكُ ذَكُرَت فَصَلَا فَي كَتَاب آخر يتضمن تعزية، وهو: فياوَيْحَ أيدٍ أسلمته إلى الثرى وما كان يسلمها إلى الاعدام، وألبسته ظلمة اللحد وطالما جلاعنها غيابة الظلم والإظلام، وغادرته بوحدته مستوحشاً وقد كان يؤنسها بنوابل الإنعام، ومثله لا يوارى القبر منه إلا صورة يدركها النفاد، وتبلى كما يبلى غيرها من الأجساد، ولكنه لا يستطيع مؤاراة الذكر الخالد الذي يذهب بشماتة الحساد، ويتمثل في السهاء بصورة الكواكواكب وفي الأرض بصورة الأطواد.

و بعض هذا مأخوذ من قول بعض شعراء لحماسة (١):

<sup>(</sup>۱) هومن كلة اختارها أبوتمام لأبى الشغب العبسى ، يقولها فى خالد بن عبدالله القسرى ، وأولها قوله :

أَلاَ إِنَّ خَيْرَ النَّاسِ حَيَّا وَهَالَكاً أُسِيرُ ثَقَيفٍ عِنْدَهُمْ فِي السَّلاَسِلِ وكان يوسف بن عمر الثقني قد أسر خالد بن عبد الله القسرى ، وانظر التبريزى (٢ - ٣٧٨) .

وَانْ تَدُونُوا الْبَكُرِيُ لاَتَدُونِهُ السّمَهُ وَلاَ تَدُونُوا مَعْدَرُوفَهُ فِي الْقَبَائِلِ (١) ومن ذلك ماذكرته في وصف كلام بالفصاحة، وهو فصل من كتاب؛ فقلت: وله الْبَيَانُ الذي يغض من نَسَق الفريد، ولا يخلق نضرة لباسه الجديد، وهو فوق كلام الْمُجيد ودون القرآن الْمَجيد، وإذا اختصر واصفته قيل: إنه يستميل سمع الطروب، ويستحق وقار القلوب، ويتمثل آيات بيضاء من غيرضم إلى الجيوب، ويرى في الأرض غير لاغب إذا مسَّ غيرهُ فترة الله فوب، ولا تزال الناس في عشق معانيه ضربا واحداً والعاشقون ضروب، ولما وقفت عليه قلت: الناس في عشق معانيه ضربا واحداً والعاشقون ضروب، ولما ولا أنه لم يُرسل، سبحان من أعطى سيدنا فلم يَبْخَل ، وخصَّه بنُبُوتة البيان إلا أنه لم يُرسل، ولولا أن الوحي قد شُدَّ بابه لقيل: هذا كتاب منزل، ولقد خار الله لأولى الفصاحة إذ لم يَحْيُوا إلى عصره، ولم يُبْتَانُوا فيه بداء الحسد الذي يُصْليهم بتوقد خَرْه، ولئن سلموا من ذلك فيا سلمت أقوالهم من أقواله التي مَحَتْما مَحْو المداد، وقد ولئن سلموا من ذلك فيا سلمت أقوالهم من أقواله التي مَحَتْما مَحْو المداد، وقد كانت باقية بعدهم فلها أتي صارت كما صاروا إلى الألْهاد.

وفى هذا الفصل شيء من المعانى الشعرية كقول البحترى (٣): مُسْتَميلُ سَمْعَ الطَّرُوبِ المُعَنَّى عَنْ أَغانِيٍّ مَعْبَد وَعَقيدِ (٣)

<sup>(</sup>١) رواية الحماسة:

فَإِنْ تَسْجُنُوا الْقَسْرِيُّ لَا تَسْجُنُوا اسْهُ وَلَا تَسْجُنُوا مَعْرُ وْفَهُ فِي الْقَبَائِلِ

<sup>(</sup>٢) من قصيدة له يمدح فيها محمد بن عبد الملك الزيات ، وأولها قوله :

بَعْضَ هَا أَلْعِتَابِ وَالتَّفْنِيدِ لَيْسَ ذَمُّ الْوَفَاءِ بِالْمَحْمُودِ

<sup>(</sup>٣) رواية الديوان في عجز هذا البيت:

وانظر الديوان (١ - ٢٠٦ مصر).

وقول الشريف الرضى رحمه الله(١):

عَشِقْتُ وَمَالِي يَعَلَمُ اللهُ حَاجَةُ سُوكَى نَظَرِي، وَالْعَاشِقُونَ ضُرُوبُ وَفِيهِ أَيضاً شَيء من معانى القرآن الكريم، إلا أنهاجاءت ضمناً وتبعاً، وموضعها يأتى بعد الأبيات الشعرية.

وكذلك ذكرت فصلا آخر من هذا الأسلوب، وهو: إن للكلم المؤرف من بين ثقل الأجسام، يعرف مذاقه من بين الكلام، وخفاة الأرواح معلومة من بين ثقل الأجسام، فلو لم نعرفه بطعمه عرفناه بوسمه ، والصباح لا يُتمارى في إشفاره ، ولايفتقر إلى دليل على إشراق أنواره ، وقد علم أن العرف يعرف بغصنه ، وأن القول يعرف بلَحْنِه ، ونفائس هذه العقود لا يبرزها إلا أنفاسه ، فَدُر رُها لفظه وسلوكها قر طاسه .

ومن هذا الباب قولى أيضاً ، وهو: ألفاظ كَخَفْقِ البُنُود ، أو زأر الأسود ، ومعان تدل بإرهافها أنها هي السيوف وأن قلو با تَمَتْها هي الغمود ، فَيخالها المتأمل حَوْمَة طِعان، أو حَلْبَة رهان .

و بعض هذا مأخوذ من شعر البحتري (٢):

يَقْظَانَ يَنْتَخِبُ الكلاَمَ كَأَنَّهُ جَيْشُ لَدَيْهِ يُريدُ أَنْ يَلْقَى بِهِ وَمِن ذَلْكَ مَاذَكُرته فَى فصل من كتاب إلى بعض الإخوان من أهل الكتابة

<sup>(</sup>۱) من قصيدله فى الغزل ، وأولها قوله : يَقَرُّ بِعَيْنِي أَنْ أَرَى لَكِ مَنْزِلاً بِنَعْمَانَ يَنْ كُو تُرْ بُهُ وَيَطِيبُ وانظر الديوان (۱-۱٤۱).

<sup>(</sup>٢) من كلة له يعاتب فيها إسماعيل بن شهاب ، وأولها قوله : هَلْ لِلنَّدَى عَدُلْ فَيغُدُو مُنْصِفًا مِنْ قَبْلِ إِسماعيلِهِ ابْنِ شِهابِهُ ا انظر الديوان (١ - ٧٢ مصر) .

كان اعتدى عليه شخص يدعى الكتابة وليس من أهلها ، فقلت : وقد نِيطً بسيدنا قَلَمَا الْخُطُّ اللذان ينسب أحدهما إلى المداد وينسب الآخر إلى الصِّمَاد (١) ، فهو يدير هذا في معركة المقال وهذا في معركة الطِّرَاد ، ولر بما صَهِلَ أحد قلميه من فوق صَفَحَات الدروج ، كما تَصْهِلَ الجيادُ من تحت أعْوَاد الشُّروج ، فله احتفال المواطن والمجالس، و إليه غناء أصحاب العمائم والقلانس، لا كن لا يجاوز هُمُّهُ طرفى ردائه ، و إذا نودى لفضيلة قيل إنما يسمع الحيّ بندائه ، وكم في الناس من صُورَ لاتجد لمعناها أثرا ، و إذا رأيتها قلت أرى خَالاً ولا أرى مطرا ، وأيُّ جمال عند من ليس له إلا جمال ثيابه ، وهل يَنْفَعُ السيفَ الكَهَامَ أَن تُجُعُلَ من الذهب حليةُ قرابه ، وكل من هؤلاء ذَنَبُ يسعى بغير راس ، ولا له هَمُّ إلا في عيشة الطاعم الكاس (٢) و إذا اعتبر حاله وجد من البهائم و إن كان منسوبا إلى الناس ، والسيادة ليست في وَشي الثياب ، ولا في طيب الطعام والشراب ، و إنما هي في شيئين : إما شهامة قلم تَفْرَق لها قلوب الغمود ، أو شهامة رمح تَفْرَق لها قلوب الأسود ، وكأنى بقوم يسمعون هذا وكلهم يمتعض امتعاض المُفْضَب، وَتَتَابَع نفسه تتابع المتعب، ويعترض الشَّجَى في حلقه حتى يَغُصَّ من غير أن يشرب ، ولم يزل بالحساد من سيدنا دَان يورثهم أرَّقاً ، و يوسعهم شَرَّقا ،

<sup>(</sup>۱) الصعاد - بكسر الصاد - : جمع صعدة - بفتح فسكون - وهي القناة المستوية التي نبتت كذلك فهي لاتحتاج إلى تثقيف .

<sup>(</sup>٢) يشير إلى قول الحطيئة:

دُع ِ الْمَكَارِمَ لَا تُوْحَلُ لِبُغِيْمَتِهَا وَاتَّعَدُ فَإِنَّكَ أَنْتَ الطَّاعِمُ الْكَاسِي ويراد بالطاعم المكاسى الذي يؤتى له بالطعام والكسوة من غير أن يتجشم لهما ؟ فهما بمعنى المطعوم المكسو ، وهذا هوالذي حمل الذحاة على أن قالوا: الطاعم المكاسى في هذا ونحوه بمعنى المنسوب إلى الطعام والكسوة .

وكثيراً ماتعر قل جباههم وكذا الميت يَندَى جبينه عرقا ، وما أرى لمؤلاء دواء الا أن يطرحوا عن منا كبهم ثقل المساجلة ، والحسد إنما يكون ممن يجرى مع صاحبه في مِضار المماثلة ، وكنت أحب أن يقام على الكتابة محتسب حتى يتفلس منها خلق كثير ، وتستريح جياد كثيرة من ركوب حير ، وفي مثل هذا السوق يظهر أهل الخلابة والنجش ، وما منهم إلا مَنْ هو في الحضيض الأسفل وقد أجلس نفسه قائمة العرش ، ونار الآلة العمرية تميز خالص النقود من زَيفها ، ولا حيف في هذا المقام على من أسرفت دعواه الكاذبة في حَتْفها .

و بعض هذا الفصل مأخوذ من شعر عبد السلام بن رَعْبَان عُرِف بدِيكِ الجن (١) :

يُزْهَى بِهِ الْقَلَمَانِ إِلاَّ أَنَّ ذَا لَدُنُ الْمَجَسِّ وَأَنَّ ذَا بِكُمُوبِ (٢) عُودانِ: يَقْضُبُ ذَا الطُّلَى بِلُعَابِهِ، وَيَجُوبُ ذَا الْمُهَجَاتِ بِالتَّرْ كِيبِ عُودانِ: يَقْضُبُ ذَا الطُّلَى بِلُعَابِهِ، وَيَجُوبُ ذَا الْمُهَجَاتِ بِالتَّرْ كِيبِ وَيَكُوبُ وَيَامَلُ المُوضِع وَيَكُفيكُ أَيهَ المتوسَّح لنثر الشعر أن تنظر إلى هذا الفصل ، وتتأمل الموضع الذي أخذت معنى هذين البيتين ووضعته فيه ؛ فإن فيه غناء وَمَقْنَعاً .

اوأما حَلُّ آیات القرآن العزیز فلیس کنثر المعانی الشعریة ؛ لأن ألفاظه ینبغی أن یحافظ علیها ، لمکان فصاحتها ، إلا أنه لاینبغی أن یؤخذ لفظ الآیة بحملته ؛ فإن ذلك من باب التضمین ، و إنما یؤخذ بعضه ، فإما أن یجمل أولا لکلام أو آخرا ، علی حسب مایقتضیه موضعه ، وكذلك تفعل بالأخبار النبویة . علی أنه قد یؤخذ معنی الآیة والخبر فیكسی لفظاً غیر لفظه ، ولیس لذلك علی أنه قد یؤخذ معنی الآیة والخبر فیكسی لفظاً غیر لفظه ، ولیس لذلك من الحسن ماللقسم الأول ؛ للفائدة التی أشرنا إلیها .

<sup>(</sup>١) فى ب، ج « عبد السلام بن رعبان » بالعين مهملة فى اسم أبيه ، وهو تصحيف ، وانظر ابن خلكان .

<sup>(</sup>٢) في ج « لدن المجلس » وهو تصحيف شنيع ، وورد في ب على وجه الصواب.

وقد سلكت في ذلك طريقاً اخترعتها ، وكنت أنا ابن عُذْرتها ، وعند نأمل ماأوردته منها في هذا الكتاب يظهر للمتأمل صحة دعاوى ، ولئن كان من تقدّمني أتى بشيء من ذلك فإني ركبت فيه جواداً وركب جملا ، ونال من مورده نهلة واحدة ونلت منه نهلا وعللا ، ومن آتاه الله في القرآن بصيرة فإنه يسبك ألفاظه ومعانيه في كلامه ، ويستغني به عن غيره ، إلا أنه ينبغي أن يكون فيه صواعاً يخرج منه ضروب المصوغات ، أو صرافا يتجهيد في نقوده المختلفة من الذهب المختلف الألوان ، ولا أقول من الفضة ؛ فإنه ليس فيه من الفضة شيء ، وهو أعلى من ذلك ، أو يكون فيه تاجراً يديره على يده ، ويتصرف في أرباحه ، ويخرج من الأمتعة المجلوبة من مناسجه كل غريبة عجيبة ، وكل هذا يفهمه من عرف فلزم ، وحكم عما علم .

وَمَا كُلُّ مَنْ قَالَ الْقَرِيضَ بِشَاعِرٍ وَلاَ كُلُّ مَنْ عَانَى الْهُوَى بِمُتَمَّمَ وَاعَلَمُ أَن المتصدِّى لحل معانى القرآن يحتاج إلى كثرة الدرس؛ فإنه كلا ديم على درسه ظهر من معانيه مالم يظهر من قبل ، وهذا شيء جَرَّ بثنُه وخَبَرْتُه ؛ فإنى كفت آخذ سورة من السور وأتلوها ، وكلا من بى معنى أثبتُه فى ورقة مفردة ، حتى أنتهى إلى آخرها ؛ ثم آخذ فى حل تلك المعانى التي أثبتُها واحداً بعد واحد ، ولا أقنع بذلك حتى أعاود تلاوة تلك السورة ، وأفعل مثل ما فعاته أولا ، وكلا صقائها التلاوة مَرَّة بعد مرة ، ظهر فى كل مرة من المعانى مالم يظهر فى المرة وكلا ، وكلا صقائها التلاوة مَرَّة بعد مرة ، ظهر فى كل مرة من المعانى مالم يظهر فى المرة التى قبلها .

وسأورد فى هذا الموضع سورة من السور، ثم أردفها بآيات أخرى من سُورَ متفرقة ، حتى يتبين لك أيها المتعلم مافعلته فتَحْذُو حَذْوَه، وقد بدأت بالسورة أولا، وهى سورة يوسف عليه السلام ؛ لأنها قصة مفردة برأسها، وفيها معان كثيرة : فالأول ما ذكرته فى دعاء كتاب من الكتب، وهو: وَصَلَ كتابُ الحضرة السامية أحْسَنَ الله أثرها ، وأعْلَى خَطَرَها ، وَقضى من العلياء وَطَرَها ، وأظهر على يدها آيات المكارم وسُورَها ، وأسجد لها كواكب السيادة وشمسها وقمرها .

وهذا أول معنى في السورة ، وقد نقلته عن قصة المنام إلى الدعاء .

ثم أبرزت هذا المعنى فى صورة أخرى ، وهو: أكرَّمُ النَّعَمِ ما كان فيها فَ كَرَى السَّعَمِ ما كان فيها فَ كَرى العابدين ، وتقدمه إنى رَأْيتُ أحدَ عشرَ كَوْ كَبًا والشمس والقمر رَأْيتهم فى التى تأتى بتيسير العسير ، وتجلو ظُلْمَةَ الله كيف بعيسير العسير ، وتجلو ظُلْمَةَ الله كيف بعي الأرْض بعد مَوْتها ، إنَّ ذلك لله على الموتى وهو على كلِّ شيء قدير .

ثم تصر فت في هذا المعنى فأخرجته في معرض آخر، وهو فصل من جملة تقليد يكتب من ديوان الخلافة لبعض الوزراء، فقلت: وقد علمه أمير المؤمنين فأدنى مجلسه من سمائه، وآنسه على وحدة الانفراد بحفل نعمائه، ورفعه حتى ودّت الشمس لو كانت من أترابه والقمر لوكان من ندمائه، وذلك مقام لا تستطيع الجُدُود أن ترقى إلى رتبته، ولا الآمال أن تطوف حول كعبته، ولا الشفاه أن تتشرف بتقبيل تربته، فليزد إعجاباً بما نالته مواطئ أقدامه، ولينظر إلى سجود الكواك له في يقظته لا في منامه.

ومن ذلكما ذكرته فى ذم بخيل، وهو: لم أركمو اهب فلان مَلَأَتْ أَمَلِي بطمع وعودها، وفرغت يدى من نيل جودها، فلم أحظ إلا بلامع سرابها، وكانت كدم القميص فى كذابها.

ومن ذلك ما ذكرته فى تزكية إنسان مما رمى به ، وهو : لم يُوهم بذنب إلا نابت البراءة له مناب الشهود ، وجىء من أهلها بشهادة القميص المقدود . ومن ذلك ما ذكرته فى عذر الهوى ، وهو : لم يَهُو حبيباً إلا كان لأهل التقى فيه أسوة ، ولا ليم من أجله إلا اعتذر عذر امرأة العزيز إلى النسوة . ومن ذلك ما ذكرته فى فصل من جواب كتاب إلى بعض الإخوان ، وهو: إن كان الكلام كما قيل ذكراً والجواب أنثى فجوابى هذا عروس تجلى فى حُللها المحَبَّرة ، وعقودها المشذرة ، وتُزهى بما آتاها الله من الحسن الذى ليس بلحَلوب ، ولا ترضى بتقطيع الأيدى دون تقطيع القلوب ، وها قد أرسلتها إلى سيدنا حتى يعلم أن نتائج خاطرى على الفطرة ، وأنها معشوقة الصور فكل الناس في هواها بنو عُذْرة .

وفي هذا الفصل معنى الآية والخبر النبوى والبيت من الشعر .

ومن ذلك ماذكرت في تقلب الأيام، وهو: لقينا أياما ضاحكات، وليتها أيام عابسات، فكانت كَسَبْع ِسُنْبُلاَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَا بِسَاتٍ.

ومن ذلك ما ذكرته فى وصف كريم ، وهو : ليس ممن يرقب تحبَفَ الزمان في ذَرَر الحب فى سُنْبُله ، ولكنه يستأنف الصبر فى آخره و يستهلك المال فى أوله ، فلا يبقى من يومه لغده ، ولا يَتَهمُ ربه فيا بيده .

ومن ذلك ماذكرته في حب الرشوة ، وهو: الرِّشُوَة تحلَّ عُقدَ القلوب ، وتهو نفراق المحبوب ، ألا ترى أن رد البضاعة، حكم على أخى يوسف بالإضاعة .

ومن ذلك ما ذكرته في الاستسلام لحكم الأقدار، وهو: لا تحترس من جنود الأقدار بالآراء المتعمقة، وسواء عندها البابُ الواحدُ والأبواب المتفرقة.

ومن ذلك ماذكرته فى تتابع الإساءة ، وهو : لم يزل يَوْشُقُنِي بقَوَارصه حتى تكاثر النَّبُل واستحكم التَّبْل ، ولم يكفه الإلقاء فى غَيَابة الجبِّ حتى قال : إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخْ لَهُ مِنْ قَبْلُ .

ومن ذلك ماذكرته فى التوكل ، وهو: إذا طلب أمراً أجمل فى المطلوب ، ووكلَه إلى الذي بيده مفاتيح الغيوب ، وتأسى فى حاجته منه بالحاجة التى كانت فى نفس يعقوب .

ومن ذلك ماذكرته فى وصف الكيد، وهو: لم يَأْتِ أمراً إلا أخفى أسباب أواخيه، وبدأ فيه بالأوعية قبل وِعاء أخيه.

وهذه ثلاثة عشر معنى من سورة يوسف عليه السلام.

وأما الآيات التي هي من سور متفرقة فأولها ما كتبته في صدر كتاب إلى بعض الإخوان جوابا عن كتابه ، وهو : وَرَدَّ كتابُهُ عشيةً يوم كذا فَعُرِض على عرَّضَ الجياد على سليان ، وتساوينا في الاشتغال منه ومنها بالاستحسان ، غير أن الجياد و إن حسنت فإنها لاتبلغ في الحسن مبلغ الكتاب ، لكن قلت كا قال إنّي أُحبَدُتُ حُب الخَيْرِ عَنْ ذِ كُرِ رَبِي حتّى تَوَارِتْ بالحُجابِ ، ولئن قضى الاشتغال هناك بمسح سُوقٍ وأعناق ، فإنه لم يقض ههنا بمسح سطور ولا أوراق ، وإيما اشتغات عن عبادة بعبادة ، ولو شئت لقلت عن إفادة بإفادة .

وهذا مأخوذ من قصة سليان عليه السلام في سورة ص ، وهي قوله تعالى : ( وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْا َنَ نَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أُوَّابُ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهُ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيادُ فَمَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِ كُرِ رَبِي حَتَى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ الْجِيادُ فَمَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبّ الْخَيْرِ عَنْ ذِ كُرِ رَبِّي حَتَى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوها عَلَى قَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ) ، فانظر كيف أخذت هذه القصة وقابلت بينها وبين الكتاب ، ثم إنى تصرفت فيها بالموافقة بينهما تارة والمخالفة بينهما أخرى ، وهكذا ينبغي أن يفعل فيها هذا سبيله .

ومن ذلك ما كتبته عن الملك الأفضل على بن يوسف إلى الديوان العزيز النبوى ببغداد فى فصل من كتاب ، وهو: وقد علم أن المال الذى يُخْتَزَن ، كالماء الذى يُحْتَقَن ، فكما أن هذا يَأْجُن بتعطيل الأيدى عن امتياح مشار به ، فكذلك يأجُن هـذا بتعطيل الأيدى عن امتياح مواهبه ، وأى فرق بين فكذلك يأجُن هـذا بتعطيل الأيدى عن امتياح مواهبه ، وأى فرق بين وجوده وعدمه لولا أن تُمْلك به القلوب ، وتقل به الخطوب ، ويُمِن كَب به ظهر العزم الذى ليس بركوب ، ومن بسَط الله يده فيه ثم قبضها بحله فإنه يقف دون العزم الذى ليس بركوب ، ومن بسَط الله يده فيه ثم قبضها بحله فإنه يقف دون

الرجال مغموراً ، و يقعد عن نيل المعالى مَاوُماً تَحْسُورا ، وإذا أدركته منية مضى وكأنه لم يكن شيئاً مذكورا ، ومذ ناط الله بيد الخادم ما ناطه من أمر بلاده لم يدخر منها إلا مر بط أشقره ، ومركز أسمره ، وما عداهما فإنه مصروف إلى قوة الإسلام فى سد ثُغُوره وتكثير جنوده ، وإيقاد حرب عدوه بعد خمودها واستباحة جمرها عند وقوده ، وما يَقْضُل عن ذلك فإنه للناس يشتركون فى وَشَله وَعُره ، والمسلم أخو المسلم يساويه فى حقه من بيت المال و إن حَالفَهُ فى مزية قدره ، ولا سبيل على الخادم وهو يفعل ما يفعله أن يُدلس من هذا المال بتبعة المطلوب ، أو يلتحق بالقوم الذين يكنزونه فيجزى عليه بكي الجباه والظهور والجنوب ، ولم يأت به الله على فَتْرة من مثله إلا ليحو به سيئات الدين و يعيد به الإسلام إلى وطنه بعد أن طال عهده بمفارقة الوطن ، ولا يكون حسنة من حسنات أمرير المؤمنين ، ترقها الدنيا فى ديوانه ، وتثقل بها فى الآخرة من مذانه .

وفى هـــذا الفصل معنى آيتين : إحداها فى سورة هل أتى ، والأخرى فى سورة براءة .

ومن ذلك ما كتبته عنه إلى عه الملك العادل أبى بكر بن أيوب من كتاب يتضمن استعطافه والتنصل إليه ، وهو : من شيمة الأقدار أن تذهب ببصائر ذوى الألباب ، و يمثل لهم الخطأ في مثال الصواب ، ولولا ذلك كما زل الحكيم واعْوج المستقيم ، والمملوك يُقبِّلُ اليد الكريمة المولوية الملكية العادلية لازال عرفه المملولا ، وإحسانها عند الله مقبولا ، وفعلها في المكرمات مبتدعا إذا كان فعل الأيادي مفعولا ، ونستغيث إلى عفوها الذي يكفي فيه لفظة الاعتذار ، ولا يَنْفَدُ بمواظبة الآصار ، ولو عرف ذنبه بادياً لَقَرَع له سن الندامة ، وعاد على نفسه

بالملامة . ولما كان عجيباً أن يكون مُاياً ، وأن يكون مولانا كريما ، لكنه حمل آصرة الذنب وهو برىء من حملها ، وخاف أن تكون هذه كأخواتها التى سلفت من قبلها ، والأمور المتشابهة يُقاس البعض منها على البعض ، والملسوع لايستطيع أن يرى مَجَرَّ حَبْلٍ على الأرض ، ولم يجترم المملوك الآن جريمة سوى أن فر إلى الاعتصام ، وألقى بيده إلى أقوام لم يكونوا له بأقوام ، و إذا ضاق على المرء أقر به كان الأبعد له من ذوى الأرحام .

وليس بأوّل مَنْ ذهب هذا المذهب ، ولا بأول من حمل نفسه على ركوب هذا المركب ، ولمّن قال بعض الناس إنه تحبّل فى اعتصامه وفراره ، وإنه لو صبر لحمد مَغَبّة اصطباره ، فهذا قول من لم يعرف حال المملوك فيقيم له عذرا ، ولا ابتلى بما ابتلى به من قوارص مولانا مرة بعد أخرى ، ولقد تكاثرت عليه هذه الأقوال المؤنبة حتى ملأت طرفه كل الشّهاد ، وجنبه شو ْكَ الْقتاد ، وأصبح وهو يرى أنه زلق فى خطيئته زلقا ، وغص بندمه من أجلها شرَقا ، وبدت له سوأته حتى طفق يخصف عليها ورقا ، ومع هذا فإنه واثق أن حِلْم مولانا لايؤتى من الزلل ، وأن حَصاة الذنوب لا تخف بو زن ذلك الجبل ، وها هو قد جاء نازعا من الزلل ، وأن حَصاة الذنوب لا تخف بو زن ذلك الجبل ، وها هو قد جاء نازعا وللنازع الْهُوتَبي ، وعاد مستشفعاً ولا شفيع أكرم من القربي .

ثم مضيت على هذا النهج إلى آخر الكتاب.

وفى الذى أوردته من هذا الفصل معنى آية من القرآن فى سورة الأعراف، وهى قوله تعالى : ( فَبَدَتْ كَمُمَا سَوْ آتُهُمَا وَطَفَقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ) .

ومن ذلك ما كتبته عن الملك القاهر عز الدين مسعود بن أرسلان بن مسعود صاحب الموصل إلى الديوان العزيز ببغداد بعد وفاة والده يسأل في التقليد ، وكان عمره إذ ذاك ست عَشَرَة سَنَة ؛ فما جاء في صدر الكتاب بعد الدعاء قولى ،

وهو : إِذَا تُوفِّقَ وَلَيُّ مِن أُولِياء الدولة فمن الشُّنَّة أَن يَعزى بفقده ، ويستخرج إذنها في سليله القائم من بعده ، حتى لا تخلو أرضها من رواسي الجبال ، ولا سماؤها من مطالع الكواكب التي تجلو ظلمة الليال ، وقد مضى والد العبد إلى رحمة الله وهو متزود من الطاعة خير زاد ، غير خائف من إحصاء الرقيب العتيد إ ذجعلها له من الْعَتَاد ، وما عليه وقد ثَقُلُتْ كِفَّة ميزانه ما كان في الكفة الأخرى من السجلات الكثيرة الأعداد ، ومضمون وصيته التي عهدتها أن نمشي في الطاعة على أثرَه ، ونهتدى بالأوام الشريفة في مَوْر د الأمر ومَصْدَره ، وقد جعلها العبد تَجِيُّ فَكُرِهِ إِذَا قَامِ وَ إِذَا قَعَد ، وسُبْحَة صلاته إِذَا رَكَعَ وَ إِذَا سَجِد ، وهو يرى أنه لم يَمْض والده حتى أبقى للدولة من يثبت قدمه موضع قَدَمِه ، وعند ذلك يقال : إِن غُصْنَ الشَّجْرَة كَالشَّجْرَة فِي ثَبَاتَ أُصلِهُ وقُوةً مَعْجَمِه ، وهذا مقام لاتمتاز فيه الآباء عن الأبناء ، وليست المزية لاكتهال السن إنما هي لشبيبة الغناء ، وقد أُوتِي يَحْدَيَى الحَـكُم قبل أن يجرى القلم في كتابه ، وشهد له بالتزكية قبل أن ينتصب في مِحْرَابه ، وكذلك قد أُمَّرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة على فَتَاء عُمْره ، وشهد أنه خليق بما أَسْنَدَ إليه من أمره ، والعبد و إن بسط الاستحقاقُ لسانَه فإن الأدب يَحْكُم بانقباضه ، ويريه أن التفويض إلى إنعام الديوان العزيز أسرع في نُجِيْح أغراضه ، ولا شك أن منتهى الآمال لايبلغ أدنى تلك المواهب ، ولو جمعت في صعيد واحد ثم سألت مطالبها لما نقصت خزائن العطايا من تلك المطالب.

وهذا الفصل من أول الكتاب ، وفيه معنى آيتين من سورة مريم عليها السلام: أما الأولى فقوله تعالى عند ذكر يحيى عليه السلام: (وَآتَيْنَاهُ الْحُكُمَ صَبِيًّا) وأما الثانية فقوله تعالى: (وَحَنَانًا مِنْ لَدُنّاً وَزَكَاةً وَكَانَ تَقَيِّبًا) وفي هذا الفصل أيضاً معانى ثلاثة من الأخبار النبوية ، وليس هذا موضعها ، وإيما جاءت ضمناً وتبعا .

ومن ذلك ماذكرته في وصف الغبار في الحرب، وهو: وعَقدَ العجاج شفقا فانعقد، وأرانا كيفر فع السماء بغير عَمد، غير أنها سماء بنييت بسنابك الجياد، وزُيِّنت بنجوم الصِّعاد، ففيها ما يوعد من المنايا لا ما يوعد من الأرزاق، ومنها تقذف شياطين الحرب لاشياطين الاستراق.

وهذه المعانى مأخوذة من سورة الرعد ، وسورة الصافات ، وسورة الذاريات .
ومن ذلك ماذكرته فى وصف طعام ، وهو فصل من كتاب ، فقلت : طعام لا يُمكل إذا شينت الأطعمة بمللها ، وكأنما توكته يد الخلقة ولم تباشره الأيدى بعملها ، فهو من بقايا المائدة التي نزلت من السماء ، وقد طاب حتى لا يُحتّاج من بعده إلى استعمال الماء ، وما رآه ذو شبَع إلا رأى تَر كه غَبْنا ، وود لو زيد إلى بطنه بطنا .

و بعض هذا مأخوذ من سورة المائدة.

ومن ذلك ماذ كرته فى فصل من كتاب إلى ديوان الخلافة ، وهو : قد تكاثرت وَسائل الخادم حتى لايدرى ما يجعله لطلابه سفيرا ، وما منها إلا مايقال: إنه أول وليس فيها ما يجعل أخيراً ، غير أنه لا يذكر منها إلا ماهو تو أم إيمانه ، والذى لا ينظر الله من أبن آدم إلا إلى مكانه ، وفى ذلك كاف عن الوسائل التليدة والطريفة ، وقول لا إله إلا الله لا يعدله شيء من الحسنات المودعة فى الصحيفة ، وقد تجدّد الآن للخادم مطلب هو بالنسبة إلى مواهب الديوان العزيز يسير ، ولو قامت مطالب ألناس فى صعيد واحد لأعطى كلا منها مرامه ولم يقل يسير ، ولو قامت مطالب الناس فى صعيد واحد لأعطى كلا منها مرامه ولم يقل ذلك كثير ، وكتابه هذا سائر إلى تلك المواهب التى يضيق عنها صدر الأرض باتساعه ، وليس الذي يسأله مُمَنَّماً فَيُحَال على النظر إلى الجبل فى امتناعه ، وكما أن عبيد الديوان العزيز أطوار فكذلك مطالبهم أطوار ، وقد جعل الله الأشياء متفاوتة فى مراتها وكل شيء عنده بمقدار .

وهذا الفصل من أحسن مايكتب في استنجاز مطلوب ، وفيه معانى ثلاثة أخبار نبوية ، ومعنى آيتين من القرآن الكريم ، وليس هـذا موضع الأخبار ، وإنما جاء ضمناً وتبعا ؛ فالآية الأولى في سورة الأعراف ، والآية الثانية في سورة الرعد .

ومن ذلك ماذكرته فى وصف كاتب، وهو: إذا دَجَا ليلُ قلمه، وطَلَعَتْ فيه نجوم كَلِمِهِ، لم يقعد له شيطان بلاغة مَقْعَدًا، إلا وَجَدَ له شهابا مُرْصَدًا، فأسرارها مَصُونة عن كل خاطف، مَطُويَّة عن كل قائف.

وهذا المعنى مأخوذ من سورة الجن.

ومن ذلك ماذكرته فى وصف كاتب أيضاً ، فقلت : له بنت في ما تَمَخَضَتْ بعنى إلا أنتجته من غير ماتهمله ، وأتت به قومها تَحْمِله ، ولم يعرض على مَلاَ مِن البلغاء إلا أَثْمَوْا أَقلامهم أَيُّهُم يَسْتعيره لاأيهم يَكُنُّله .

وفى هذين السطرين آيتان من القرآن الكريم: الأولى فى سورة مريم، وقصتها وقصة ولدها عليهما السلام، وهى قوله تعالى: ( فَأَتَتُ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ) والثانية فى سورة آل عمران فى قوله: ( إِذْ يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ).

ومن ذلك ماذكرته فى فصل من كتاب يتضمن وصف القلم ، فقلت : وقد أوحى الله تعالى إلى قلمه ماأوحاه إلى النحل ، غير أنها تأوى إلى المكان الوعروه وهو يأوى إلى البيان السَّهل ، ومن شأنه أن يجتنى من ثمرات ذات أرواح لاذات أكام ، ويَخْرُج من نَفَتَاته شراب مختلف طعمه فيه شفاء للأفهام ، وأين ماتنبته كثافة الحشب مما تنبته لطافة المعنى ، ولا تستوى نَضَارة هذا الثمر وهذا الثمر ولا طيب هذا المجنى وهذا المجنى ، وقد أرخص الله ما يكثر وجوده فيذهب فى لهوات الأفواه ، وأغلى ما يعز وجوده فيبقى خالداً على ألسنة الرواه ، وكل هذه الأوصاف لا تصح إلا فى قلم سيدنا الذى إذا خلا بخاطره امتلأت

بحديثه المحافل ، وإذا حلاكتابُهُ وُجِدَت الكتب الحالية من قبله وهي عَوَاطل ، فله حينئذ أن ينظر إلى غيره بعين الاحتقار ، ولو اصفه أن يسهب وهو قائم مقام الاختصار .

هــذا الفصل غريب عجيب ، وقد جمع بين الأضداد ، فمناله بعيد ، وفهمه قريب ، وهو مأخوذ من سورة النحل .

ومن ذلك ما ذكرته فى ذم بخيل، وهو: له شيمَة فى الجود لايُشَام نائلها، وإذا هَزَّها سائلها قال: إنها كلة هو قائلها.

وهذا مأخوذ من سورة المؤمنين.

وهذا مأخوذ من قصة سليمان عليه السلام في كتابه إلى بَلْقيَس، وهي مذكورة في سورة النمل، وفي هذا من شرف الصنعة أنه خولف بين معانيه ومعانى ما أتى به القرآن الكريم.

ومن ذلك ما ذكرته فى صدركتاب يتضمن ذكر معركة حرب بين المسلمين والكفار، وهو: إذا خطب القلم عن الرمح الذى هو نديدُه قام محتفلا، وأُسْهَبَ مُترَوِّياً ومرتجلا، حتى يأتى فى خطابته بالمعانى الأخائر، وأصدق القول ما صدر عن شهادة الضرائر للضرائر، وكتابنا هذا يصف معركة المحرَّت ضبابتها، وضاقت بالأسود غابتها، فالطعن بها محتضر، والموت محتقر، والنصر

من كلا الفريقين مقتسر ، وكان الإسلام هناك زجر السنيح ، وفوز القدّ المنيح ، وليس الذي يرقب المعونة من الله الذي هو رب المسيح كمن يرقبها من السيح ، ولقد نفذت الرماح في أعداء الله تعالى حتى اعتدلت من جانبي الصدور والظهور ، وتركت الناجي منهم وهو لاينظر إلى الصليب إلا نظر الحائف المذعور ، فليس لهم من بعدها جيش يجمع ، ولا لواء يرفع ، وقد كانت بلادهم من قبل فليس لهم من بعدها جيش يجمع ، ولا لواء يرفع ، وقد كانت بلادهم من قبل مانعة وهي الآن لا تذب عنها ولا تمنع ، وهذه معركة قلّت بها الرقاب المأسورة ، وكثرت النفوس المقتولة ، وقربت بها القرابين التي تأكلها النار لا لأنها مقبولة .

ومعنى الآية فى هذا الفصل مأخوذ من سورة آل عمران ، إلا أنها تخالفه ، وذاك أن القُرُ بان كان يقبل فتنزل النار تأكله وأجساد هؤلاء الكفار قربان تأكله النار لكنها لا تأكله لأنه مقبول ، وباقى الفصل يتضمن معنى حسناً رقيقاً .

ومن ذلك ما ذكرته فى فصل من كتاب يتضمن الشكوى من خُاتى بعض الإخوان ، وهو: ولَقَدْ صبرت على أخلاقه المائثة ، وعاملته بالخليقة الرائشة ، وعالجته بضروب المعالجات فلم تنفع فيه رُق الراقية ولا نَفْثُ النافثة ، ولما أعيا على إصلاحه أخذت بمقالة الخضر لموسى فى المرة الثالثة .

وهذا مأخوذ من قصة موسى عليه السلام وقصة الخضر في سورة الـكهف. وهن ذلك ما ذكرته في فصل من كتاب، وهو: تجمعوا في نار الندم يعرَّضُون عَليها غُدُوًا وَعَشِيًّا، وصار الأمر الذي كانوا يرجونه تخشيًّا، وأضْحَوُا كأهل النار الذين صاروا أعداء وكانوا شيعًا، وقال ضعفاؤهم للذين استكبروا: إنّا كنا لكم تَبعًا.

وهذا مأخوذ من سورة حم المؤمن ، ومن سورة سبأ . ومن كرة فكتبت ومن ذلك ماذ كرته في ذم غلام أُ بلَه كنت أقاسي من بلَهه نكدًا فكتبت

يوماً من الأيام إلى بهض إخواني كتاباً وعرضت فيه بذكره ، فقلت : ولقد ملكه النسيان حتى كأنه يَقُظُ في صورة نائم، وحتى حَقَّق قول التناسخ في نقل أرواح الأناسي إلى البهائم، فما أرسل في حاجة إلا ذهبت عن قلبه يَمْنَةً ويَسْرَة، ولا طلب منه ما استحفظه إلا قال : أراً يْتَ إذْ أَوَيْنَا إلَى الصَّخْرَة.

وهذا فصل يشتمل على عدة معان ؛ منها ما هو مأخوذ من القرآن الكريم من سورة الكهف .

ومن ذلك ما ذكرته في تقليد قاض ، وهو فصل منه ، فقلت : والفضائلُ ما بقيت موجودة ولم تفقد ، وهي حية و إن أو دى أربابها ، ولا يموت من لم يولد ، ومن أكرم ما أوتيه منها فضيلة التقوى التي الكرم من شعارها ، والعاقبة والحسني كلاها من آثارها ، وما نقول إلا أنه اتخدها حارساً يمنع الخصم من تسور عرابه ، ويؤمن قلبه من الفتنة الداعية إلى استغفاره ومتابه ، وقد قرن الله له هذه الفضيلة بالعلم الذي أعلمه بعلامته ، وو سمة بوسامته ، وقذف في روعه ما لا يسأل معه عن السفينة وخرقها والغلام وقتله والجدار و إقامته ، وعلى ما بلغه منه فإنه فيه أحد المنهومين اللذي كا يشبعان ، وإذا كان لغيره فيه نظر واحد ومسمع فله فيه نظران ومسمعان .

وفى هذا الفصل المختصر معانى عدة آيات ، وخبر من الأخبار النبوية ؛ أما الآية الأولى فقوله تعالى : ( إِنَّ أَ كُرْ مَكُم ْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَا كُمْ ) وأما الآية الثانية فقوله تعالى : ( وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقُوكَى ) وأما التالثة فقوله تعالى : ( وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقُوكَى ) وأما التالثة فقوله تعالى : ( وَهَلْ أَتَاكَ نَبُأُ انَخْصُم إِذْ تَسَوَّرُوا المِحْرَابِ ) وأما الآية الرابعة فقوله تعالى : ( فَانْطَلَقَا حَتَى نَبُأُ انْخُصْم إِذْ تَسَوَّرُوا المِحْرَابِ ) وأما الآية الرابعة فقوله تعالى : ( فَانْطَلَقَا حَتَى إِذَا رَكَبا فِي السَّفِينَة خَرَقَهَا ) وكذلك إلى آخر القصة ، وهذا من أحسن ما يأتى في هذا الباب .

ومن ذلك ما ذكرته في جملة كتاب يتضمن عناية ببعض الفقراء، فقلت

بعد الابتداء بصدر الكتاب: وقد علم منه أنه يعد لطالب فضله فضلا، ويرى التبرّع بمعروفه فرضاً إذا رآه غيره مع المُساءلة نفلا، وما ذاك إلا لمزية خلق توجد بطيب التربة، وشرف الرتبة، وأوتى من كنوز الكرم مَا إنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوهُ بِالْمُصْبَةِ، ولهذا خرج على قومه من الأخلاق في زينته، وفَضَلَ الخَلْق بطينة غيرطينته، ومن فضله أنه يسأل عن السائلين، و يحتال في استنباط أمل الآملين غيرطينته، ومن فضله أنه يسأل عن السائلين، و يحتال في استنباط أمل الآملين

ثم مضيت على هذا النهج حتى أنهيت الكتاب.

والغرضُ أن تعلم أيها المتعلم كيف تَضَعُ يدك في أخذ ماتأخذه من بعض الآية ، ثم تضيف إليه كلاما من عندك ، وتجعله مسجوعا كما قد فعلت أنا في هذا الموضع ، ألا ترى أنى أخذت بعض هذه الآية في قصة من سورة القصص ، وهي قوله تعالى : (إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْم مُوسَى فَبغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُونِ قُوله تعالى : (إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْم مُوسَى فَبغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُونِ مَا إِنَّ مَا إِنَّ قَالُ وَلَى الْقُورة إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لاَ تَقُرَح إِنَّ الله لا يُحِبُّ الفَرِحِينَ ) فهذه الآية أخذت بعضها وأضفت إليه كلاما من عندى حتى جاء كما تراه مسجوعا ، وكذلك فعات بالآية الأخرى من هذه السورة أيضاً ، وهي قوله : ( فَخَرَج عَلَى قَوْمِه فِي زينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُريدُونَ الْحَياةَ اللهُ نيا يَالَيتَ لَنَا مَثْلُ مَا أُوتِي قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظَّ عَظِيمٍ ) وَهكذا ينبغي لك إذا أردت أن تسلك هذه الطريق ، وقدرت على سلوكها ، وهي من محاسن الصناعة البلاغية ، وليس فوقها من الكلام ماهو أعلى درجة منها ؛ لأنها ممزوجة بالقرآن لاعلى وجه التضمين بل على وجه الانتظام به ، والله يختص بها من يشاء من عباده .

وفيا ذكرته من نثر هذه الآيات كفاية للمتعلم .

وأما الأخبار النبوية فكالقرآن العزيز في حل معانيها .

فإن قلت: إن الأخبار النبوية لا يجرى فيها الأمر تَجْرَى القرآن ؟إذ القرآن له حاصر وضابط ، وكل آياته تدخل في الاستعمال ، كما قال بعضهم : لَوْ ضَاعَ مني

عِقَالَ لُوجِدَتِه فَى القرآن الكريم ، وأما الأخبار فليست كذلك ؛ لأنها كثيرة لاتنحصر ، ولو انحصرت اكان منها مايدخل فى الاستعمال ومنها مالا يدخل ، ولا بد من بيان يمكن الإحاطة به ، والوقوف عنده .

قلت فی الجواب عن هدا: إنك أول ماتحفظه من الأخبار هو كتاب الشهاب؛ فإنه كتاب مختصر، وجميع مافيه يستعمل ؛ لأنه يتضمن حكم وآدابا؛ فإذا حفظته وتدرّبت باستعماله كما أربْتك ههنا حصل عندك قوة على التصرف والمعرفة بما يدخل فی الاستعمال ومالا يدخله ، وعند ذلك تتصفح كتاب صحيح البخاری ومسلم والموطأ والترمذی وسنن أبی داود وسنن النسأیی وغیرها من كتب الحدیث ، وتأخذ ما یُحتاج إلیه ، وأه ل مكه أخبر بشعابها ، والذی تأخذه إن أمكنك حفظه والدرس علیه فهو المراد ؛ لأن ما لا تحفظه فلست منه علی ثقة ، و إن كان لك محفوظات كثیرة كالقرآن الكريم ودواو بن كثیرة من الشعر وما ورد من الأمثال السائرة وغیر ذلك مما أشرنا إلیه فعلیك بمداومة المطالعة للا خبار و الا كثارمن استعمالها فی كلامك حتی تُر قم علی خاطرك ، فتكون إذا احتجت منها الی شیء و جدته ، وسَهُل علیك أن تأتی به ارتجالا ، فتأمّل ماأو ردته علیك واعمَل به .

وكنت جردت من الأخبار النبوية كتاباً يشتمل على ثلاثة آلاف خبركلها تدخل في الاستعمال ، وما زلت أواظب [على] مطالعته مدة تزيد على عشر سنين فكنت أنهي مطالعته في كل أسبوع مرة ، حتى دار على ناظرى وخاطرى مايزيد على خسمائة مرة ، وصار محفوظا لايشذ عنى منه شيء ، وهذا الذي أوردته ههنا في حل معانى الأخبار هو من هناك .

وسأذكر ما دار بيني وبين بعض علماء الأدب في هذا الأسلوب الذي أنا بِصَدَدِه ههنا ، وذاك أنه اسْتَوْعَرَه وأنكره ، وقال : هذا لا يتهيأ إلا في الشيء اليسير من الأخبار النبوية ، فقلت : لا ، بل يتهيأ في الأكثر منها ؛ فقال : قد وردعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اختصم إليه في جَنيِن فَقَضَى على من أسقطه بُورَةٍ عَبْدٍ أو أمّةٍ ، فأين يُسْتَعْمَل هذا ؟ فأفكرت فيا ذكره ، ثم أنشأت هذا الفصل من الكلام ، وأودعته فيه : قد كثر الجهل حتى لايقال فلان عالم وفلان جاهل ، وضرب المثل بباقل وكم في هذه الصورة الممثلة من باقل ، ولو عرف كل إنسان قَدْرَه لما مشى بدن إلا تحت رأسه ولا انتصب رأس إلا على بدَنه ، ولكان صاحب العمامة [أحق على بعامته وصاحب الرئسن أحق برسنه ، وكنت سمعت ولكان صاحب العمامة [أحق على غيره بالحارج من السبيلين وجب عليه من سُئل لمنائة ، وإذا وجب الوضوء على غيره بالحارج من السبيلين وجب عليه من سُئل لمنائة ، هذا وهو يدعى أنه في الفصاحة أمّة وحْدَه (٢٠ ، ومَنْ قُسُ إيّادٍ وسَحْبَانُ وإن رام أن يستنتجه في حين من الأحيان قضى عليه بغرة عبد أو أمَه ، وكثيراً وإن رام أن يستنتجه هذه على الأفاضل من العلماء ، وقد صار الناس إلى زمان يعلو فيه حضيضُ الأرض على هام الساء .

فلما أوردته عليه ظهرت أمارة الحسد على صفحات وجهه وفَلَتَاتِ لسانه، مع إعجابه به، واستغرابه إياه، ثم قال: وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) يشير إلى المثل « إِنَّ الْبِغَاث بأرْضِنا تَسْتَنْسِرُ » والبغاث \_ بتثليث الباء \_ من أجبن الطير وفيه يقول الشاعر:

أُبِغَاثُ الطَّيْرِأَ كُشَرُهَا فِرَاخًا وَأَمُّ الصَّــمَّرِ مِقْلاَةٌ نَزُورُ (٢) فى ج ﴿ أُمَةُ وَاحْدَة ﴾ وهو تحريف صيره غيرملائم للقرينة الثانية فى السجعة ، وقد جاء فى ب على الصواب الذى أثبتناه .

هذا الحديث ، وهو « لاَتَدْخُلُ الْللاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلا تِمْثَال » فهذا أين يستعمل من المكاتبات ؟

ف ترو و يت في قوله تروياً يسيراً ، ثم قلت : هذا يستعمل في كتاب إلى ديوان الخلافة ، وأمليت عليه الكتاب ، فجاء هذا الحديث في فصل منه ، وهو : إذا أفاض الخادم في وصف ولائه نكصت همم الأولياء عن مقامه ، وعلموا أنه أخذ الأمر بزمامه ، فقد أصبح وليس بقلبه سوى الولاء والإيمان ؛ فهذا يظهر أثره في طاعة السر وهذا في طاعة الإعلان ، وما عداهما فإن دخوله إلى قلبه من الأشياء المحظورة ، والملائكة لاتدخل بيتاً فيه تمثال ولا صورة ، فليعول الديوان العزيز على سيف من سيوف الله يقرى بلا ضارب و يسرى بلا حامل ، ولا يُسلُ الا بيد حق ولا يغمد إلا في ظهر باطل ، وليعلم أنه كر شه وعَيْبَته في تضمن الأسرار ، وأنه أحد سَعْدَيه إذا عدت مواقف الأنصار .

فلما رأى هذا الفصل بُهِتَ له ، وأعجب منه ، ثم إنى لم أقنع بإيراد ذلك الحديث حتى قرنت به حديثاً آخر ، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْأَنْصَارُ كَرِشِي وَعَيْبَتِي » .

وحيث عرفتك أيها المتعلم ماتقتدى به فى هذا الموضع فقد ذكرت لك أمثلة كثيرة تتدرب بها .

فمن ذلك ماذكرته في دعاءكتاب من الكتب ، وهو: أعاذ الله أيامه من الغير ، و بَيَّنَ بِخَطَر مجده نقص كل خَطَر ، وجعل ذكره زاداً لكل ركب وأنساً لكل سمر ، ومنحه من فضله مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر .

وهذا المعنى مأخوذ من الحديث فى وصف نعيم الجنة فنقلته إلى الدعاء. ومن ذلك ماذكرته فى وصف الحلم، وهو: تركته حتى جال فى الميدان،

وامتد في الأشطان ، ولم أنتصر خَوْفا من قيام الملك وقعود الشيطان ، والحليم لايظهر أثر حلمه إلا عند تَلَدُّده ، والكظيم هو أشد ما يخاف من تبدده .

وهذا المعنى أخذته من قصة أبى بكر رضى الله عنه فى خصامه ، فإنه بغى عليه ثلاث مرات وهو ساكت ، ففى الثالثة انتصر ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «كَانَ اللَّكُ جَالِساً إلى جانِبِ أَبِى بَكْرٍ يُكذِبُ خَصْمَهُ بِمَا يَقُولُ فَلَمَا انْتَصَرَ قَامَ اللَّكُ وَقَعَدَ الشَّيْطَانُ » .

ومن ذلك ماذكرته في النصرة على العدو في موطن القتال ، وهو : أخذنا بسُنَة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النصر الذي نرجوه ، ونبذنا في وجه العدو كَفًّا من النراب وقلنا: شاهَت الْوُجُوه ، فَتَبَّتَ الله ماتز لْزَلَ من أقدامنا، وأقدم حَيْزُومٌ فأغنى عن إقدامنا .

وهذان المعنيان أحدهما مأخوذ من حديث غزوة حُنَيْن ، وما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أخذ قبضة من التراب وألقاها فى وجوه الكفار وقوله: «شاهَتِ الْوُجُوه» ؛ والمعنى الآخر مأخوذ من حديث غزوة بدر ، وذاك أن رجلا من المسلمين لاقى رجلا من الكفار وأراد أن يضر به فخر على الأرض ميتاً قبل أن يصل إليه ، وسمع الرجل المسلم صوتا من فوقه ، وهو يقول: « أقدم حَيْزُومُ » فجاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم وأخبره ، فقال: « ذَاكَ مِنْ مَدَدِ السَّماء الثَّاليَة ».

ومن ذلك ماذكرته فى ضيق مجال الحرب، وهو : وَضَاقَ الضربُ بين الفريقين حتى اتصلت مواقع البيض الذكور، وتصافحت الفور بالفور والصدور بالصدور، واستظل حينئذ بالسيوف لاشتباك مجالها، وتُبُوِّئَتُ مقاعدُ الجنة التى هى تحت ظلالها.

وهو مأخوذ من الحديث النبوى ، وهو قول النبيّ صلى الله عليه وسلم : « الْجَنَّةُ يَحْتَ ظِلاَلِ الشَّيُوفِ » .

ومن ذلك ماذكرته في جملة كتاب أذُمُّ فيه الزمان ؛ فقلت : ول مها الأيام تُبدِى لنا من جَوْهرَها كل غريبة ، وتَسُوسُنا سياسة العبد المجدَّع الذي كأنَّ رأسه زَبيبة ، وليس المرء فيا يلقاه من أحداثها نعمى كانت أو بوسى ، إلا أن يكل الأمور إلى وليها فيقول : حاجَ آدمُ مُوسَى .

وهذا مأخوذ من الخبر النبوى فى قوله صلى الله عليه وسلم: «حاج آدَمُ مُوسَى، فَقَالَ لهُ مُوسَى: أَنْتَ أُخْرَجْتَ النَّاسَ بِخَطِيئَتِكَ مِنَ الجِنَّةِ وَأَشْقَيْتَهُمْ، مُوسَى، فَقَالَ لهُ مُوسَى: أَنْتَ أَخْرَجْتَ النَّاسَ بِخَطيئَتِكَ مِنَ الجِنَّةِ وَأَشْقَيْتَهُمْ، فَقَالَ لهُ آدَمُ: أَنْتَ الَّذِي اصْطَفَاكَ ٱللهُ تَعَالَى بِرِسَالَتِهِ وَكَلاَمِهِ ؟ أَتلومُنِي عَلَى فَقَالَ لهُ آدَمُ أُللهُ تَعالَى عَلَى قَبْلُ أَنْ يَخْلُقُنَى ؟ » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى » .

ومن ذلك ماذ كرته فى وصف بعض الكتاب ؛ وهو فصل من كتاب كتبته إليه ؛ فقلت : ولقد سَرَدْت عليه أحاديث البلاغة فاستغنى عن بسط ردائه ، وهُدى إلى جوامع كلها فاقتدى الناس باهتدائه ، فاذا اشتبهت عنده مسالك طرقها لم يملكه سلطان الحيرة ، و إن أغرب فى أساليبها لم يُتقَلُ فيه ماقيل فى رواية أبى هريرة .

وهذا الفصل من أحسن ما يؤتى به فى صناعة نثر المعانى ، وهو مأخوذ من حديث أبى هريرة ؛ قال : قلت : يارسول الله ، أسمع منك أشياء فلا أحفظها ، فقال : « ابْسُطْ رِدَاءَكَ » فَبَسَطْتُهُ فَدَّتْ حَدِيثًا كَثِيرًا فَمَا نسيت شيئا حدثنى به ؛ وأما رواية أبى هريرة فشك فيها قوم لكثرتها .

وقد اجتمع فى هذا الفصل معنى الحديث النبوى وغيره ، ومثل هذا لايتفطن له عند الوقوف إلا من تَبَحَّر فى الوقوف على الأخبار النبوية ؛ ومن أجل ذلك جعلته ركناً من أركان الكتاب فى الفصل التاسع.

ومن ذلك ما ذكرته فى ذم بعض البلاد الوخمة ، فقلت : وَمِنْ صفاتها أنها

مدرة مستو بلة الطينة ، مجموع لها بين حَرِّ مكة ولأَوَاء المدينة ، إلاأنها لم يأمن حرما في الخطفة ، ولا نقلت مُحمَّاها إلى الجُحْفَة .

فى هذه الكلمات القصار آية من القرآن الكريم ، وخبران من الأخبار النبوية ؛ فالآية من سورة العنكبوت ، وهى قوله تعالى (أَوَلَمَ مِرَوْاأَنَّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْ لِهِمْ ) وهدذا موضع يختص بالأخبار لابالآيات ، غير أن الآية جاءت ضمناً وتبعاً ، وأما الحبران فالأول منهما قول النبى صلى الله عليه وسلم : « مَنْ صَبَرَ عَلَى حَرِّ مَكَّةً وَلَا وَاءِ المَدينة : « اللَّهُمُّ حَبِّبُها الله الحنة » وأما الثانى فقوله صلى الله عليه وسلم فى دعائه للمدينة : « اللَّهُمُّ حَبِّبُها إلَى الجُحْفَة » .

فانظرأيها المتأمل إلى هذه الكلمات حتى تعلم أن عدتها مصوغة من الآية والخبرين سواء بسواء ، وهـذا طريق لوادَّعَيْتُ الانفراد بسلوكه لما اختلف على في الاعتراف به اثنان .

ومن ذلك ما كتبته فى كتاب إلى بعض الإخوان جواباً عن كتاب ورد منه ، وكان كتابه تأخر عنى زمانا طويلا ، فقات : ولما تأملته ضَمَمْتُه إلى والتزمْتُه ، ثم استلمته والتثمته ، وعلمت أن المعارف و إن قدمت أيامها أنساب وشيجة ، وتأسَّيْتُ (١) بالحلق النبوى فى العجوز التي كانت تأتى فى زمن خديجة .

وهذا مأخوذ من الخبر المنقول عن عائشة رضى الله عنها ، وهو أنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح الشاة فيُعَضِّيها (٢) أعْضَاءً ويقسمها فى أصدقاء خديحة ، وكانت تأتيه عجوز فيكرمها ويبسط لها رداءه ، فسألته عن ذلك ،

<sup>(</sup>١) تأسيت به : جعلته أسوة وقدوة لى ففعلت مثل فعله .

<sup>(</sup>٢) يعضها: يجزعها ويقطعها .

فقال: « هٰذِهِ كَانَتْ تَأْتِينَا فِي زَمَن خَدِيجَةً وَحُسْنُ الْعَهْدِ مِنَ الإِيمَان ».

ومن ذلك ما ذكرته في وصف كتاب ، وهو: كل سَطْرِ منه رَوْضة غير أنها ليل في صباح ، وكل معنى منه دُمْيَة غير أن ليس على مُصَوِّرها من جُناَح . وهذا مأخوذ من الحديث في تحريم الصور (١).

ومن ذلك ما ذكرته فى وصف كريم ، وهو: فأغنى مجوده إغناء المطَر، وسَمَا إلى المعالى سُمُوَّ الشمس وسار فى منازلها مَسيرَ القمر، ونتج من أبكار فضائله ما إذا ادَّعاه غيره قيل: لِلْعَاهِر الحَجَر.

وهـــذا المعنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم: « الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ »

ومن ذلك ماذكرته فى وصف الفصاحة ، فقلت : أفكار الخواطر لاتستولد على انفرادها ، وغايتها أن يتناكح فى استنتاج أولادها ، وأنا أنكح فكرى لفكر نكاح الأنساب ، ولا أخاف أن أُضُوِى فأميل إلى الاغتراب .

وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم فى الأمر بنكاح البعيدة النسب فقال: « غَرَّبُوا لاَ تُضُورُوا » يريد بذلك أن الإنسان إذا نكح المرأة القريبة إليه حصل بينهما حَياء يمنع من قضاء الشهوة كما ينبغى فيجيء الولد ضاويا: أى هزيلا ، وهذا معنى غريب لى استخرجته من الحديث النبوى.

ومن ذلك ماذكرته فى فصل من كتاب إلى بعض الإخوان ، جوابا عن كتاب ورد منه يتضمن الشكوى من شخص جَرَتْ بينه وبينه مخاصمة ، فقلت :

<sup>(</sup>١) روى أنه صلى الله عليه وسلم قال : « إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عليه السلام كان يخشى أن يعود التصوير بالناس إلى عبادة الأوثان ، وهي أخوف ما كان يخافه على أمته بعد أن أنقذهم الله به و برسالته من الشرك والوثنية .

وَصَلَ كَتَابِهِ وهُو كَتَابُ مَنْ أَكَثَر الشَّكُوى، وطلب العدوى، ونول من التظلم بالعُدُوة الدُّنيا وَأُنول خَصْمَةُ بالْعُدُوة القُصْوى، والقاضى لا يحكم لأحد الخصمين حتى يحضر صاحبه، و إن فُقتَت عين أحدها فر بما فُقيَّت عين الآخر وهُشِم حاجبه، على أنه قد اعترف أن كليهما كان للحم أخيه آكلا، وعليه فى عال عُضره جاهلا، وسبابُ المؤمن معدود من فُسُوقه، وإطراقه عن تورد هذا المقام أولى من طُرُوقه، ولولا تغليظ النكير لما جعل اللسان واليد سواء فيا جَرَحا، ولما أخر الله المغفرة عن الخائضين فيها حتى يصطلحا؛ فكن أنت بمن أطاع تَقُواه لاهواه، واتبع مَنْ علم الحق فرآه أوسمعه فرواه، واعلم أن تَهاجُرَ الأخوين فوق الثلاثة من مَنْهيّات الحرام، وأن الفائز بالأجرمنهما هو البادىء بالسلام، وَدَفْعُ السيئة بالحسنة يجعل العدو وَليّا حميا، وقد جعل الله المتخلق بهذا الخلق صابرا السيئة بالحسنة يجعل العدو وَليّا حميا، وقد جعل الله المتخلق بهذا الخلق صابرا السيئة بالحسنة الإما والشيطان إنما يحوم على آثاره مواقع الشّان، ولا يحمد من أعال بنيه شيئا إلا ما زيّل بين الإخوان.

في هذا الفصل معانى آيات وأخبار، وهذا الموضع مختص بذكر الأخبار دون الآيات؛ فأول المعانى الله عليه وسلم «إذا الآيات؛ فأول المعانى الله عليه وسلم «إذا أناك أَحَدُ الحَصْمَيْنِ وَقَدْ فَقُمَتْ عَيْنُهُ فَلَا يَحْكُمُ لَهُ لَهُ ، فَرُ يَّكَ أَتَى حَصْمُهُ وَقَدْ فَقُمَتْ عَيْنُهُ فَلَا يَحْكُمُ لَهُ لَهُ ، فَرُ يَّكَ أَتَى حَصْمُهُ وَقَدْ فَقُمِتْ عَيْنَاهُ»؛ وأما المعنى الثانى فقوله صلى الله عليه وسلم: «سِبابُ المُؤْمِنِ فَسُوقٌ وَقَتَالُهُ كُفُرْ »؛ وأما المعنى الثالث فقوله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الأَعْمَالَ تُعْرَضُ عَلَى الله يَوْمَ الْخَمِيسِ فَيغْفِرُ لَكُلِّ امْرِي لاَيشْرِكُ بالله شَيْئًا إلاَّ أَمْرًا كَالله عَلَى الله يَوْمَ الْخَمِيسِ فَيغْفِرُ لَكُلِّ امْرِي لاَيشُومِنِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ كَالَتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاء؛ فَيقُول: اتْرُ كُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلَحَا»؛ وأما المعنى الله عليه وسلم: « لاَيَحِلُ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ كَالله عَلَى الرابع فقوله صلى الله عليه وسلم: « لاَيَحِلُ لِلمُؤْمِنِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ لَى الله عليه وسلم: « إذَا الْتَقَى المُتَجَاجِرَانِ الله فَا الله عَلَى الله عليه وسلم: « إذَا الْتَقَى المُتَالِقِي السَادس فقول النبي صلى الله عليه وسلم: « إذَا الْتَقَى المُتَهَاجِرَانِ فَاعْرَضَ هَذَا وَأَعْرَضَ هَذَا فَخَيْرُهُمُ اللّذِي يَبُدَأُ بِالسَّلَامِ »؛ وأما المعنى السادس فقول النبي عَبْدَا أَوالسَّلَام »؛ وأما المعنى السادس فقول النبي عَبْدَا والسَّدَى يَبْدَأُ والسَّلام »؛ وأما المعنى السادس فقول النبي عَبْدَا أَيْ السَّلَام »؛ وأما المعنى السادس

فقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ إِبْلِيسَ لَهُ عَرْشُ عَلَى الْبَحْرِ فَيَبُثُ بَنِيهِ فَى آفاقِ الْأَرْضِ ، فَيَأْنِي أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَفَعَلْتُ كَذَا وَفَعَلْتُ كَذَا؛ فَيَقُولُ: مَافَعَلْتَ شَيْئًا ، وَيَأْتِي أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: زَيَّلْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ أَوْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ؛ فَيَقُولُ: زَيَّلْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ أَوْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ؛ فَيَقُولُ: نِعْمَ ٱلْوَلَدُ أَنْتَ » .

فانظركم فى هذه الأسطر اليسيرة من معنى خبر نبوى ، هذا سوى مافيها من معانى الآيات ، و إذا عددت هذه الكلمات المذكورة فى هذه الأسطر وجدتها جميعها منتظمة من الآية والخبر ، وهذا مما يدلك على الإكثار من المحفوظ واستحضاره عند الحاجة إليه على الْفَوْر .

ومن ذلك ماذكرته في صدركتاب ، وهو جواب عن كتاب يتضمنً تهديداً وتخويفاً ، فقلت : وَرَدَ الكتاب مُضَمَّناً من الْوَعْد والْوَعِيد ما آسَ نَفْسَ المملوك وأوْحَشَها ، ونَقَعَ ضُلوعَه وأعْطَشَها ، وأقام له من الظنون السيئة بنوداً تقاتله ، وتأخذ عليه شُعَبَ الأفكار فلا تزاوله ، وكانت كلماته طوالا وأوراقه ثقالا ، وما أفات سطر من سطوره إلاكان الآخر له عقالا ، ولما استكمل الوقوف عليه ثقلت أطوار الخوف والرجاء من أطواره ، وعرضت عليله الجنة والنار في قرطاسه كما عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرض جداره ، ولولا وثوقه بأناة مَو لانا لذهبت نفسه فرقا ، وابتغى في السهاء سلما وفي الأرض نفقا ، لكنه قد توسم في كرمه مخابل الصنع الوسيم ، وغره منه ماغره من ربه الكريم ، وعلم أن خلق حلمه يغلب خلق غضبه إذ هذا حادث وذاك قديم . وفي هذا الفصل معني خبر من الأخبار النبوية ، وهو أنه كان صلوات الله عليه يخطب فال بيده إلى الجدار ، وقال : « عُرضَتْ عَلَى الجنة والنار في عُرض هذا المفدار فَهُ أَرَ كالْيَوْم في الخُيْر والشَّر » .

ومن ذلك ما ذكرته في صدركتاب إلى بعض الإخوان ، وهو : الخادم

يُواصل بالدعاء الذي لا يزال لقلبه زميلا ، وللسانه رسيلا ، و إذا رفع أدْنَتُه الملائكة قربا إذا تباعدت عن غيره ميلا ، ولا اعتداد بالدعاء إلا إذا صدر عن أكرم مصدر ، ووجد له فوق السماء مَظُهْرًا و إن لم يكن هناكمن مظهر ، ووصف باطنه بأنه الأبيض الناصع الذي هو خير من ظاهر الأشعث الأغبر ، ولا يعامل الحادم أهل وُدِّه إلا بهذه المعاملة ، ومن خلقه المجازفة في بذل المودة إذا أخذ الناس نسبة المكايلة .

في هذا معنى خبرين : أحدهما قول النبي صلى الله عليه وسلم : « إنَّهُ إذًا كَذَبَ الْـكَأَذِبُ تَبَاعَدَ الْمَاكُ عَنْهُ مِيلًا لِنَتَن كَذِبِهِ » ، والآخر قوله صلى الله عليه وسلم: « رُبَّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ مَدْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّه » . ومن هذا الباب ماذكرته في كتاب يتضمن خطبة مودة ، فابتدأت الكلام فيه بعد تصدره بالدعاء ، فقلت : لولا العادة لرَفَع الخادم كتابه هذا أن يسطر في وَرَقَهُ ، وليس ذلك إلا لإرساله في خطبة مودة رأى صورتها في سَرَقَة ، ولما تأملها قال: إنْ يكن ذلك من عند الله يمضه ، وأبدى لها صفحة الرضا و إن كانت كل مودة لم تُر ْضِه ، وخير المودات ماليس لها ضرة تشاركها في وَسامتها ، ولا تُضاَهيها في درجة كرامتها ؛ فتلك التي تزدهي ذا الهمة أبوة وجمالا ، ولم يُغْله مهرها ولو بذل فيه نفساً لامالا ، وما يظنها الخادم إلا هذه المودة التي خطبها ، وقد عَلَتُ أَن تَكُونَ رَاغِبَةً وَلَكُنَ هُوَ الذِّي أَرْغِبُهَا ، عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَتَرْشُحُ لَمَا إلا مَنْ هو من أكفائها ، وليست الكفاءة ههنا إلا ماتبذله الضمائر من صفائها ، وقد أتاح الله لهما كَفَيًّا يكثر من إيناسها ، ويضَّعُها من البِرِّ في محلة ناسها ، و يجعل كل يوم من أيامها عُرْساً حتى تتصل مواسم أعراسها .

ثم مضيت على هذا النهج إلى آخر الكتاب، والمعنى المأخوذ فيه من الخبر

النبوى فى موضعين: الأول أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضى الله عنها « إِنَّ جِبْرِيلَ عليه السلام عَرَضَ عَلَى صُورَتَكِ فِي سَرَقَةً » والسرقة: حريرة بيضاء « وَقَالَ: هٰذِهِ زَوْجَتُكَ فِي اللهُ نيا وَالآخِرَة ، فَقُلْتُ: إِنْ يَكُنْ ذٰلِكَ مِنْ عِيدُ الله يُعْضِهِ » فأخذت أنا هذا المعنى ونقلته إلى خطبة مودة ، ولا يأتى فى خطبة المودات شيء أحسن منه ، ولا ألطف ، ولا أشد مقصدا ؛ الخبر النبوى الثانى قول النبي صلى الله عليه وسلم: « إِنَّمَا تُنْكَحَ المَرْأَةُ لِأَرْبَعِ لِحَسَبِها أَوْ لِدِينِها أَوْ لِمَا لَها أَوْ لِمَا لَهَا الله عَلَى الله عليه وسلم: « إِنَّمَا تُنْكَحَ المَرْأَةُ لِأَرْبَعِ لِحَسَبِها أَوْ لِدِينِها أَوْ لِمَا لَهُ اللهِ الله عليه وسلم: « إِنَّمَا تُنْكَحَ المَرْأَةُ لِأَرْبَعِ لِحَسَبِها أَوْ لِدِينِها أَوْ لِمَا لَهَا اللهِ عَلَى الله عليه وسلم: « إِنَّمَا تُنْكَحَ المَرْأَةُ لِأَرْبَعِ لِحَسَبِها أَوْ لِدِينِها أَوْ لِمَا لَهَا اللهِ عَلَى اللهِ عليه وسلم: « إِنَّمَا تُنْ تَرْدهي ذا الهمة أبوة وجمالا : أى قد جمعت الحسب والجمال .

ومن ذلك ماذكرته في سبب حب المال ، وهو : بين المال علاقة وكيدة و بين المال علاقة وكيدة و بين القاوب ، وهي له بمنزلة المحب وهو لها بمنزلة المحبوب ، وليس ذلك إلا لأن الله قبض قبض قبض من جميع الأرض فخلق آدم من تلك القبضة ، ويوشك حينئذ أن صورة قلبه تكونت من معدن الذهب والفضة ، ولولا أن يكون منهما عنصراً بدائه ، لما جعلهما الأطباء دواءه من دائه ، فلا تستغرب إذن أن تكون على حبهما مطبوعا ، إذ كان منهما مصنوعا .

وهذا المعنى من قول النبى صلى الله عليه وسلم: « إِنَّ ٱللهَ حَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضُةِ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ ، فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الْأَرْضِ : مِنْهُمُ قَبْضَةِ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ ، فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الْأَرْضِ : مِنْهُمُ الْأَحْمَ لَلَّ مَنْ وَاللَّمْ لُ ، وَالْأَبْيَضُ وَالْأَسُودُ وَبَيْنَ ذَلِكَ ، وَالحَرْنُ وَالسَّهْلُ ، وَالْخَبِيثُ الْأَحْمَ لَهُ وَالطَّيِّبُ » غير أنى استنبطت أنا حبَّ المال من هذا الحديث ، وهو معنى غريب لم أسبق إليه .

ومن ذلك ماذكرته فى وصف كلام ، وهو : ليس السِّحْر ماأودع فى جف طَلْعة ، بل ماأودع فى صَوْغ معنى أو نَظْم سَجْعة ، ولذلك لبيد فى شعره ، أَسْحَر من لبيد في سحره (١) وكلا صُنْعِهِماً من الغريب العجيب، غير أن مايستنبط من القلب أعجب مما يدفن في القليب .

وهذا المعنى مأخوذ من قصة لبيد بن الأعصم في سحره النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عرف القصة وصورتها علم ماقد ذكرته في نثر هذه الكلمات البديعة. ومن ذلك ماذكرته في وصف المنجنيق من جملة كتاب، فقات: ونصب المنجنيق فيثم بين يدى السور مُناصياً، و بسطكفه إليه مواتيا، ثم تولى عقو بته بعصاه التي تفتك بأحجاره، و إذا عصى عليها بلد أخذت في تأديب أسواره، فما كان إلا أن استمرت عقو بتها عليه حتى صار قائمه حصيداً وعاصيه مستقيداً، وقال: ألم يكن نهى عن المد والتجريد فمالى لاأرى إلا مداً وتجريداً، وعند ذلك أذعن لفتح الأبواب، وتلا قوله تعالى: (لِكُلِّ أَجَل كِتاب)، وكذلك لم نأت صعباً إلا استسهل، ولا حَثَثْناً مطيًّا إلا استعجل، ولطالما وقف غيرنا على هذا البلد فشقه طول الانتظار، ولم يحظ منه إلا بُمساءلة المنصب أحجار الديار.

(۱) لبيد الأول: هو لبيد بن ربيعة العامرى الشاعر المشهور ، وهو ممن أدرك الإسلام فأسلم ، وترك قول الشعر ، وقال : إن الله أبدله من الشعر سورتين من الكتاب الكريم . وينسب للإمام الشافعي قوله :

وَلَوْلا الشَّهْرُ بِالْعُلَماءِ يُزْرِى لَكُنْتُ الْيَوْمَ أَشْعَرَ مِنْ لَبِيدِ ولبيدالثانى: هولبيد بن الأعصم اليهودى. ويروى أنه سحر الذي صلى الله عليه وسلم ووضع سحره فى بئر ، ويروى أنه صلى الله عليه وسلم تأثر بهذا السحر حتى كان يخيل إليه أنه فعل الشيء وهو لم يفعله ، حتى أتاه جبريل فأخبره بالسحر و بموضعه ، فلما استخرج من البئر ، وقرئت له المعودتان قام من مرضه كأنما نشط من عقال ، وقد رددنا هذه المقالة واستبعدنا حصول هذه الحادثة و برهنا على صحة ما ادعيناه فى تفسيرنا لجزء (عَمَّ يَتَسَاءلُونَ) الذي أخرجناه منذ عامين ، فارجع إلى تفسير المعودتين منه .

فى هذا الفصل معنى خبر من الأخبار النبوية ، وهو قول النبى صلى الله عليه وسلم فى النهى عن ضرب المحدود « لاَمَدُّ وَلاَ تَجُرِيدَ » : أى لا يمد على الأرض ولا يُجَرَّد عنه ثو به .

ومن ذلك ما ذكرته في صدركتاب إلى الديوان العزيز النبوى ، وهو: خُلَّدَ الله دولة الديوان العزيز النبوى ، ولا زالت أكنافها وادعة ، وعلياؤها جامعة ، وجُدُ ودها كالنجوم التي تُركى في كل حين طالعة، وأيامها كالليالي ساكنة ولياليها كالأيام ناصعة ، وأبوابها كأبواب الجنة التي يقال فيها ثامن وثامنة إذا قيل في أبواب غيرها سابع وسابعة ، وهذا الدعاء قد استجابه الله قبل أن ترفع إليه يَدُ أو ينطق به ضمير، فاذا دعا به الخادم وجد صنع الله قد سبقه أولاً وجاء هو في الزمن الأخير، فليس له حينئذ إلا أن يدءو لما خُوِّله الدِّيوَانُ العزيز بالدوام ، وأن يُعيذه من النقص بعد التمام ، ثم يستهدى ما يؤهل له من الحدم التي يعتدها من لطائف الإحسان ، و إذا ندب لتكليف أوامرها قال والحمد والشكر يسجدان ، ولا شك أنَّ درجات الأولياء تتفاوت في الصفات والأسماء ؛ فنها ما يكون ببطن الأرض ومنها مايري كالكوكب في أُفُق السماء ، ولولا النَّهْيُ عن تزكية المرء نَفْسَه لا دَّعَى الحادم أن له أعلاها ، وجاء بالأولياء من بعده فقال ( وَالشُّمْسِ وَضُحَاها وَالْقَمَر إِذَا تَلَاهَا ) ، لكنه لايمن بما يعتده عند الله من ذُخْره ، وسِرُ الولاء في هذا المقام أكرم من جهره ، وليس الذي يَمُنُّ بصلاته وصيامه كالذي يَمُنُّ بسر وقَوَ في صدره ، والله لاينظر إلى الأعمال و إنما ينظر إلى القلوب، وفرَ قُ بين المطيع بمحضر الشهادة وبين المطيع بظهر الغيوب، ولو اطلع الديوان العزيز على ضمير الخادم في الطاعة أُسَرَّه ، وعلم أنه الأشعث الأغبر الذي لو أقسم على الله لابَرَّه.

في هذا الفصل من الآيات والأخبار عدة مواضع ؛ وهذا الموضع مختص

بِالأَخْبَارُ فَلْمَذَكُرُهُمَا دُونَ الآيات: أَمَّا الأُولَ مِنْهَا فَقُولُ النبي صلى الله عليه وسلم: 
﴿ إِنَّكُمْ تَرَوْنَ أَهْلَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى فَى الْجَنَّةِ كَا تَرَوْنَ الْكُوَا كِبَ فَى أُفُقِ السَّمَاءِ»؛ وأَمَّا الخَبْرِ الثّاني فَقُولُهُ صلى الله عليه وسلم: ﴿ مَا فَضَلَكُم مُ أَبُو بَكُرٍ الشَّاءِ ﴾؛ وأَمَّا الخَبْرِ الثّالث بِصَلاةً وَلا صيام وَلَكِن فَضَلَكُم مُ بِسِر وَقَرَ فِي صَدْرِه » ؛ وأَمَّا الخَبْرِ الثّالث فِقُولُهُ صلى الله عليه وسلم : ﴿ رُبَّ أَشْعَتُ أَغْبَرَ ذِي طَمْرَ يْنِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لله عليه وسلم : ﴿ رُبَّ أَشْعَتُ أَغَبَرَ ذِي طَمْرَ يْنِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله للله عليه وسلم : ﴿ رُبَّ أَشْعَتُ أَغْبَرَ ذِي طَمْرَ يْنِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله للله عليه وسلم : ﴿ رُبَّ أَشْعَتُ أَغْبَرَ ذِي طَمْرَ يْنِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله عليه وسلم : ﴿ رُبَّ أَشْعَتُ أَغْبَرَ ذِي طَمْرَ يْنِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله عليه وسلم : ﴿ رُبَّ أَشْعَتُ أَغْبَرَ ذِي طَمْرَ يْنِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله عليه وسلم : ﴿ رُبَّ أَشْعَتُ أَغْبَرَ ذِي طَمْرَ يْنِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله عليه وسلم الله عليه وسلم : ﴿ رُبَّ أَشَعْتُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَوْ الْقَسَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَرْبُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ وَلِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ ع

وفيما أوردته من حل المعانى الشعرية وحل آيات القرآن والأخبار النبوية طريق واضح لمن يَقْوَى على سلوكه ، والله الموفق للصواب .

## المقالة الأولى في الصناعة اللفظية

وهي تنقسم قسمين:

## القسم الأول: في اللفظة المفردة

إعلم أنه يحتاج صاحب هذه الصناعة في تأليفه إلى ثلاثة أشياء: الأول منها الختيار الألفاظ المفردة ، وحكم ذلك حكم اللآليء المُبدَّدة؛ فإنها تتخير وتنتقي قبل النظم ؛ الثاني نظم كل كلة مع أختها المُشاكلة (١) لها ؛ لئلا يجيء الكلام قلقاً نافراً عن مواضعه ؛ وحكم ذلك حكم العقد المنظوم في اقتران كل لؤلؤة منه بأختها المشاكلة لها (١) ؛ الثالث الغرض المقصود من ذلك الكلام على اختلاف أنواعه ، وحكم ذلك حكم الموضع الذي يُوضع فيه العقد المنظوم ، فتارة يُجمل إكليلا على الرأس ، وتارة يجمل قلادة في العنق ، وتارة يجعل شنّها في الأذن (٢) ، ولكل موضع من هذه المواضع هيئة من الحسن تخصه .

فهذه ثلاثة أشياء لا بد للخطيب والشاعر من العناية بها ، وهى الأصل المعتمد عليه فى تأليف الـكلام من النظم والنثر ؛ فالأول والثانى من هذه الثلاثة المذكورة هما المراد بالفصاحة ، والثلاثة بجُمْلَتها هى للراد بالبلاغة .

<sup>(</sup>١) فى ب ، ج «مع أختها فى المشاكلة لها» وهو تحريف بزيادة «فى» والمشاكلة مسرالكاف \_ اسم فاعل من قولك : شاكات فلانا ؛ إذا شابهته . وقداجتمت النسختان على حذف «فى» من العبارة الآتية ، والمقصود بالعبارتين واحد .

<sup>(</sup>٢) الشنف \_ بفتح الشين وسكون النون \_ ما يجعل فى الأذن من أعلى ، أما ما يجعل فى الأذن من أعلى ، أما ما يجعل فى أسفل الأذن فهو القرط \_ بضم القاف وسكون الراء \_ وجمع الشنف : شنوف ، مثل فلس وفلوس . وتقول : شنف المرأة فتشنفت ، وقرطها فتقرطت ، ومن الحجاز : شنف آذاننا بعد الفاظه .

وهذا الموضع يَصْلُ في سلوك طريقه العلماء بصناعة صَوْع الـكلام من النظم والنثر، فكيف الجهال الذين لم تنفحهم رائحة ؟ ومَن الذي يؤتيه الله فطرة ناصعة يكاد زينها يضيء ولو لم تمسهُ نار حتى ينظر إلى أسرار ما يستعمله من الألفاظ فيضعها في موضعها.

ومن عجيب ذلك أنك ترى الفظتين تدلان على معنى واحد ، وكالاهما حسن في الاستعمال ، وهما على وزن واحد وعدة واحدة ، إلا أنه لا يحسن استعمال هذه في كل موضع تستعمل فيه هذه ، بل يفرق بينهما في مواضع السبك ، وهذا لا يدركه إلا من دَقَّ فهمه وَجَلَّ نَظَرُهُ .

فَمْنُ ذَلَكُ قُولُهُ تَعَالَى : ( مَا جَعَلَ اللهُ لِرَجُلَ مِنْ قَلْبَدِيْنِ فَى جَوْفِهِ) وقوله تعالى : ( رَبِّ إِنِّى نَذَرْتُ لَكَ مَا فَى بَطْنِي مُحَرَّراً ) فاستعمل الجوف فى الأولى والبطن فى الثانية ، ولم يستعمل الجوف موضع البطن ، ولا البطن موضع الجوف، واللفظتان سواء فى الدلالة ، وهما ثلاثيتان فى عَدَدٍ واحد ، ووزنهما واحد أيضا ، والفظتان سواء فى الدلالة ، وهما ثلاثيتان فى عَدَدٍ واحد ، ووزنهما واحد أيضا ، وانظر إلى سَبْك الألفاظ كيف تفعل ؟

ومما يجرى هذا المجرى قوله تعالى : (مَا كَذَبَ الْفُوَّادُ مَارَأَى) وقوله : (إِنَّ فَى ذَٰلِكَ لَذِ كُرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَالْبُ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُو َ شَهِيدٌ) فالقلبوالفؤاد سواء فى الدلالة ، وإن كانا مختلفين فى الوزن ؛ ولم يستعمل فى القرآن أحدها فى موضع الآخر .

وعلى هذا ورد قول الأعرج من أبيات الحماسة: نَحْنُ بَنُو المَوْتِ إِذَا الْمَوْتُ نَزَلْ لَاعارَ بالمَوْت إِذَا حُمَّ الاجَلْ \* المَوْتُ أَخْلَى عِنْدَنَا مِنَ الْعَسَلْ \*(١)

<sup>(</sup>۱) هذه الأبيات للأعرج المعنى ، ويقال: إنها لعمرو بن يثربى ، وقد اختارها أبو تمام في ديوان الحاسة (وانظر شرح النبريزى: ١ - ٢٨٠) ، وترتيب الأبيات

وقال أبو الطيب المتنبي (١):

إِذَا شِئْتُ حَفَّتُ بِي عَلَى كُلِّ سَابِح رِجَالٌ كَأَنَّ المَوْتَ فِي فَهِا شَهُدُ (٢) فَهَاتان لفظتان هما العسل والشهد، وكلاها حسن مستعمل لايشكُ في حسنه واستعماله، وقد وردت لفظة العسل في القرآن، دون لفظة الشهد؛ لأنها أحسن منها، ومع هذا فإن لفظة الشهد وردت في بيت أبي الطيب فجاءت أحسن من لفظة العسل في بيت الأعرج.

وكثيرا مانجد أمثال ذلك في أقوال الشعراء المُفْلةِمِين وغيرهم ، ومن بلغاء الكتاب ومصْقَعي الخطباء .

وتحته دقائق ورموز إذا عُلمت وقيس عليها أشباهُها ونظائرها كان صاحب الكلام فى النظم والنثر قد انتهى إلى الغاية القُصُّوكى فى اختيار الألفاظ ووَضْعِهاً فى مواضعها اللائقة بها

في الحماسة ليست على ماذكره المؤلف، وهاك القطعة بكالها كما وردت هناك:

أَنَا أَبُو بَرْ ْزَةَ إِذْ جَدَّ الْوَهَلْ خُلَقْتُ غَيْرَ زُمَّلِ وَلاَ وَكَا وَكَا فَكَ وَكَا أَنَا أَبُو بَرْ وَزَةَ إِذْ جَدَّ الْوَهَلُ لَا جَزَعَ الْيَوْمَ عَلَى قُرْبِ الْأَجَلْ ذَا قُوَّةً وَذَا شَابِ مُقْتَبَلْ لَا جَزَعَ الْيَوْمَ عَلَى قُرْبِ الْأَجَلْ الْمَوْتُ أَخْلَى عِنْدُنَا مِنَ الْعَسَلْ لَحُنْ بَنِي ضَبَّةَ أَصْحَابُ الْمَهَلُ لَا مَنَ الْعَسَلُ لَحُنْ بَنِي ضَبَّةَ أَصْحَابُ الْمَهَلُ لَا عَنْ بَنُو الْمُوْتُ أَنْ الْعَسَلُ لَا عَنْ بَنُو الْمُوتُ أَنْ الْمُوتُ لَا أَنِو بردة » .

(١) من قصيدة له يمدح فيها محمد بن سيار بن مكرم التميمي، وأولها قوله: أَقَلُ فَعَالِي، بَلْهَ أَكُثْرَهُ، مَجْدُ وَذَا الْجِدُّ فِيهِ، نِلْتُ أَمْ لَمَ أَنَلَ، جَدُّ

(٢) وقع فى ب ، ج صدر هذا البيت هكذا « إذابى مشت حفت على كل سابح » وهو تحريف ، وتصويبه عن جملة مراجع أولها الديوان . والسابح : الفرس السريع الجرى كأنه يسبح فى الماء عند مشيه . والشهد : العسل ، وهو بضم الشين أوفتحها ، والهاء ساكنة .

واعلم أن تفاوت التفاضل يقع فى تركيب الألفاظ أكثر مما يقع فى مفرداتها؛ لأن التركيب أعسر وأشق ، ألاترى ألفاظ القرآن الكريم من حيث انفرادها قد استعملتها العرب ومن بعدهم ، ومع ذلك فإنه يفوق جميع كلامهم ويعلو عليه ، وليس ذلك إلا لفضيلة التركيب .

وهل تشك أيها المتأمل الكتابنا هذا إذا فكرت في قوله تعالى: ( وقيل يأرضُ أبْلَعِي مَاءَكِ وَيَاسَمَاءِ أَقْلِعِي وَغِيضَ المَاءِ وَقَضِي الْأَوْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقُوْمِ الظَّالِمِينَ ) أَنك لم تجد ما وجدته لهذه الألفاظ من المُؤدِيِّ وقيل بُعْدًا لِلْقُوْمِ الظَّالِمِينَ ) أَنك لم تجد ما وجدته لهذا الحسن إلا من المزية الظاهرة إلا لأمر يرجع إلى تركيبها ، وأنه لم يعرض لها هذا الحسن إلا من حَيْثُ لاقت الأولى بالثانية ، والثالثة بالرابعة ، وكذلك إلى آخرها ، فإن ارْتَبُت في ذلك فتأمل هل ترى لفظة منها لو أخذت من مكانها وأفردت من بين أخواتها كانت لابسةً من الحسن مالبسته في موضعها من الآية .

ومما يشهد لذلك ويؤيده أنك ترى اللفظة تروقك في كلام، ثم تراها في كلام ا آخر فتكرهها؛ فهذا ينكره من لم يَذُق طَهْمَ الفصاحة ، ولا عرف أسرار الألفاظ إ في تركيبها وانفرادها.

وسأضرب لك مثالا يشهد بصحة ماذكرته ، وهو أنه قد جاءت لفظة واحدة في آية من القرآن و بيت من الشعر ؛ فجاءت في القرآن جَزْلَةً متينة ، وفي الشعر ركيكة ضعيفة ، فأثر التركيب فيها هذين الوصفين الضدين ؛ أما الأية فهي قوله تعالى : ( فَإِذَا طَعِمْتُم \* فَانْتَشِرُوا وَلاَ مُسْتَأْنِسِينَ لَحِدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُونِّذِي النَّبِيِّ فَيَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ) .

وأما بيت الشعر فهو قول أبى الطيب المتنبى (١):

تَلَذُّ لَهُ الْمُرُوءَةُ وَهْىَ تُونْذِى وَمَنْ يَعْشَقَ يَعْشَقَ يَلَدٌّ لَهُ الْغَرَامُ (٢)
وهذا البيت من أبيات المعانى الشريفة ، إلا أن لفظة « تؤذى » قد جاءت فيه وفى الآية من القرآن فَحَطَّتْ من قدر البيت لضعف تركيبها وحسن موقعها في تركيب الآية .

فأنصف أيها المتأمل لما ذكرناه ، واعْرِضْه على طبعك السليم حتى تعلم صحته ، وهذا موضع عامض يحتاج إلى فضل فكرة ، و إمعان نظر ، وما تعرّض للتنبيه عليه أحد قبلي ، وهذه اللفظة التي هي « تؤذى » إذا جاءت في الكلام فينبغي أن تكون مندرجة مع مايأتي بعدها متعلقة به كقوله تعالى : ( إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤذِي النّبي وقد جاءت في قول المتنبي منقطعة ، ألا ترى أنه قال « تلذ له المروأة وهي تؤذى » ثم قال « ومن يعشق يلذ له الغرام » فجاء بكلام مستأنف ، وقد جاءت هذه اللفظة بعينها في الحديث النبوى ، وأضيف إليها كاف الخطاب ؛ فأزال مابها من الضعف والركة ، وذاك أنه اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ، فجاءه جبريل عليه السلام وَرَقَاه ، فقال : بسم الله أرقيك ، من كل داء يُونُذيك ؛ فانظر إلى السر في استعمال اللفظة الواحدة ، فإنه لما زيد على هذه اللفظة حرف واحد أصلحها وحسنها ، ومن ههنا تزاد الهاء في بعض المواضع ، كقوله تعالى : ( فأمًّا أصلحها وحسنها ، ومن ههنا تزاد الهاء في بعض المواضع ، كقوله تعالى : ( فأمًّا مَنْ أُوتَى كِتَا بَهُ بِيمِينِهِ فَيَقُولُ هَاوُنُمُ اقْرُولًا كِتَابِيَهُ وَلِي ظَنَنْتُ أَنِي مُلاق

(١) من قصيدة له يمدح فيها المغيث بن على العجلي ، وأولها قوله : فُوَّادُ مَاتُسَلِّيهِ الْمُدَامُ وَعُمْرُ مَثْلُ مَاتَهَبُ اللَّنَامُ

<sup>(</sup>٢) ورد فى الديوان « المرقة » بتشديد الواو ، وهُو تخفيف المروأة بقلب الهمزة واوا و إدغامها فى الواو ، والمروأة : الكرم . والغرام فى هذا البيت : العذاب ، وتقول: لذلى كذا يلذ ، من باب طرب يطرب ، مثل ظل يظل .

حِسَابِيهُ ) ثُم قال : (مَاأُغْنَى عَنِّى مَالِيهُ هَلَكَ عَنِّى سُلْطَانِيهُ ) فإن الأصل فى هذه الألفاظ كتابى وحسابى ومالى وسلطانى ، فلما أضيفت الهاء إليها وتسمى هذه الألفاظ كتابى وحسابى ومالى وسلطانى ، فلما أضيفت الهاء إليها وتسمى هاء السكت أضافت إليها حسناً زائداً على حسنها ، وكَسَتُها لطافةً ولَبَاقة .

وكذلك ورد فى القرآن الكريم (إنَّ هٰذَا أُخِى لَهُ تَسْعُ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ) فلفظة «لى » أيضًا مثل لفظة «يؤذى » وقد جاءت فى الآية مندرجة متعلقة بما بعدها ، وإذا جاءت منقطعة لانجىء لائقة ، كقول أبى الطيب أيضًا (١) :

تُمْسِى الْأَمَانِيُّ مَرْعَى دُونَ مَبْلَغِهِ فَمَا يَقُولُ لِشَى ْ لَيْتَ ذَلِكَ لِي فَمَا يَقُولُ لِشَى الْأَمَانِيُّ مَرْعَى دُونَ مَبْلَغِهِ فَمَا يَقُولُ لِشَى الْخَيْلُ فَي هذا الموضع فأدخل فيه ماليس منه ، كقول أبي الطيب (٢):

مَاأُجْدَرَ الْأَتَيَامَ وَاللّيالِي بِأَنْ تَقُولَ مَالَهُ وَمَا لِي فَإِن لفظة « لى » هُهنا قد وردت بعد «ما» وقبلها «مَالَهُ » ثم قال «وَمَالِي» فإء الكلام على نَسَق واحد ، ولو جاءت لفظة « لى » هُهنا كما جاءت في البيت الأول لكلام على نسق عن النظير والشبيه ، فكان يعلوها الضعف والركة ، و بين ورودها ههنا وورودها في البيت الأول فرق يحكم فيه الذوق السليم .

وهمهنا من هذا النوع الفظة أخرى قد وردت في آية من القرآن الكريم، وفي بيت من شعر الفرزدق؛ فجاءت في القرآن حسنة، وفي البيت الشعر غير حسنة،

<sup>(</sup>۱) من قصيدة له يمدح فيها سيف الدولة ، وأولها قوله : أَجَابَ دَمْعِي وَمَاالدَّاعِي سِوَى طَلَلِ دَعَا فَلَبَّاهُ قَبْلَ الرَّ كُبِ وَالْإِبِلِ (۲) هومطلع كلة يقولها لأبي شجاع ، ويصف فيها خروجه للصيد ، و بعده قوله : لاَ أَنْ يَكُونَ هَكَذَا مَقَالِي فَتَّى بِنِيرَانِ الْحُرُوبِ صَالِي

من عزه احتجرت كليب عنده زربا كأنهم لديه القُمّال المؤلم ا

و إذا نظرنا إلى حكمة أسرار الفصاحة في القرآن الكريم غُصْناً منه في بحر عميق لاقرار له .

فن ذلك هذه الآية المشار إليها ؛ فإنها قد تضمنت خمسة ألفاظ ، هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ، وأحسن هذه الألفاظ الخمسة هي الطوفان والجراد والدم ؛ فلما وردت هذه الألفاظ الخمسة بجملتها قدم منها لفظة الطوفان والجراد ، وأخرت لفظة الدم آخراً ، وجعلت لفظة القمل والضفادع في الوسط ؛ ليطرق السمع أولا الحكسن من الألفاظ الحمسة ، وينتهي إليه آخراً ؛ ثم إن لفظة الدم أحسن من لفظتي الطوفان والجراد ، وأخف في الاستعمال ، ومن أجل ذلك الدم أحسن من لفظتي الطوفان والجراد ، وأخف في الاستعمال ، ومن أجل ذلك حيء بها آخراً ، ومراعاة مثل هذه الأسرار والدقائق في استعمال الألفاظ ليس من القدرة البشرية .

وقد ذكر مَنْ تَقَدَّمني من علماء البيان للأَلفاظ المفردة خصائص وهيآت تتصف بها ، واختلفوا في ذلك ، واستحسن أحدهم شيئاً نخولف فيه ، وكذلك استقبح الآخر شيئاً نخولف فيه ، ولو حققوا النظر ووقفوا على السر في اتصاف

(١) كذا ورد هذا البيت في أصول الكتاب، وروايته في الديوان: منْ عِزِّهِمْ جَحَرَتْ كُلَيْبٌ بَيْتَهُمْ زَرْبًا كَأَنَّهُمُ لَدَيْهِ الْقُمَّ لَلُ بعض الألفاظ بالحسن و بعضها بالقبح لما كان بينهم خلاف في شيء منها ، وقد أشرت إلى ذلك في الفصل الثامن من مقدمة كتابي هذا الذي يشتمل على ذكر الفصاحة ، وفي الوقوف عليه والإحاطة به غنى عن غيره ، لكن لابد أن نذكر ههنا تفصيلا لما أجملناه هناك ؛ لأنا ذكرنا في ذلك الفصل أن الألفاظ داخلة في حيز الأصوات ؛ لأنها مركبة من مخارج الحروف ؛ فما استلذه السمع منها فهو الحسن ، وما كرهه ونبا عنه فهو القبيح ، و إذا ثبت ذلك فلا حاجة إلى ماذكر من تلك الخصائص والهيآت التي أوردها علماء البيان في كتبهم ؛ لأنه إذا كان الفظ لذيذاً في السمع كان حسناً ، و إذا كان حسناً دخلت تلك الخصائص والهيآت في ضمن حسنه .

وقد رأيت جماعة من الجهال إذا قيل لأحدهم إن هذه اللفظة حسنة وهذه قبيحة أنكر ذلك، وقال: كل الألفاظ حسن، والواضع لم يضع إلا حسناً، ومن يبلغ جهله إلى أن لا يفرق بين لفظة الغصن ولفظة العُسُلوج وبين لفظة المُدَامة ولفظة الإسفنط وبين لفظة السيف ولفظة الخَنشَليل وبين لفظة الأسد ولفظة الفَدَوْكُس فلا ينبغى أن يخاطب بخطاب، ولا يجاوب بجواب له بل 'يترك وشأنه، كما قيل: اتركوا الجاهل بجهله ولو ألتى الجعر في رحله، وما مثاله في هذا المقام إلا كمن يسوتي بين صورة رنجية سوداء مظلمة السواد شوهاء الخَلق ذات عين مُعمرة وشفة غليظة كأنها كلوة، وشعر قطط (١) كأنه زبيبة، وبين صورة رومية بيضاء مُشرَبة بحمرة، ذات خد أسيل، وطرف كحيل، ومبسم كأنما نظم من أقاح، وطرق كم بين هذه الصورة وهذه فلا يبعد أن يكون به من سقم الفكر أن أن يُسوي بين هذه الألفاظ وهذه، ولا فرق بين النظر والسمع في هذا المة ام؛ فإن يسوى بين هذه الألفاظ وهذه، ولا فرق بين النظر والسمع في هذا المة ام؛ فإن

<sup>(</sup>۱) تقول: هذا شعرقطط \_ بزنة سبب \_ وهذا شعرقط \_ بفتح القاف وتشديد الطاء \_ إذا كان قصيرا جعدا، وتقول: قطط شعره \_ بزنة فرح \_ .

فإِنْ عائد معاند في هذا ، وقال : أغراض الناس مختلفة فيا يختارونه من هذه الأشياء ، وقد يعشق الإنسانُ صورة الزنجية التي ذممتها ويفضلها على صورة الرومية التي وصفتها .

قلت في الجواب: نحن لانحكم على الشاذ النادر الخارج عن الاعتدال ، بل نحكم على الكثير الغالب ، وكذلك إذا رأينا شخصا يُحِبُّ أكل الْفَحَم مثلا أو أكل الجصِّ والتراب ويختار ذلك على مَلاذِ الأطعمة ، فهل نستجيد هذه الشهوة أو نحكم عليه بأنه مريض قد فسدت معدته وهو محتاج إلى علاج ومداواة ؟ .

ومن له أدنى بصيرة يعلم أن للا لفاظ فى الأذن نفمة لذيذة كنفمة أوتار، وصوتا منكراً كصوت حمار، وأن لها فى الفم أيضاً حلاوة كحلاوة العسل، ومرارة كرارة الحَنْظُل، وهي على ذلك تجرى مجرى النفمات والطعوم.

ولا يسبق وهمك أيها المتأمل إلى قول القائل الذى غلب عليه غلظ الطبع ، وفجاجَة الذهن (١) بأن العرب كانت تستعمل من الألفاظ كذا وكذا ، فهذا دليل على أنه حسن ، بل ينبغى أن تعلم أن الذى نستحسنه نحن فى زماننا هذا هو الذى كان عند العرب مستحسناً ، والذى نستقبحه هو الذى كان عندهم مستقبحاً ؛ والاستعمال ليس بدليل على الحسن ، فإنا نحن نستعمل الآن من الكلام ماليس بحسن ، و إنما نستعمله لضرورة ، فليس استعمال الحسن بممكن فى كل ماليس بحسن ، و إنما نستعمله لضرورة ، فليس استعمال الحسن بممكن فى كل الأحوال ، وهذا طريق يضل فيه غير العارف بمسالكه ، ومن لم يعرف صناعة

<sup>(</sup>۱) الفجاجة \_ بفتح الفاء \_ الفاكهة التي لم تنضج ، هذا ظاهر عبارة القاموس ، والذي نراه أن هذا مصدر ، والفج \_ بكسر الفاء \_ الفاكهة قبل نضجها ، والكلام ههنا مجاز ، والمراد بفجاجة الذهن : الذهن الذي لم تنضجه الدر بة ولم تكمله معاودة الشيء من قبعد أخرى .

النظم والنثر وما يجده صاحبها من الكلفة في صوغ الألفاظ واختيارها فإنه معذور في أن يقول ماقال

لاَيعْرِفُ الشَّوْقَ إلاَّ مَنْ يُكَابِدُهُ وَلاَ الصَّبابَةَ إلاَّ مَنْ يُعانِيها ومع هذا فإن قول القائل «بأن العرب كانت تستعمل من الألفاظ كذا وكذا وهذا دليل على أنه حسن» قول فاسد لا يصدر إلا عن جاهل ؛ فإن استحسان الألفاظ واستقباحها لا يؤخذ بالتقليد من العرب؛ لأنه شيء ليس للتقليد فيه مجال، وإنما هو شيء له خصائص وهيآت وعلامات إذا وجدت علم حسنه من قبحه، وقد تقدم الكلام على ذلك في باب الفصاحة والبلاغة ، وأما الذي نقلد العرب فيه من الألفاظ فإنما هو الاستشهاد بأشعارها على ما يُنقل من لغتها ، والأخذ فيه من الألفاظ فإنما هو الاستشهاد بأشعارها على ما يُنقل من لغتها ، والأخذ وجزم الشرط وأشباه ذلك ، وما عداه فلا .

وحسن الألفاط وقبحها ليس إضافياً إلى زيد دون عمر و أو إلى عمرو دون زيد؛ لأنه وصف ذَووي لا يتغير بالإضافة؛ ألا ترى أنّ لفظة المُزْنة مثلا حسنة عند الناس كافة من العرب وغيرهم، وهلم جرا، لا يختلف أحد في حسنها، وكذلك لفظة البُعاق (۱) فإنها قبيحة عند الناس كافة من العرب وغيرهم؛ فإذا استعملتها العرب لا يكون استعمالهم إياها مُخرجا لها عرف القبح، ولا يلتفت إذن إلى استعمالهم إياها، بل يعاب مستعملها، و يغلظ له النكير حيث استعملها.

وقد ذكر ابن سنان الخفاجي (٢) ما يتعلق باللفظة الواحدة من الأوصاف، وقسمها إلى عدة أقسام: كتباعد مخارج الحروف، وأن تكون الكامة جارية على الْعُرْف العربي غير شاذة ، وأن تكون مُصَغَرَّة في موضع يعبر به عن شيء

<sup>(</sup>١) البعاق \_ مثلث الباء \_ السيل الدفاع ، وانظر (ص ٢٦ من هذا الجزء) .

<sup>(</sup>۲) انظر كتاب « سر الفصاحة » لابن سنان الخفاجي ( ص ٦٠ ) .

لطيف أو خنى أو ما جرى مجراه ، وألا تكون مبتذلة بين العامة ، وغير ذلك لهن الأوصاف .

وفي الذي ذكره مالا حاجة إليه: أما تباعد المخارج فإن معظم اللغة العربية دائر عليه ؛ لأن الواضع قسمها في وضعه ثلاثة أقسام : ثلاثياً ، ورباعياً ، وخماسياً ، والثلاثي من الألفاظ هو الأكثر، ولا يوجد فيه ما يكره استعماله إلا الشاذ النادر ، وأما الرباعي فإنه وسط بين الثلاثي و الخاسي في الكثرة عدداً واستعمالا ؛ وأما الخاسي فإنه الأقل ، ولا يوجد فيه مايستعمل إلا الشاذ النادر ، وعلى هذا التقدير فإن أكثر اللغة مستعمل على غير مكروه ، ولا تقتضي حكمة هذه اللغة الشريفة التي هي سيدة اللغات إلا ذلك ، ولهذا أسقط الواضع حروفاً كثيرة في تأليف بعضها مع بعض استثقال واستكراه (١) ، فلم يؤلف بين حروف الحلق كالحاء والخاء والعين ، وكذلك لم يؤلف بين الجيم والقاف ، ولا بين اللام ١١ والراء ، ولا بين الزاء والسين ، وكل هذا دليل على عنايته بتأليف المتباعد المخارج ، دون المتقارب، ومن العجب أنه كان يخل بمثل هذا الأصل الكلى في تحسين اللغة ، وقد اعتنى بأمور أخرى جزئية : كماثلته بين حركات الفعل في الوجود و بين حركات المصدر في النطق ، كَالْعُكَيان والضَّرَ بَان والنُّقَدَان والنُّز وَان ، وغير ذلك مما جرى مجراه ، فإن حروف ب جميعها متحركات ، وليس فيها حرف ساكن ، وهي مماثلة لحركات الفعل في الوجود ، ومن نظر في حكمة وضع هذه اللغة إلى هذه الدقائق التي هي كالأطراف والحواشي فكيف كان يُخلُّ بالأصل المعوَّل عليه في تأليف الحروف بعضها إلى بعض ؟ على أنه لوأراد الناظم أو الناثر أن يعتبر مخارج الحروف عند استعمال الألفاظ وهل هي متباعدة أو متقاربة لطال الخطب في ذلك وَعَسُر ، ولما كان الشاءر ينظم قصيدا ولا الكاتب ينشيء كتاباً إلا في مدة طويلة تمضى عليها أيام وليال ذوات عدد كثير ، ونحن نرى

و (١) في الأصول « في تأليف بعضها مع بعض استثقالا واستكراها » .

الأمر بخلاف ذلك ؛ فإن حاسة السمع هي الحاكمة في هذا القام بحسن ما يحسن من الألفاظ وقبح ما يقبح .

وسأضرب لك في هذا مثالا ، فأقول: إذا سُئيات عن لفظة من الألفاظ ، وقيل لك: ماتقول في هذه اللفظة أحسنة هي أم قبيمة ؟ فإني لا أراك عند ذلك إلا تُفتى بحسنها أو قبحها على الفور ، ولو كنت لا تفتى بذلك حتى تقول للسائل: اصبر إلى أن أعتبر مخارج حروفها ثم أفتيك بعد ذلك بما فيها من حسن أو قبح ؛ لصح لابن سنان ما ذهب إليه من جعل مخارج الحروف المتباعدة شرطاً في اختيار الألفاظ ، و إنما شذ عنه الأصل في ذلك ، وهو أن الحسن من الالفاظ يكون متباعد المخارج ؛ فحسن الألفاظ إذن ليس معلوما من تباعد المخارج ، و إنما علم قبل العلم بتباعدها ، وكل هذا راجع إلى حاسمة السمع ؛ فإذا استحسنت لفظاً أو استقبحها ، وكل هذا راجع إلى حاسمة السمع ؛ فإذا استحسنت المخارج ، واستحسانها واستقباحها إنما هو قبل اعتبار المخارج لابعده .

على أن هذه قاعدة قد شذ عنها شواذ كثيرة ؛ لأنه قد يجيء في المتقارب المخارج ماهو حسن رائق .

ألا ترى أن الجيم والشين والياء محارج متقاربة ، وهي من وسط اللسان بينه وبين الحنك ، وتسمى ثلاثتها الشَّجَرية ، و إذا تركب منها شيء من الألفاظ جاء حسناً رائقاً ، فإن قيل جَيْش كانت لفظة محمودة ، أو قدمت الشين على الجيم فقيل شَجِي كانت أيضاً لفظة محمودة .

ومما هو أقرب مخرجاً من ذلك الباء والميم والفاء ، وثلاثتها من الشفة ، وتسمى الشَّفَهِية ، فإذا نظم منها شيء من الألفاظ كان جميلا حسناً ، كقولنا : فَمْ ، فهذه اللفظة من حرفين هما الفاء والميم ، وكقولنا : ذقته بِفَمِي ، وهذه اللفظة

مؤلفة من الثلاثة بجملتها ، وكلاهما حسن لاعيب فيه .

وقد ورد من المتباعد المخارج شيء قبيح أيضاً ، ولو كان التباعد سبباً للحسن لما كان سبباً للقبح ؛ إذ ها ضدان لا يجتمعان .

فهن ذلك أنه يقال ( مَلَعَ ) إذا عدا ، فالميم من الشفة ، والعين من حروف الحلق ، واللام من وسط اللسان ، وكل ذلك متباعد ، ومع هذا فإن هذه اللفظة مكروهة الاستعمال ، ينبو عنها الذوق السليم ، ولا يستعملها من عنده معرفة بفن الفصاحة .

وهمهذا نكتة غريبة ، وهو أنا إذا عكسنا حروف هذه اللفظة صارت على وعند ذلك تكون حسنة لامزيد على حسنها ، وما ندرى كيف صار القبح حسناً؛ لأنه لم يتغير من مخارجها شيء ، وذاك أن اللام لم تزل وسطا والميم والعين يكتنفانها من جانبيها ، ولو كان مخارج الحروف معتبراً في الحسن والقبح لما تغيرت هذه اللفظة في مَلَع وعَلم .

فإِن قيل : إِن إِخْرَاجِ الحَرُوفِ مِن الحَلَقِ إِلَى الشَّفَةُ أَيْسِرُ مِن إِدْخَالُهُ السَّفَةُ أَيْسِرُ مِن إِدْخَالُهُ السَّفَةُ إِلَى الحَلَقُ ؛ فإن ذلك الْحِدَارِ وهذا صعود ، والانحدار أسهل .

فالجواب عن ذلك أنى أقول: لو استمر الك هذا لصح ماذهبت إليه ، لكنا نوى من الألفاظ ماإذا عكسنا حروفه من الشفة إلى الحلق أو من وسط اللسان أو من آخره إلى الحلق لا يتغير ، كقولنا غَلَب فإن الغين من حروف الحلق ، واللام من وسط اللسان ، والباء من الشفة ، و إذا عكسنا ذلك صار بَلغ ، وكلاهما من وسط اللسان ، والباء من الشفة ، و إذا عكسنا ذلك صار بَلغ ، وكلاهما حسن مليح ، وكذلك تقول : حَلُم من الجُلْم ، وهو الأَناة ، و إذا عكسنا هذه الكلمة صارت مَلئة ، على وزن فَعُل - بفتح الفاء وضم العين - وكلاهما أيضاً حسن مليح ، وكذلك تقول : عَقرَ ورَقع ، وعَرَف وفرَع ، وحَلف وفلَح ، و قلم وملق ، مليح ، وكذلك تقول : عَقرَ ورَقع ، وعَرَف وفرَع ، وحَلف وفلَح ، و قلم وملق ، وكلم وملك ، ولو شئت لأوردت من ذلك شيئاً كثيراً تضيق عنه هذه الأوراق ،

ولوكان ماذكرته مطرداً لكنا إذا عكسنا هذه الألفاظ صار حسنها قبحاً ، وليس الأمركذلك .

وأما ماذكره ابن سنان من جَرَكان اللفظة على العرف العربي فليس ذلك مما يوجب لها حسناً ولا قبحاً ، و إنما يقدح في معرفة مستعملها بما ينقله من الألفاظ فكيف يُعَدُّ ذلك من جملة الأوصاف الحسنة ؟

وأما تصغير اللفظة فيما يعبر به عن شيء لطيف أو خنى أو ماجرى مجراه فهذا مما لاحاجة إلى ذكره ؛ فإن المعنى يسوق إليه ، وليست معانى التصغير من الأشياء الغامضة التي يفتقر إلى التنبيه عليها ؛ فإنها مُدَوَّنة في كتب النحو ، وما من كتاب نحو إلا والتصغير باب من أبوابه ، ومع هذا فإن صاحب هذه الصناعة نحير في ذلك : إن شاء أن يورده بلفظ التصغير ، وإن شاء بمعناه ، كقول بعضهم :

لُوْكَانَ يَخْفَى عَلَى ٱلرَّحْمَٰنِ خَافِيَةٌ مِنْ خَلْقِهِ خَفِيَتْ عَنْهُ بَنُو لَبَدِ فَهِلَ كَانَ يَكُن هذا الشاعر أن يصغر من هو لاَ القوم و يحقر من شأنهم بألفاظ التصغير و يجيء هكذا كما جاء بيته هذا ؟ فالوصية به إِذن مُلْفاة لاحاجة إليها.

في وأما الأوصاف الباقية التي ذكرت فهي التي ينبغي أن ينبه عليها ؟ فمنها الله تكون الكلمة وَحْشِيّة ، وقد خني الوحشي على جماعة من المنتمين إلى صناعة النظم والنثر ، وظنوه المُسْتَقْبَحَ من الأَلفاظ ، وليس كذلك ، بل الوحشيُّ ينقسم قسمين : أحدهما غريب حسن ، والآخر غريب قبيح ، وذلك أنه منسوب إلى المم الوحش الذي يسكن القفار ، وليس بأنيس ، وكذلك الأَلفاظ التي لم تكن مأنوسة الاستعمال ، وليس من شرط الوحش أن يكون مُسْتَقْبَحًا ، بل أن يكون نافراً لايألف الإنس ؛ فتارة يكون حسناً ، وتارة يكون قبيحاً ، وعلى هذا نافراً لايألف الإنس ؛ فتارة يكون حسناً ، وتارة يكون قبيحاً ، وعلى هذا فإن أحد قسمي الوحشي - وهو الغريب الحسن - يختلف باختلاف النِّسَب والإضافات ؛ وأما القسم الآخر من الوحشي الذي هو قبيح فإن الناس في استقباحه والإضافات ؛ وأما القسم الآخر من الوحشي الذي هو قبيح فإن الناس في استقباحه

سواء ، ولا يختلف فيه عربى باد ولا قروى مُتَحَضِّر ، وأحسن الألفاظ ما كان مألوفا متداولا ؛ لأنه لم يكن مألوفاً متداولا إلا لمكان حسنه ، وقد تقدم الكلام على ذلك في باب الفصاحة ؛ فإن أرباب الخطابة والشعر نظروا إلى الألفاظ ونقبُوا عنها ، ثم عدّلوا إلى الأحسن منها فاستعملوه ، وتركوا ماسواه ، وهو أيضاً يتفاوت في دَرَجات حسنه ؛ فالألفاظ إذن تنقسم ثلاثة أقسام : قسمان حسّنان ، وقسم قبيح ؛ فالقسمان الحسنان أحدهما ماتداول استعماله الأول والآخر ، من الزمن القديم إلى زماننا هذا ، ولا يطلق عليه أنه وحشى ، والآخر ماتداول استعماله الأول دون الآخر ، و يختلف في استعماله بالنسبة إلى الزمن وأهله ، وهذا هوالذي لا يعاب استعماله عند العرب ؛ لأنه لم يكن عندهم وَحْشِيًّا ، وهو عندنا وحشى ، وقد تضمن القرآن الكريم منه كلات معدودة ، وهي التي يطلق عليها غريب القرآن ، وكذلك تضمن الحديث النبوى منه شيئاً ، وهو الذي يطلق عليه غريب الحديث .

الله في تلك إذاً قسمة ضيرى فجاءت اللفظة على الحرف المسجوع الذى جاءت السورة جميعها عليه ، وغيرها لايسد مسدها في مكانها ، وإذا نزلنا معك أيها المعاند على ماتريد قلنا: إن غير هذه اللفظة أحسن منها ، ولكنها في هذا الموضع لا ترد ملائمة لأخواتها ، ولا مناسبة ؛ لأنها تكون خارجة عن حرف السورة ، وسأبين ذلك فأقول: إذا جئنا بلفظة في معنى هذه اللفظة قلنا قسمة جأترة أو ظالمة ولاشك أن جائرة أوظالمة أحسن من ضيرى ، إلاأنا إذا نظمنا الكلام فقلنا: ألكم الذكروله الأنثى تلك إذا قسمة ظالمة لم يكن النظم كالنظم الأول وصار الكلام كالشيء المعوز الذي يحتاج إلى تمام ، وهذا لا يخفي على من له ذوق ومعرفة بنظم الكلام ، فلما سمع ذلك الرجل ما أوردته عليه ربا لسانه في فهه إنحاما ، ولم يكن عنده في فلما سمع ذلك الرجل ما أوردته عليه ربا لسانه في فهه إنحاما ، ولم يكن عنده في ذلك شيء سوى العناد الذي مستنده تقليد بعض الزنادقة الذين يكفرون تشهيناً ، ويقولون ما يقولونه جهلا وإذا حُوقِقُوا عليه ظهر عجزهم وقصورهم .

وحيث انتهى القول إلى ههنا فإنى أرجع إلى ما كنت بصدد ذكره فأقول: وأما القبيح من الألفاظ الذي يعاب استعماله فلا يسمى وَحْشِيًّا فقط ، بل يسمى الوحشى الغليظ ، وسيأتى ذكره ، وإذا نظرنا إلى كتاب الله تعالى الذي هوأفصح الكلام وجدناه سهلا سلساً ، وما تضمنه من الكلمات الغريبة يسير جداً ، هذا ، وقد أنزل في زمن العرب العرباء وألفاظه كلها من أسهل الألفاظ ، وأقربها استعمالا ، وكني به قُدْوة في هذا الباب ، قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم : « مَا أَنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم الفران ، وهي السبع في السبع في المثاني » ، يريد بذلك فاتحة الكتاب ؛ وإذا نظرنا إلى ما اشتمات عليه من الألفاظ وجدناها سهلة قريبة المأخذ يفهمها كل أحد حتى صبيان المكاتب الألفاظ وجدناها سهلة قريبة المأخذ يفهمها كل أحد حتى صبيان المكاتب الكلام ماعرف الخاصة فضله ، وفهم العامة معناه ، وهكذا فلتكن الألفاظ المستعملة الكلام ماعرف الخاصة فضله ، وفهم العامة معناه ، وهكذا فلتكن الألفاظ المستعملة الكلام ماعرف الخاصة فضله ، وفهم العامة معناه ، وهكذا فلتكن الألفاظ المستعملة الكلام ماعرف الخاصة فضله ، وفهم العامة معناه ، وهكذا فلتكن الألفاظ المستعملة الكلام ماعرف الخاصة فضله ، وفهم العامة معناه ، وهكذا فلتكن الألفاظ المستعملة الكلام ماعرف الخاصة فضله ، وفهم العامة معناه ، وهكذا فلتكن الألفاظ المستعملة الكلام ماعرف الخاصة فضله ، وفهم العامة معناه ، وهكذا فلتكن الألفاظ المستعملة الكلام ماعرف الخاصة فصله ، وفهم العامة معناه ، وهكذا فلتكن الألفاظ المستعملة المناسة عليه من المناسة وقوم العامة معناه ، وهكذا فلتكن الألفاظ المستعملة المناسة وهكذا فلتكن الألفاظ المستعملة الكلام ما وفهم العرف الخاصة والسبع المناسة والمناسة وال

فى سهولة فهمها وقرب متناولها ، والمُقْتَدِى بَأَلْفَاظُ القرآن يَكْتَفَى بَهَا عَنْ غيرها مَنْ جميع الأَلْفَاظُ المنثورة والمنظومة .

وأما ما ورد من اللفظ الوحشى في الأخبار النبوية فمن جملة ذلك حديث طَهُفَة بن أبي زهير النهدى ، وذاك أنه لما قدمت وفود العرب على النبي صلى الله عليه وسلم قام طَهْفَة بن أبي زهير فقال: أتيناك يا رسول الله من غَوْرِيِّ بَهِ اَمَة على أَرُوار الله من غَوْريِّ بَهَ الْعِيسُ (٢) ، نَسْتَخْلِبُ الصَّبِيرَ (٣) ، وَنَسْتَخْلِبُ الْحَبِيرَ (١) ، وَنَسْتَخْلِبُ الْحَبِيرَ (١) ، وَنَسْتَخْلِلُ الْجَهَامُ (١) ، وَنَسْتَخْيل الرُّهَامَ (١) ، ونَسْتَخيل الجَهام (١) ،

<sup>(</sup>١) الميس - بفتح الميم وسكون الياء - هو شجر صلب تعمل منه أكوار الإبل ورحالها .

<sup>(</sup>٢) العيس - بكسر العين المهملة - الإبل البيض يخالط بياضها شقرة يسيرة ، واحدها أعيس وعيساء .

<sup>(</sup>m) الصبير - بفتح الصاد المهملة - سحاب أبيض متراكم متكاثف.

<sup>(</sup>٤) الخبير: النبات ، ونستخلبه: نحصده ونقطعه بالمخلب ، والمخاب - بزنة منبر ـ المنجل .

<sup>(</sup>٥) البرير: ثمر الأراك مطلقا ، ويقال: إذا اسود و بلغ . ونستعضده: نجنيه للأكل .

<sup>(</sup>٦) نستخيل: نظن ، وهونستفعل من خال يخال ، بمعنى ظن يظن . والرهام : جمع رهمة ، وهى المطرالضعيف ، و يقال : الرهمة أشد وقعا من الديمة ، ومعنى نستخيلها نظنها خليقة بالمطر ، وتقول : أخلت السحابة وأخيلتها واستخيلتها واستخلتها ، وقد روى ابن الأثير هذه العبارة كا رواها أخوه هنا فى مادة (رهم) من النهاية ، وروى فى مادة (خى ل) « ونستخيل الجهام » .

<sup>(</sup>٧) الجهام: السحاب الذي فرغ ماؤه ، وقد وقع فى ب ، ج « نستجيل » بالجيم ، وهو تحريف، وهذه الكامة قد رويت «نستخيل» بالحاء المهملة ، ورويت «نستخيل» بالخاء معجمة ، قال ابن الأثير فى النهاية (جهم): «الجهام: السحاب الذي فرغ

في أرض غائلة النّطاء (١) ، غليظة الْوطَاء ، قد نَشِف اللّه هُنُ (٢) ، وَيَبِسَ الْجُعْثِنِ (٣) ، وهَالَتَ الْمُدُوعُ (١) ، وهَالَتَ الْمُدَاوُحِ (١) ، وهَالَتَ الْمُدَاوُحِ (١) وهَالَتَ الْمُدَاوُحِ (١) وَفَادَ الْوَدِيُ (٢) ، بَرِ نُنا إليك يارسول الله من الْوَثَنِ والْفِتَنِ ، وما يحدث الزمن ، وَفَادَ الْوَدِيُ (١) ، بَرِ نُنا إليك يارسول الله من الْوَثَنِ والْفِتَنِ ، وما يحدث الزمن ،

ماؤه ، ومن روى نستخيل \_ بالخاء المعجمة \_ أراد لانتخيل فى السحاب خالا إلا المطر و إن كان جهاما لشدة حاجتنا إليه ، ومن رواه بالحاء المهملة أراد لاننظر من السحاب فى حال إلا إلى جهام من قلة المطر .

(۱) وردت هـنه العبارة فى ب ، ج « غائلة الفطاء » بالغين المعجمة ، وصوابه «غائلة النطاء » بالنون ، والنطاء \_ بزنة كتاب \_ البعد ، وتقول : بلد نطى ، مثل بعيد وزنا ومعنى ، و يروى « غائلة المنطى » والمنطى : مصدر ميمى بمعنى البعد ، والمراد بقوله « غائلة النطاء» أنها تغول سالكيها وتهلكهم ببعدها .

(٢) نشف: جف ، والمدهن \_ بضم اليم والهاء بينهما دال مهملة ساكنة \_ نقرة في الجبل يجتمع فيها المطر .

(٣) الجعثن - بكسرالجيم والثاء المثلثة بينهما عين مهملة ساكنة \_ هوأصل النبات

(٤) الأماوج: هو نوى المقل، وقيل: هو ورق من أوراق الشجر يشبه الطرفاء والسرو، وقيل: هو ضرب من النبات ورقه كالعيدان؛ وفي رواية « سَقَطَ اللهُ مُلُوجُ مِنَ الْمِكَارَةِ » والبكارة: جمع بكر \_ بفتح فسكون \_ وهو الفتي السمين من الإبل: أي سقط عنها ماعلاها من السمن برعى الأماوج؛ فسمى السمن نفسه أماوجا على سبيل الاستعارة، قاله الزنخشري.

(٥) العساوج: هوالغصن إذا يبس وذهبت طراوته ، وقيل: هو الحديث الطاوع من قضبان الشجر ، يريد أن الأغصان يبست وهلكات من الجدب ، وجمع العساوج عساليج .

(٦) الهدى \_ على وزن فعيل \_ مثل الهدى \_ بفتح فسكون \_ وهو مايهدى إلى البيت الحرام من النعم لينحر هناك ، وأطلق على جميع الإبل و إن لم تمكن هديا ، من باب الإطلاق والتقسد .

(۷) فاد: مات ، والودى : صغار النخل ، واحدته وديّة ، ويروى «ومات الودى » كا رواه ابن الأثير في النهاية

لنا دعوة السَّلاَم ، وشريعة الإسلام ، ماطَمَى الْبَحْرُ وقامَ تِعَارُ (١) ، ولنا نَعَم هَمَل أَغْفَال (٢) ماتَبِضُ بِبِلاَل (٣) ، وَوَقِير (١) كَثِير الرَّسَل ، قَلِيل الرِّسْل (٥) ، أصابتنا سُنَيَّةُ حُراء مُوزِلة (٦) ليس لها عَلَلْ وَلا نَهَل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « اللَّهُ مَ الرَّدُ لَهُمْ فِي مَحْضِهَا (٧) وَمَحْضِها (٨) وَمَدْقِها (٩) وفرْقِها (١٠) ، وابعث راعيها في الدَّرُ (١١) بيانع المثر ، وافْجُر له الثَّمَدَ (١٢) ، و بارك له في المال

(١) تعار - بكسر التاء أوله - جبل بعينه ، و يجوز صرفه وترك صرفه .

(٢) وقع في الأصول « نعم همل أعقال » والتصحيح عن ابن الأثير في النهاية ، والأغفال : التي لاعلامة لها ولا سمة ، ويقال : المراد بالأغفال هذا التي لا ألبان لها ، واحدها غفل ، مثل قفل وأقفال .

(٣) « تبض » تسيل ؟ تقول : بض الماء ، إذا قطر وسال ، والبلال - بكسر الباء \_ مايبل الحلق ، يريد ما يقطر منها لبن .

(٤) الوقير: الغنم، ويقال: أصحابها، ويقال: القطيع من الضأن خاصة، وقيل: هو الغنم والكلاب والرعاء جميعا، وكثير الرسل: أي أنها كثيرة الإرسال في المرعى، وهو بفتح الراء والسين جميعا.

(٥) «قليل الرسل» بكسر الراء وسكون السين \_ أى اللبن ، يريد أن الذى يرسل إلى المرعى من الغنم كثير ولكنه لالبن فيه ، ويقال : إن المعنى أنه شديد التفرق في طلب المرعى .

(٦) مؤزلة \_ بضم الميم وسكون الهمزة ، ويروى بضم الميم وفتح الهمزة وتشديد الزاى مكسورة \_ يريد آتية بالأزل ، وهو الجدب والشدة والضيق .

(V) المحض - بالحاء المهملة - الخالص.

(٨) المخض \_ بالخاء المعجمة \_ مامخض من اللبن وأخذ زبده .

(٩) المذق: المزج والخلط، تقول: مذقت اللبن ، إذا خلطته بالماء ، والمراد هنا المخاوط.

(١٠) الفرق \_ بكسر الفاء، و بعضهم يفتحها \_ مكيال يكال به اللبن.

(١١) الدثر- بفتح فسكون- المال الكثير، ويقال: المرادبه هنا الخصب والنبات.

(١٢) الثمد \_ بفتح الثاء والميم \_ القليل ، ومعنى الجره : صيره لهم كثيرا .

والولد، ومن أقام الصلاة كان مسلما ، ومن آتى الزكاة كان محسناً ، ومن شهد أن لاإله إلا الله كان مخلصاً ، لكم يابنى نَهْد وَدَائِع الشرك (١) ، ووَضَائِع و(٢) الله الالله كان مخلصاً ، لكم يابنى نَهْد وَدَائِع الشرك (١) ، ولا تَدَثَاقَلُ عن الصّلاة . الله الله ، لا تُلطط في الزكاة (٣) ، ولا تُلُعد في الحياة (١) ، ولا تَدَثَاقَلُ عن الصّلاة . وكتب معه كتابا إلى بنى نَهْد « من محمد رسول الله إلى بنى نَهْد ، السلام على من آمن بالله ورسوله ، لكم يابنى نَهْد في الوَظيفة الفريضة (٥) ، ولكم الفارض والفريش (٢) وذو العنان الركوب

(۱) ودائع الشرك: العهود والمواثيق ، ويقال: توادع الفريقان ؟ إذا أعطى كل واحد منهما الآخر عهدا ألا يغزوه ، واسم ذلك العهد الوديع ، وتقول: أعطيته وديعا ؟ تريد عهدا .

(٢) الوضائع: جمع وضيعة ، وهي الوظيفة التي تكون على الملك ، وهي مايلزم الناس من أموالهم من الصدقة والزكاة : أي لكم الوظائف التي تلزم المسلمين لانتجاوزها معكم ولا نزيد عليكم شيئا منها .

(٣) لاتلطط فى الزكاة: أى لا تمنعها؟ يقال: لطالغريم، وألط، إذا منع الحق؟ ويقال: لط الحق بالباطل؟ إذا سـ تره، ويروى « لا يلطط فى الزكاة » بياء المضارعة و نناء الفعل للمحهول.

(٤) لا تلحد في الحياة : أي لا يكن منك ميل عن الحق مادمت حيا ، ويروى «ولا يلحد في الحياة» بياء المضارعة و بناء الفعل للمجهول ، ويروى ، «ولا نلطط في الزكاة ، ولا نلحد في الحياة » بنون المضارعة مع البناء للمعلوم .

(٥) لَكُم في الفريضة الوظيفة: أي لَكُم في فريضة الزكاة الهرمة المسنة ، يريد أنها تبقى لَكُم ولا تؤخذ منكم ، ورويت هذه العبارة «عليكم في الوظيفة الفريضة » والمراد على هذا الوجه أن عليهم في كل نصاب من أنصبة الزكاة مافرض فيه لايزاد عليها ولا ينقص منها .

(٦) الفريض والفارض: المسن من الإبل . وقد رويت هذه العبارة على ثلاثة أوجه: أولها «لكم الفارض والفريش» وثانيها «لكم الفارض والفريش» والعارض وهي هكذا في أصول كتابنا هذا، وثالثها «لكم العارض والفريش» والعارض للعملة ـ المريضة، وقيل: هي التي أصابها كسر، ويقال: عرضت الناقة،

والْفَلُو الضّبيس () ، لا يُمنعُ سَرْ حَمْ () ، ولا يُعضَدُ طَلْحُكُمْ () ، ولا يُحْبَسُ والْفَلُو الضّبيس () ، لا يُمنعُ سَرْ حَمْ () ، ولا يُعضَدُ طَلْحُكُمْ () ، ولا يُحْبَسُ درّ كم ، ولا يؤكل أكلم ، مالم تضمروا الإمْآق () ، وتأكلوا الرباق () ، من أقرّ بما في هذا الكتاب فله من رسول الله الوفاء بالعهد والذمة ، ومن أبي فعليه الرّبوة () » .

وفصاحة رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتقتضى استعمال هذه الألفاظ، ولا تكاد توجد في كلامه، إلا جوابا لمن يخاطبه بمثلها، كهذا الحديث وما جرى مجراه، على أنه قد كان في زمنه متداولا بين العرب، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يستعمله إلا يسيراً؛ لأنه أعلم بالفصيح والأفصح.

إذا أصابها كسر أو آفة، والمعنى إنا لانأخذذات العيب. والفريش: الناقة الحديثة النتاج كالنفساء من النساء، ويقال: الفريش من النبات ما انبسط على وجه الأرض ولم يقم على ساق، ويقال: فرس فريش، إذا حمل عليها صاحبها بعد النتاج بسبع.

(١) الفاو الضبيس: أي المهر العسر الذي لم يرض.

(٢) السرح - بفتح فسكون - والسارح ، والسارحة : الماشية ، والمراد من قوله « لا يمنع سرحكم » أنها لا تصرف عن مرعى تريده .

(٣) يعضد: يقطع ، والطلح: شجر .

(ع) الإمات : مصدر أمأق الرجل ، إذا صار ذا حمية وأنفة ، وقيل : صار ذا حدة وجراءة ، والمراد هنا مالم تضمروا في أنفسكم الغدر بالعهود ونكث المواثيق ، فأطلق السبب وأراد المسبب وروى « الإماق » وهو بوزن كتاب مخفف من الأول. (٥) الرباق - بكسر الراء - جمع ربقة ، وأصل الربقة عروة من حبل تجعل في عنق البهيمة أوفي يدها تمسكها ، وقد شبه ما يلزم الأعناق من العهد بالرباق ، واستعار الأكل لنقض العهد ، فإن البهيمة إذا أكات ربقتها خلصت من الشد . (٦) «من أبي فعليه الربوة» أي من امتنع عن الزكاة وتقاعد عن أدائها وجب عليه الزيادة ، كعقو بة له ، ويروى «من أقر بالجزية فعليه الربوة » أي من امتنع عن الإسلام لأجل الزكاة كان عليه من الجزية أكثر مما عليه من الزكاة .

وهذا الكلام هو الذي نَعُدُّه نحن في زماننا وحشياً لعدم الاستعمال، فلا تظن أن الوحشي من الألفاظ ما يكرهه سمعك، ويثقل عليك النطق به، وإيما هو الغريب الذي يقل استعماله، فتارة يخف على سمعك ولا تجد به كراهة، وتارة يثقل على سمعك وتجد منه الكراهة، وذلك في اللفظ عيبان: أحدهما أنه غريب الاستعمال، والآخر أنه ثقيل على السمع كريه على الذوق، وإذا كان اللفظ بهذه الصفة فلا مزيد على فظاظته وغلاظته، وهو الذي يسمى الوحشي اللفظ بهذه الصفة فلا مزيد على فظاظته وغلاظته، وهو الذي يسمى الوحشي الغليظ، ويسمى أيضاً المتوعّر، وليس وراءه في القبح درجة أخرى، ولا يستعمله إلا أجهل الناس ممن لم يخطر بباله معرفة هذا الفن أصلا.

فإن قيل: فما هذا النوع من الألفاظ؟

قات: قد ثبت لك أنه ماكرهه سمعك ، وثقل على لسانك النطق به ، ) وسأضرب لك فى ذلك مثالا ؛ فمنه ماورد لتأبط شراً فى كتاب الحاسة (١):

يَظُلُ بِمُوْمَاةً وَيُمْسِى بِغِيْرِهَا جَجِيشًا وَيَعْرَوْرِى ظُهُورَ الْمَسَالِكِ (٢) فإن لفظة «جحيش» من الألفاظ المنكرة القبيحة ، ويالله العجب: أايس أنها بعنى فريد ، وفريد لفظة حسنة رائقة ، ولو وضعت في هذا البيت موضع جحيش لما اختل شيء من وزنه ، فتأبط شراً ملوم من وجهين في هذا الموضع: أحدهما أنه استعمال القبيح ، والآخر أنه كانت له مندوحة عن استعماله فلم يعدل عنها .

<sup>(</sup>۱) من كلة له رواها أبو تمام فى الحماسة (انظر شرح التبريزى: ١ - ٩٠) وأولها قوله:

وَإِنِّى لَهُدْ مِنْ ثَنَائِى فَقَاصِدْ بِهِ لِأُبْنِ عَمِّ الصِّدْقِ شَهُ مُسِبْ مَالِكِ (٢) الموماة: المفازة التي لاماء فيها، وتجمع على الموامى، وجحيشا: منفردا، كا قال المؤلف، ووقع في ج «حجيش» بتقديم المهملة، وهو تصحيف، «ويعرورى» من قولهم: اعرورى الفرس، إذا ركبه عريا. وفي الحماسة «ظهور المهالك».

ويما هو أقبح منها ماورد لأبي تمام [من] قوله (۱):

قَدْ قُدْتُ كَمَّ الْطَّنَحُمَّ الْأَمْرُ وَانْبَعَثَتْ عَشْ وَاءْ تَالِيَةٌ غُبْساً دَهَارِ يساً (۲) فافظة « اطْلَخَمَّ الأَافاظ المنكرة التي جمعت الوصفين القبيحين في أنها غريبة وأنها غليظة في السمع كريهة على الذوق ، وكذلك لفظة « دهاريس » أيضاً ، وعلى هذا ورد قوله من أبيات يصف فرساً من جملتها (۳):

فغمَ مَتَاعُ الدُّنْيَ عَبَاكَ بِهِ أَرْوَعُ لاَحَيْ لَرَوْوَلاَ جِبْسُ (۱) فافظة « حيدر » غليظة ، وأغلظ منها قول أبي الطيب المتنبي (۱):

وأففظة « حيدر » غليظة ، وأغلظ منها قول أبي الطيب المتنبي (۱):

وأن افظة « جَفَحَ وهُمْ لاَيَجُفَخُونَ بِها بِهِمْ شَيَمْ مَلَى الْحُسَبِ الْأَغَرِ دَلاَئِلُ (۱) فالطيب في استعمال تأبط شراً لفظة جحيش ؛ فإن تأبط شراً كانت له مندوحة عن استعمال تلك اللفظة ، كما أشرنا إليه فيا تقدم ، وكذلك أبو الطيب مندوحة عن استعمال تلك اللفظة ، كما أشرنا إليه فيا تقدم ، وكذلك أبو الطيب

(۱) من قصيدة له يمدح فيها عياش بن لهيعة ، وأولها قوله : أَحْيا حُشاَشَة قَلْب كَانَ مَحْاُوساً وَرَمَّ بِالصَّبْرِ عَقْلاً كَانَ مَاْ لُوسا (٢) اطلخم : أظلم ، عشواء : مؤنث الأعشى ، وهو الذى لا يبصرليلا ، والغبس : جمع غبساء أو أغبس ، وهي المظامة ، والدهاريس : الدواهي . (٣) من قصيدة له يمدح فيها الحسن بن وهب، وأولها قوله :

هَلْ أَثَرُ مِن دِيَارِ هِمْ دَعْسُ حَيْثُ تَلَاقَى الْأَجْرَاعُ وَالْوَعْسُ (٤) حَبَك : منحك وأُعطَاك ، والأروع : الذي يعجب الإنسان ، والحيدر : القصير ، والحبس : الجامد الثقيل الروح .

(٥) من قصيدة له يمدح فيها أبا الفضل أحمد بن عبدالله الأنطاكى ، وأولهاقوله : لَكَ يَا مَنَازِلُ فَى الْقُلُوبِ مَنَازِلُ أَقْفَرْتِ أَنْتِ وَهُنَ مِنْكِ أَوَاهِلُ (٦) الشيم : جَمع شيمة ؛ وهى الخليقة ، و «شيم » فاعل جفخت ، ونظام البيت : جفخت بهم شيم دلائل على الحسب الأغر وهم لا يجفخون بها .

في استعمال هذه اللفظة التي هي جَفَخَتْ ؛ فإن معناها فخرت ، والْجَفْخُ : الفخر ، يقال : جَفَخَ فلان ؛ إذا فخر ، ولو استعمل عوضاً عن جَفَخَتْ فَخَرَتْ لاستقام وزن البيت وحظى في استعماله بالأحسن ، وما أعلم كيف يذهب هذا وأمثاله على مثل هؤلاء الفحول من الشعراء ؟

وهذا الذي ذكرته وما يجرى مجراه من الألفاظ هو الوحشي اللفظ الغليظ إ الذي ليس له مايدانيه في قبحه وكراهته ، وهـذه الأمثلة دليل على ماأوردناه ، والعرب إذن لاتألام على استعمال الغريب الحسن من الألفاظ ، و إنما تلام على ا الغريب القبيح ، وأما الحضرى فإنه يلام على استعمال القسمين معاً ، وهو في ا أحدهما أشد مَلاَمة من الآخر .

على أن هذا الموضع يحتاج إلى قيد آخر ، وذلك شيء استخرجته أنا دون غيرى ؛ فإنى وجدت الغريب الحسن يسوغ استعماله في الشعر ، ولا يسوغ في الخطب والمكاتبات ، وهذا ينكره من يسمعه حتى ينتهى إلى ماأوردته من الأمثلة ، ولر بما أنكره بعد ذلك إما عناداً و إما جهلا ؛ لعدم الذوق السليم عنده .

فمن ذلك قول الفرزدق (١):

وَلَوْ لاَ حَيَانِهِ زِدْتُ رَأْسَكَ شَجَّةً إِذَا سُبرَتْ ظَلَّتْ جَوَا نِبُهَا تَغْلِي (٢) شَرَ نَبْتُهُ " شَمْطاً ﴿ مَنْ يَوْ يَمِي بِهِا تَشْبُهُ وَلَوْ بَيْنَ الْحُمَاسِيِّ وَالطَّفْلُ (٣) فقوله « شَرَ نْبَثَة » من الألفاظ الغريبة التي يسوغ استعمالها في الشعر،

<sup>(</sup>١) من قصيدة له يهجو فيها جريرا ، وأولها قوله :

أَلاَ أُسْتَهُوْ أَتْ مِنِّي هُنَيْدَةُ أَنْ رَأْتُ أَسِيراً يُدَانِي خَطْوَهُ حَلَقُ ٱلْحُجْلِ

<sup>(</sup>٢) في الديوان والنقائض « زدت رأسك هزمة » .

<sup>(</sup>٣) البيتان ليسا متصلين في الديوان والنقائض ، و بينهما خمسة أبيات ، وفيهما في صدر هذا البيت «شرنبثة شمطاء من ير مابها».

وهي ههنا غير مستكرهة ، إلا أنها لو وردت في كلام منثور من كتاب أو خطبة لعيبت على مستعملها .

وكذلك وردت لفظة « مشمخر » فإن بشرا<sup>(۱)</sup> قد استعملها فى أبياته التى يصف فيها لقاءه الأسد ، فقال :

وَأَطْلَقَتُ الْمُنَدِّ عَنْ يَمِينِي فَقَدَّ لَهُ مِنَ الْأَضْ لَاعِ عَشْرًا فَخَدَرَّ مُضَرَّجاً بِدَم كَأْنِي هَدَمْتُ بِهِ بِنِاءً مُشْمَخِرًا وعلى هذا ورد قول البحترى في قصيدته التي يصف فيها إيوان كسرى (٢)، فقال:

مُشْمَخِرُ تَعْلُو لَهُ شُرُ فَاتُ رُفِعَتْ فِي رُبُوسِ رَضُوكَى وَقُدْسِ فَإِن لَفَظَة «مشمخر» لا يحسن استعمالها في الخطب والمكاتبات، ولا بأس بها ههنا في الشعر، وقد وردت في خطب الشيخ الخطيب ابن نُباتة ، كقوله في خطبة يذكر فيها أهوال يوم القيامة، فقال: «اقمطر و بالها، واشمخر نكالها» في خطبة يذكر فيها أهوال يوم القيامة، فقال: «اقمطر و بالها، واشمخر نكالها» في الطابت ولا ساغت.

ومن هذا الأسلوب لفظة « الكنَّهُوَّر » في وصف السحاب ، كقول أبي الطيب (٣):

<sup>(</sup>١) هـنه القصيدة لبديع الزمان الهمذاني نحامها بشر بن عوانة العبدى ، وأولها قوله:

أَفَاطِمَ لَوْ شَهِدْتِ بِبَطْنِ خَبْتٍ وَقَدْ لاَقَى ٱلْهَزِ بْرُ أَخَاكِ بِشْرَا (٢) وأولها قوله:

صُنْتُ نَفْسِي عَمّا يُدَنِّسُ نَفَسِي وَتَرَفَّعْتُ عَنْ جَدَا كُلِّ جِبْسِ (٣) من قصيدة له يمدح فيها أبا الفضل بن العميد، وأولها قوله: باد هو ال صَبَرْتَ أَمْ لَمَ تَصْبِرَا وَ بُكَاكَ إِنْ لَمَ يَجُر دَمْعُكَ أَوْ جَرى

يَالَيْتَ بَاكِيةً شَجَانِي دَمْعُهُا نَظَرَتْ إِلَيْكَ كَا نَظَرْتُ فَتَعَدْرًا وَرَى الْفُضِيلَةَ لَا تَرُدُ فَضِيلَةً الشَّمْسَ تَشْرُقُ وَالسَّحَابَ كَنَهُ وَرَا (١) فَلْفُظة ( الْكَنَهُور » لاتعاب نظما ، وتعاب نثرا ، وكذلك يجرى الأمر في لفظة ( الحرمس » وهي اسم الناقة الشديدة ؛ فإن هذه اللفظة يسوغ استعمالها في الشعر، ولا يعاب مستعملها ، كقول أبي الطيب أيضاً (٢) "

\* يَا مُوضِعَ الشَّدَنِيةِ الوَجْناءِ(١) \*

(۱) نصب «الشمس والسحاب» بفعل مضمر ، كأنه قال : وترى الشمس والسحاب ، وكنهور : حال .

(٢) من قصيدة يمدح فيها بدر بن عمار ، وأولها قوله : أَبْعَدُ نَأْيِ الْمَلِيحَةِ الْبَخَلِلُ فِي الْبُعْدِ مَا لاَ تُكَلَّفُ الإيلُ

(٣) المهمه: ما بعد من الأرض واتسع ، وجبته : قطعته ، والعرامس : الثوق الصلاب الشداد ، والدلل : المذللة بالعمل ، واحدها ذلول .

(٤) من قصيدة له يمدح فيها دينار بن عبد الله :

مَهَاةَ النَّقَا لَوْلاَ الشُّوى وَالْمَآبِضُ وَأَنْ مَحَضَ الإعْرَاضَ لِي مِنْكِ مَاحِضُ

(o) الذي في الديوان (١٨٤ بيروت) « هي الحرة الوجناء » .

(٦) هـذا صدر بيت هو مطلع قصيدة يمدح فيها خالد بن يزيد الشيباني ، وعجزه قوله:

\* وَمُصَارِعَ الْإِدْلَاجِ وَٱلْإِسْرَاءِ \* وموضع: اسم فاعل من أوضع إذا سير ناقته سيرا سريعا . فإن « الشدنية » لا تعاب شعرا ، وتعاب لو وردت فى كتاب أو خطبة ، وهكذا يجرى الحكم فى أمثال هذه الألفاظ المشار إليها .

وعلى هذا فاعلم أن كل ما يسوغ استعماله فى الكلام المنثور من الألفاظ يسوغ استعماله فى الكلام المنظوم ، وليس كل ما يسوغ استعماله فى الكلام المنظوم يسوغ استعماله فى الكلام المنثور ، وذلك شيء استنبطته ، واطلعت عليه ؛ لكثرة مُمارستى لهذا الفن ، ولأن الذوق الذى عندى دكنّى عليه ؛ فين شاء فليقلدنى فيه ، وإلا فليُدْمِن النظر حتى يطلع على ما اطلعت عليه ، والأذهان فى مثل هذا المقام تتفاوت .

وقد رأيت جماعةً من مُدَّعِى هذه الصناعة يعتقدون أن الكلام الفصيح هوالذي يَعزِ فهمه ، وَيَبَعْدُ مُتناوله ، وإذا رأوا كلاما وَحْشيًا غامض الألفاظ يُعْجَبون به و يصفونه بالفصاحة ، وهو بالضد من ذلك ؛ لأن الفصاحة هي الظهور والبيان ؛ لا الغموض والخفاء .

وسأبين لك ما تعتمد عليه في هذا الموضع ؛ فأفول :

الألفاظ تنقسم في الاستعمال إلى جَزْلة ورقيقة ، ولكل منهما موضع يحسن استعماله فمه .

فالجزل منها يستعمل فى وصف مواقف الحروب ، وفى قوارع التهديد والتخويف ، وأشباه ذلك .

وأما الرقيق منها فإنه يستعمل في وصف الأشواق وذكر أيام البعاد ، وفي استجلاب المودَّات ، وملاينات الاستعطاف ، وأشباه ذلك .

ولست أعنى بالجزل من الألفاظ أن يكون وحشياً متوعِّراً عليه عنجهية البداوة ، بل أعنى بالجزل أن يكون متيناً على عذو بته فى الفم ولذاذته فى السمع ، وكذلك لست أعنى بالرقيق أن يكون ركيكا سفسفاً ، و إنما هو اللطيف الرقيق

الحاشية الناعم الممس ، كقول أبي تمام (١):

نَاعِمَات الأَّطْرَافَ لَوْ أُنَّهَا تُنْكِبِ بَسَ أُغْنَتْ عَنِ الللَّهِ الرِّقاق (٢) وسأضرب لك مثالا للجزل من الألفاظ والرقيق ، فأقول:

انظر إلى قوارع القرآن عند ذكر الحساب والعذاب والميزان والصراط، وعند ذكر الموت ومفارقة الدنيا، وما جرى هذا المجرى؛ فإنك لا ترى شيئا من ذلك وحشى الألفاظ، ولا متوعراً، ثم انظر إلى ذكر الرحمة والرأفة والمغفرة، والملاطفات في خطاب الأنبياء، وخطاب المنيبين والتائبين من العباد، وما جرى هذا المجرى؛ فإنك لا ترى شيئا من ذلك ضعيف الألفاظ ولا سفسفاً.

فَمْالُ الأُولُ - وهو الجزل من الأَلفاظ - قوله تعالى: (وَنفَخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللهُ شُمَّ نَفُخَ فِيهِ أُخْرَى مَنْ فِي السَّمُواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللهُ شُمَّ نَفْخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَاهُمْ قِيامُ يَنظُرُونَ ، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُرْضِعَ الْكَتَابُ فَإِذَاهُمْ قِيامُ يَنظُرُونَ ، وَ وُفِيّتُ كُلُّ وَجِيءَ بِالنَّبِيِينَ وَالشَّهِدَاءِ وَقَضِى بَيْنَهُمْ بِالحُقِّ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ، وَ وُفِيّتُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُو أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّ زُمَراً فَقُسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُو أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّ زُمُوا يَقُولِ مَنْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ وَاللّهُ مِنْ خَزَنَتُهَا أَلَمُ وَاللّهُ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَا عَمِلَتُ وَهُو الْمَالِينِ مَا عَمِلَتُ وَهُو اللّهُ مَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ وَالْمَا وَقَالَ لَمُ مُ خَزَنَتُهَا أَلَمْ وَالْمَا وَقَالَ لَمُ مُ خَزَنَتُهَا أَلَمْ وَالْمَا مِلْكُولِ اللّهُ وَالْمَالِ مَنْ وَلَكُنْ مِنْ مَا عَلَيْكُمُ وَا اللّهُ وَقَالَ لَمُ مُ خَزَنَتُهَا أَلَمْ وَالْمَالِينَ مِنْ مَاللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ وَقَالَ مَنْ مَنْ اللّهُ وَقَالَ مَنْ مَاللّهُ وَقَالَ مَلْمُ وَاللّهُ مُولِ اللّهُ وَالْمَالِمُ وَالْمُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ مُولِ وَاللّهُ وَوَلّمَ مَا كُلّهُ الْمَذَابِ عَلَى الْمَالِولِينَ ، قِيلَ الدُخُلُوا أَبُوالِ جَهَنَا خَلَقِ وَالْمَنَ فِي وَقَلْمَ مُنْ وَلَا مُؤْلِقًا أَوْولِ اللّهُ اللّهُ وَقُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمَلْمُ وَلَولُولُ اللّهُ وَلَا مَلْهُ وَلَا اللّهُ وَالْمَالِ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ وَلَا مُؤْلِولُ اللّهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ وَلَولُولُ اللّهُ وَلَا مَلْهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ وَالْمَالِمُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ وَالْمُولِ الللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللْمُولُ اللّهُ اللّهُ اللللْمُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) من قصيدة له يمدح فيها إسماعيل بن شهاب ويشكره ؛ وأولها قوله : أَيُّهَا الْبَرْقُ بِتْ بأَعْلَى الْبِرَاقِ وَاغْدُ فِيهَا بِوَ ابِلِ غَيْدَاقِ وانظر الديوان ( ٣٢٠ بيروت ) .

<sup>(</sup>٢) قبل هذا البيت قوله:

مَا تَمَلَيْتُ مِثْلَ ذَاكَ الْحِجَى الْمُعْدِرِقِ فِي الْحُلْ وَالسَّجَايَا الْمِتَاقِ مَعَ مَاقَدْ طُوَيْتُ مِنْ سَأْمِ النَّا سِ وَمَا قَدْ نَشَرْتُ فِي الْآ فَاقِ

فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقُو ا رَبَّهُمْ إِلَى ا الْجَنَّةِ زُمَراً حَتَى إِذَا جَاءِوهَا وَفُتِحَتْ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلاَمْ عَلَيْهُمْ فَا دُخُلُوها خَاهُوها وَفُتِحَتْ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلاَمْ عَلَيْهُمْ فَا دُخُلُوها خَاهُوها وَفُتِحَتْ أَبُواللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَقَالُوا الْكُولُونَ الْمُعَامِلِينَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِع

فتأمل هـذه الآيات المضمنة ذكر الحشر على تفاصيل أحواله وذكر النار والجنة . وانظر هل فيها لفظة إلا وهي سَهْلة مستعذبة على ما بها من الجزالة .

وكذلك ورد قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَا كُو أُولَا مَرَّةُ وَمَا مَرَى مَعَكُم شُفْعَاءَكُم الَّذِينَ زَعَمْتُ وَتَوَلَّمُ مَا خُولْنَا كُم وَرَاءَ ظُهُو رِكم وَمَا مَرى مَعَكُم شُفَعَاءَكُم الَّذِينَ زَعَمْتُ وَمَا مَرى مَعَكُم شُفَعَاءَكُم الَّذِينَ زَعَمْتُ وَمَا مَا كُنْتُم فَيكم شُركاء لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُم وَضَلَّ عَنْكُم مَا كُنْتُم تَوَ عُمُونَ ) . وهو الرقيق الألفاظ \_ فقوله تعالى فى مخاطبة النبي صلى الله وأما مثال الثانى \_ وهو الرقيق الألفاظ \_ فقوله تعالى فى مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم : ﴿ وَالضَّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾ إلى آخر السورة ، وكذلك قوله تعالى فى ترغيب المسألة ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَوْلِهُ تَعَلَى إِذَا دَعَانَ ﴾ قوله تعالى فى ترغيب المسألة ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَوْلِهُ تَعْلَى إِذَا دَعَانَ ﴾

وهكذا ترى سبيل القرآن الكريم في كلا هذين الحالين من الجزالة والرقة، وكذلك كلام العرب الأول في الزمن القديم مما ورد عنها نثراً، ويكفي من ذلك كلام قبيصة بن نعيم لما قدم على امرئ القيس في أشياخ بني أسد يسألونه العفو عن دم (۱) أبيه ، فقال: إنك في المحل والقدر من المعرفة (۲) بتصرف الدهر وما تحدثه أيامه و تنتقل به أحواله بحيث لا تحتاج إلى تذكير من واعظ، ولا تبصير من مجرس (۱)

<sup>(</sup>۱) وردت هذه القصة ، ومحاورة قبيصة وامرى القيس في الأغاني (ج ٩ ص ١٠٤ دار الكتب ، فانظرها هناك).

<sup>(</sup>٢) في الأغاني « والمعرفة ».

<sup>(</sup>٣) في الأغاني « بحيث لا تحتاج إلى تبصير واعظ ولا تذكرة مجرب » .

ولك من سُوْدُد مَنْصِبك وشرف أعْرَاقك وكرم أصلك فى العرب محتد (١) يَحْتَمِل ما حُمِل عليه من إقالة الْعَثْرَة ورُجُوع عن الهَفُوة (٢)، ولا تتجاوز الهمم إلى غاية إلا رجعت إليك فوجدَتْ عندك من فضيلة الرأى و بصيرة الفهم وكرم الصفح (٣) ما يطول رغباتها و يستغرق طلباتها، وقد كان الذى كان من الخطب الجليل الذى عَمَّتْ رَغباتها و يستغرق طلباتها، وقد كان الذى كان من الخطب الجليل الذى عَمَّت ولو كان يفدى هالك بالأنفس الباقية بعده لما تَخِلت كرائمنا بها على مثله (٥)، ولو كان يفدى هالك بالأنفس الباقية بعده لما تَخِلت كرائمنا بها على مثله ولو كان يفدى هالك بالأنفس الواجب على أولاه، ولا يلحق أقصاه أدْناه، فأحمد ولكنه مضى به سبيل لا يرجع أخراه على أولاه، ولا يلحق أقصاه أدْناه، فأحمد الحالات فى ذلك أن تعرف الواجب عليك فى إحدى خلال ثلاث: إما أن اخترت من بنى أسد أشر فها بيتا، وأعلاها فى بناء المكرمات صو تا، فقد ناه المنتحن المنتعة تذهب مع شفر ات حُسامك بباقى قُصْر ته (٢)، فنقول: رجل امْتُحن بها لك عزيز فلم يَسْتَلَّ سَخِيمته إلا بمكنته (١) من الانتقام، أو فداء بما يروح على بنى أسد من نعمها فهى ألوف تجاوز الحسبة (٨)، فكان ذلك فداء رجعت به القُضُب إلى أجفانها لم يرددها تسليط الإحن على الْبُرَآء، وإما أن وَادَعْتَنَا إلى به القَضُب إلى أجفانها لم يرددها تسليط الإحن على الْبُرَآء، وإما أن وَادَعْتَنَا إلى به القَضُب إلى أجفانها لم يرددها تسليط الإحن على الْبُرَآء، وإما أن وَادَعْتَنَا إلى به القَضُب إلى أجفانها لم يرددها تسليط الإحن على الْبُرَآء، وإما أن وَادَعْتَنَا إلى

<sup>(</sup>١) في الأغاني « محتمل » .

<sup>(</sup>٢) في الأغاني « عن هفوة » .

<sup>(</sup>٣) في الأغاني « وكرم الصفح في الذي كان من الخطب الجليل » .

<sup>(</sup>٤) فى الأغانى «كان لحجر التاج والعمة فوق الجبين الكريم و إخاء الحمد وطيب الشيم».

<sup>(</sup>٥) في الأغاني زيادة « ولفديناه منه » .

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصول ، والذي في الأغاني «تذهب مع شفرات حسامك قصدته» والقصدة \_ بفتحات \_ العنق ، ولما في أصول هذا الكتاب وجه ولكنه بعيد .

<sup>(</sup>V) في الأغاني « إلا بمكينه من الانتقام» .

<sup>(</sup>٨) فى الأصول « الحمسة » وهو تحريف ، والتصويب عن عدة مراجع منها الأغاني.

أن تضع الحوامل، فتُسدل الأزر، وتعقد الخرفوق الرايات، قال: فبكى ساعة ثم رفع رأسه، فقال: لقد علمت العرب أنه لا كفء لحجر فى دم، وإنى لن أعتاض [به] جملاً ولا ناقة فأ كتسب به سُبَّة الأبد، وفَتَ الْعَضُد، وأما النَّظرَة فقد أوجبتها الأجنَّة فى بطون أمهاتها، ولن أكون لعَطَبها سَبَبا، وستعرفون طلائع كندة من بعد ذلك تحمل فى القلوب حَنقاً، وفوق الأسنة عَلقا إذا جالَتِ الْحَدربُ فِي مَأْزِق تُصَافِحُ فيهِ الْمَناكِ النَّفُوساَ(۱) أنقيمون أم تنصرفون ؟ قالوا: بل ننصرف بأسوأ الاختيار، وأبلى الاجترار، مُكروه وأذية، وحرب وبَليّة، ثم نهضوا عنه وقبيصة يتمثل:

لَقَالَكَ أَنْ تَسْتَوخِمِ الْوِرْدَ إِنْ غَدَتْ كَتَا ئِبُنَا فِي مَأْزِقِ الحرب تمطر (٢)

فقال امرؤ القيس: لا والله، ولكن أستعذبه، فرُوَيْدًا ينفرج لك دُجاها عن فرسان كندة وكتائب حمير، ولقد كان ذكر غير هذا بى أولى ؛ إذكُنت نازلا بربعي، ولكنك قلت فأوجبت (٢) [ فقال قبيصة : مانتوقع فوق المعاتبة والإعتاب] (١) فقال امرؤ القيس : هو ذاك .

فلتنظر إلى هذا الكلام من الرجلين قبيصة وامرى، القيس ، حتى يدع المتعمقون تعمقهم في استعمال الوحشي من الألفاظ ؛ فإن هذا الكلام قد كان في

<sup>(</sup>١) رواية الأغاني « إذا جالت الخيل » .

<sup>(</sup>٢) رواية الأغانى « لعلك أن تستوخم الموت » وفيه « في مأزق الموت إ » .

<sup>(</sup>٣) في الأغاني « فأجبت » ، ولما في أصول هذا الكتاب وجه .

<sup>(</sup>٤) سقطت هذه العبارة من أصول هذا الكتاب، فلم يبن الكلام، حق اضطر مصحح نسخة بولاق إلى أن يكتب في هامش النسخة «قوله ولكنك قلت إلخ، كذا في النسخ، والظاهر أن يقول: فقال قبيصة ولكنك إلخ» وهذا الذي استظهره غير سديد.

الزمن القديم قبل الإسلام بما شاء الله ، وكذلك كلام كل فصيح من العرب مشهور ، وما عداه فليس بشيء ، وهذا المشار إليه ههنا هو من جَزْل كلامهم ، وعلى ماتراه من السلاسة والعذو بة .

و إذا تصفحت أشعارهم أيضاً وجدت الوحشي من الأَلفاظ قليلاً بالنسبة إلى المسلسل في الفم والسمع ، ألا ترى إلى هذه الأَبيات الواردة السموأل بن عاديا ، وهي :

إِذَا الْمَرْ وَلَمْ يَدُ نَسَ مِنَ اللوَّمْ عِرْضُهُ وَإِنْ هُو لَمْ يَكُمُلُ عَلَى النَّفْسِ ضَيْمَهَا تَعُيِّرُ نَا أَنَّا قَلِيكِ لَ عَدِيدُنَا وَمَا ضَرَّ نَا أَنَّا قَلِيكِ لَ عَدِيدُنَا وَمَا مَاتَ مِنَّا سَيِّدُ حَتْفَ أَنْفِهِ عَلَوْنَا إِلَى خَيْرِ الظَّهُورِ وَحَطَّنَا لَنَا عَلَوْنَ إِلَى خَيْرِ الظَّهُورِ وَحَطَّنَا لَنَا عَلَوْنَا إِلَى خَيْرِ الظَّهُورِ وَحَطَّنَا فَنَا عَنْ مَا فَى نِصَابِنَا عَلَى فَنَا مَنْ مُورَةٌ فَى عَدُونَا وَأَيَّامُنَا مَشْهُورَةٌ فَى عَرْبِ وَمَشْرِق وَأَيَّامُنَا فَى كُلِّ عَرْبٍ وَمَشْرِق وَأَيَّامُنَا فَى كُلِّ عَرْبٍ وَمَشْرِق وَأَيَّامُنَا فَى كُلِّ عَرْبٍ وَمَشْرِق مُعُودَةٌ أَلَا يُسَلِّ يَصَالُهَا فَى كُلِ عَرْبٍ وَمَشْرِق مُعُودَةٌ أَلَا يُسَلِّ يَصَالُهَا فَى كُلِ عَرْبٍ وَمَشْرِق مُعُودَةٌ أَلَا يُسَلِّ يَصَالُهَا فَى كُلُ عَرْبِ وَمَشْرِق مُعُودَةٌ أَلَا يُسَلِّ يَصَالُهَا فَى كُلُ عَرْبٍ وَمَشْرِق مُعُودَةٌ أَلَا يُسَلِّ يَسَلُ الْعَلَا فَى كُلُو عَرْبُ وَمَشْرِق الْمُعَوْدَةٌ أَلَا يُسَلِّ يَسَلَ الْعَلَالُ عَلَا عَرَالِهُ وَالْعَلَا فَى كُلُو عَرْبُ وَمَا مُعُودًا وَالْعَلَا فَى كُلُ عَرْبُ وَمُشْرِق الْعَلَالُونَا فَى كُلُو عَرْبُ وَمُونَا فَى كُلُ عَرْبُ وَمُسْرُونَ الْمُونَ وَالْعَلَقُولُ الْعَلَى عَرْبُ وَالْمُ الْعَلَقُولُ الْعَلَى عَرْبُ وَالْمُ الْعَلَا فَى كُلُو عَلَى عَرْبُ وَالْمُ الْعَلَا فَى كُلُولُ عَرْبُ وَالْمُ الْعَلَلَ عَرْبُ وَالْمُ لَا عَرْبُولُونَا فَى كُلُولُ عَرْبُ وَالْمُ لَا عَلَى عَرْبُ اللّهُ عَلَى عَرْبُ وَالْعَلَقُونَا فَيْ كُلُولُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْ عَلَى عَلَا عَ

فَكُلُّ رِدَاءِ يَو تَدِيهِ جَمِيكُ فَلَيْسَ إِلَى حُسْنِ الثَّناءِ سَبِيلُ فَقُلْتُ كُمَّ إِنَّ الْكَرِامَ قَلِيلُ فَقُلْتُ كُمَّ إِنَّ الْكَرِامَ قَلِيلُ وَجَارُ الْا كَثِرَامَ قَلِيلُ وَجَارُ الْا كَثِرَامَ فَلَيلُ وَتَعَلَّوُنَ ذَلِيلُ وَجَارُ الْا حَيْثُ كَانَ قَتِيلُ وَلَا ظُلَّ مِنَّا حَيْثُ كَانَ قَتِيلُ وَلَا ظُلَّ مِنَّا حَيْثُ كَانَ قَتِيلُ وَلا ظُلَّ مِنَّا حَيْثُ كَانَ قَتِيلُ وَلا فَينَا يَعُدُّ بَغِيلِ الْبَطُونِ نَزُولُ لَولًا فَينَا يُعدُّ بَغِيلًا وَلا فَينَا يُعدُّ بَغِيلًا وَلا فَينَا يُعدُّ بَغِيلًا فَكُولُ فَينَا يُعدُّ بَغِيلًا فَالَ الْكَرِامُ فَعُلُولُ فَي فَولًا فَينَا يُعدُّ بَغِيلًا فَالَ الْكَرِامُ فَعُلُولُ فَي فَاللَّ الْكَرِامُ فَعُلُولُ فَي فَاللَّالُورَامُ فَعُلُولُ فَي اللَّهِ وَلَا قَلْلَ الْكَرِامُ فَعُلُولُ فَي اللَّارِ عِينَ قُلُولُ فَي اللَّارِ عِينَ قُلُولُ فَي اللَّارِ عِينَ قُلُولُ فَي اللَّهُ وَلَا قَلْمُ اللَّهُ وَلَا قَلْمُ اللَّهُ وَيَعْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا قَلْمُ اللَّهُ وَلَا قَلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا قَلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا قَلْمُ اللَّهُ وَلَا فَيْكُ وَلَا قَلْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا قَلْمُ اللَّهُ وَلَا قَلْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ اللَّهُ وَلَا اللْهُ اللَّهُ وَلَا اللْهُ الْمُؤْلِلَ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ ال

فإذا نظرنا إلى ماتضمنته من الجزالة خلناها زُبَراً من الحديد ، وهي مع ذلك سهلة مستعذبة غير فَطَة ولا غليظة .

وكذلك قد ورد للعرب في جانب الرقة من الأشعار مايكاد يذوب لرقته ،

كَقُولُ عُرْوَةً بِن أَذِينَةً (١):

إِنَّ الَّتِي زَعَمَتْ فُوَّادَكَ مَلَّهَا بَيْضَاءِ بَا كَرَهَا النَّعِيمُ فَصَاغَهَا حَجَبَتُ تَحِيَّمُ فَقُلْتُ لِصَاحِبِي وَإِذَا وَجَدْتُ لَمَا وَسَاوِسَ سَلْوَة وكذلك ورد قول الآخر (٢):

أَقُولُ لِصَاحِي وَالْعِيسُ تَهُوى عَدَّارِ نَجُدُ أَلاَ يَاحَبِّ لَذَا نَفَحَاتُ نَجُد وَأَهْلُكَ إِذْ يَعُلُ الْحَيُّ نَجُداً شُهُو رُ يَنْقَضِ مِنَ وَمَا شَعَرُ نَا بِأَنْصَافٍ لَمُنَ وَلاَ سِرَار فأمَّا لَيْلُونَ فَخَدِي فَخَدِي لَيْلُ ومما ترقص الأسماع له ، ويرن على صفحات القلوب ، قول يزيد بن الطَّاثريَّة

في محبوبته من جرم:

بنفسي مَنْ لَوْ حَمِّ بَرْ دُ بَنانهِ وَمَنْ هَا بَنِي فِي كُلِّ شَيْءٌ وَهِبْتُهُ

خُلَقَتْ هُو اكَ كَمَا خُلَقْتَ هُو يَ لَمَا بِلَباقَةِ فَأَدَقَهَا وَأَجَلَّها مَا كَانَ أَكْثَرَهَا لَنَا وَأُقَلَّهَا شَفَعَ الضَّمِيرُ إلى الْفُوَّادِ فَسَلَّهَا

بنا تين المنيفة فالضّمار فَيَا بَعْدُ الْعَشِيَّةِ مِنْ عَرَارِ وَرَيًّا رَوْضِ لِهِ عَبَّ الْقطار (٦) وَأَنْتَ عَلَى زَمَانِكَ غَـيْرُ زَار وَأَطْيَبُ مَا يَكُونُ مِنَ النَّهَار

عَلَى كَبدى كَانَتْ شَفَاءً أَنَّامِلُهُ \* فَلاَ هُوَ يُعْطِيبي وَلاَ أَنَا سَا تُلهُ

(١) روى هـذه الأبيات أبو تمام في ديوان الحاسة (انظر شرح التبريزي : . (111-4

(٢) وهذه الأبيات أيضا قد رواها إلا آخرها بيتا أبوتمام في ديوان الحاسة (انظر

شرح التبريزي: ٣- ٢١٤).

(س) في الحاسة « بعد القطار » .

وإذا كان هذا قول ساكن في الفلاة لايرى إلا شيحةً أو قيضُومة ، ولا يأكل إلا ضَبًّا أو يَر بُوعاً ، فما بَالُ قوم سكنوا الحضر ، ووجدوا رقة العيش ، يتعاطون وحشي الألفاظ ، وشظف العبارات ، ولا يُخلد إلى ذلك إلا إما جاهل بأسرار الفصاحة ، و إما عاجز عن سلوك طريقها ؛ فإن كل أحد ممن شدا شيئاً مِن علم الأدب يمكنه أن يأتي بالوحشي من الكلام ، وذاك أنه يلتقطه من كتب اللغة ، أو يتلققه من أربابها ، وأما الفصيح المتصف بصفة اللاحة فإنه لايقدر عليه ، ولو قدر عليه لما علم أين يضع يده في تأليفه وسبكه .

فَإِنْ مَارَى فِي ذلك مُمَارٍ فلينظر إلى أشعار علماء الأدب ممن كان مشاراً

إليه حتى يعلم صحة ماذكرته .

هذا ابن دريد ، قد قيل : إنه أشعر علماء الأدب ، وإذا نظرت إلى شعره وجدته بالنسبة إلى شعر الشعراء المجيدين منحَطًّا ، مع أن أولئك الشعراء لم يعرفوا من علم الأدب عُشر مِعْشار ماعلمه .

هذا العباس بن الأحنف ، قد كان من أوائل الشعراء الجيدين ، وشعرُهُ كُرِّ نسيم على عَذَبات أغصان ، وكاؤلؤات طَلَّ على طُرَر ريحان ، وليس فيه لفظة واحدة غريبة يحتاج إلى استخراجها من كتب اللغة ، فمن ذلك قوله :

وَإِنِّى اَيُرْضِينِي قَلِيلُ نَوَالِكُمُ وَإِنْ كَانَ لَا أَرْضَى اَكُمُ بِقَلِيلِ بِحُرْمَةِ مَاقَدْ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ مِنَ الْوُدِّ إِلاَّ عُدْتُمُ بِجَمِيلِ مِنَ الْوُدِّ إِلاَّ عُدْتُمُ بِجَمِيلِ وَهَكذا ورد قوله في فَوْزَ التي كان يُشَبِّب بها في شعره:

يَافَوْزُ ، يَامُنْيَةَ عَبَّاسِ قَلْبِي يُفَدِّى قَلْبَكِ الْقَاسِي الْفَاسِي أَسَاتُ إِذْ أَحْسَنْتُ ظَنِّى بِكُمْ وَالْحَزْمُ سُوهِ الظَّنِّ بِالنَّاسِ أَسَاتُ إِذْ أَحْسَنْتُ ظَنِّى بِكُمْ وَالْقَالْبُ مَمْ لُوجٍ مِنَ الْيَاسِ يُقْلِقُنِي شَدوْقِي فَآتِيكُمُ وَالْقَالْبُ مَمْ لُوجٍ مِنَ الْيَاسِ فَالْقَانِي شَدوقِي فَآتِيكُمُ وَالْقَالْبُ مَمْ لُوجٍ مِنَ الْيَاسِ وَهِلَ أَعْذَب مِن هذه الأبيات وأعْلَق بالخاطر وأ سَرَى في السمع ؟ ولمثلها وهل أعْذَب من هذه الأبيات وأعْلَق بالخاطر وأ سَرَى في السمع ؟ ولمثلها

تخف رواجح الأوزان ، وعلى مثلها تَسْهَرَ الأجفان ، وعن مثلها تتأخر السوابق عند الرهان ، ولم أُجْرِها بلساني يوما من الأيام إلا ذكرت قول أبي الطيب المتنبي :

إذا شاء أنْ يَلْهُو بِلِحْيَةِ أَحْمَقٍ أَرَاهُ غُبَارِى ثُمِّ قَالَ لَهُ أَلْحَقِ وَمِن الذي يستطيع أن يسلك هذه الطريق التي هي سَهْلة وَعْرة قريبة بعيدة ؟ وهن الذي يستطيع أن يسلك هذه الطويق التي هي سَهْلة وَعْرة قريبة بعيدة ؟ وهذا أبو العتاهية ؛ كان في عزة الدولة العباسية ، وشعراء العرب إذْ ذاك موجودون كثيراً ، وكانت مدا محه في المهديّ بن المنصور ، وإذا تأملت شعره وجدته كالماء الجاري رقّة ألفاظ ولطافة سَمْك ، وليس بركيك ولا وَاهٍ .

وكذلك أبو نواس ، وبهذا قُدِّمَ على شعراء عصره ، وناهيك بعصره وما جمعه من فحول الشعراء ، و يكفى منهم مُسْلم بن الوليد الذي كان فارس الشعر، وله الأسلوب الغريب العجيب ، غير أنه كان يَتَمَنْجَه في أكثر ألفاظه.

ويحكى أن أبا نواس جلس يوما إلى بعض التجار ببغداد هو وجماعة من الشعراء ، فاستسقى ماء ، فلما شرب قال :

\* عَذُبَ الماء وَطَابًا \*

ثم قال: أجيزوه ، فأخذ أولئك الشعراء يتردّ دون فى إجازته ، وإذا هم بأبى العتاهية ، فقال : ما شأنكم مجتمعين ؟ فقالوا : هو كيت وكيت ، وقد قال أبو نواس :

\* عَذُبَ الما ﴿ وَطَابًا \*

فقال أبو العتاهية:

\* حَبَّذَا للَّا اللَّه شَرَابًا \*

فعجبوا لقوله على الفور من غير تَكَبُّثٍ.

وكل شعر أبى العتاهية كذلك سهل الألفاظ ، وسأورد منه ههنا شيئا يستدل به على سلاسة طبعه وترويق خاطره: فهن ذلك قصيدته التي يمدح فيها المهدى ، ويشبّب فيها بجاريته عتب:

أَلاَ مَا لِسَيِّدَتِي مَالهَا تُدُلُّ فَأْحِلُ إِدْلاَلهَا

أَلاَ إِنَّ جَارِيَةً لِلإِمَا مِ قَدْ سَكَنَ الْحُسْنُ سِرْ بَالهَا

لَقَدْ أَتْعَبَ اللهُ قَلْمِي بِهِا وَأَتْعَبَ فِي اللَّوْمِ عُذَّالهَا

كَأَنَّ بِعَيْدَى فِي حَيْثًا سَلَكَ مْتُمِنَ اللَّهُ وَلَمْ عَنْا لَمَا وصل إلى المديح قال من جملته:

أَتَنَهُ الْخَلَافَةُ مُنْقَادَةً إِللَّهِ تَجُرَّرُ أَذْيَالهَا فَلَمْ تَكُورُ أَذْيَالهَا فَلَمْ تَكُ يَصْلُحُ إِلاًّ لِهَا فَلَمْ وَلَمْ يَكُ يَصْلُحُ إِلاًّ لِهَا وَلَمْ يَكُ يَصْلُحُ إِلاًّ لِهَا وَلَوْ رَامَهَا أَحَدُ عَيْرُهُ لَزُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالهَا وَلَوْ لَمَ تُطِعْهُ نَيَاتُ اللَّهُ أَعْمَالُهَا وَلَوْ لَمَ تَطِعْهُ نَيَاتُ اللَّهُ أَعْمَالُهَا وَلَوْ لَمَ تَطِعْهُ نَيَاتُ اللَّهُ أَعْمَالُهَا وَلَوْ لَمَ تَطِعْهُ نَيَاتُ اللَّهُ أَعْمَالُهَا

و يحكى أن بَشَّاراً كان شاهداً عند إنشاد أبى العتاهية هذه الأبيات ، فلما سمع المديح قال : انظروا إلى أمير المؤمنين ، هل طار عن أعواده ؟ يريد هل زال عن سريره طَرَباً بهذا المديح ، ولعمرى إنَّ الأمر كما قال بشار ، وخير القول مأ أسكر السامع حتى ينقله عن حالته ، سواء كان في مديح أوغيره ، وقد أشرت إلى ذلك فيما يأتى من هذا الكتاب عند ذكر الاستعارة ؛ فليؤخذ من هناك .

وأعلم أن هذه الأبيات المشار إليها ههنا من رقيق الشعر غزلا ومديحاً ، وقد أذعن لمديحها الشعراء من أهل ذلك العصر ، ومع هذا فإنك تراها من السلاسة واللطافة على أقصى الغايات ، وهذا هو الكلام الذي يسمى السهل الممتنع ، فتراه يُطْمعُك ثم إذا حاوات مُماثلته راغ عنك كما يَرُوغُ الثَّهْلَبُ ، وهكذا ينبغي أن يكون من خاص في كتابة أو شعر ؛ فإن خير الكلام ما دخل الأذن بغير إذن .

وأما البداوة والعنجهية في الألفاظ فتلك أمة قد خَلَتْ ؛ ومع أنها قد خَلَتْ ، ومع أنها قد خَلَتْ وكانت في زمن العرب العاربة فانها قد عيبت على مستعملها في ذلك الوقت ، فكيف الآن وقد غلب على الناس رقة الحضر ؟

و بعد هذا ، فاعلم أن الألفاظ تجرى من السمع مجرى الأشخاص من البصر، فالألفاظ الجزلة تتخيل فى السمع كأشخاص عليها مهابة وَوَقار ، والألفاظ الرقيقة تتخيل كأشخاص ذى دَمَاثة ولين أخلاق ولطافة مزاج ، ولهذا ترى ألفاظ أبى تمام كأنها رجال قد ركبوا خيولهم ، واسْتَلاً موا(ا) سِلاَحهم ، وتأهّبوا للطّراد ، وترى ألفاظ البُحْتُرى كأنها نساء حسان عليهن عَلاَئل (٢) مُصَبَّغات وقد تحالين بأصناف الحلى ، وإذا أنعمت نظرك فيا ذكرته ههنا وجدتنى قد دللتك على الطريق ، وضربت لك أمثالاً مناسبة .

واعلم أنه يجب على الناظم والناثر أن يجتنبا مايضيق به مجال الكلام فى بعض الحروف ، كالثاء والذال والخاء والشين والصاد والطاء والظاء والغين ؛ فإن فى الحروف الباقية مندوحة عن استعمال مالا يحسن من هذه الأحرف المشار إليها ، والناظم فى ذلك أشدُّ مَلاَمة ؛ لأنه يتعرّض لأن ينظم قصيدة ذات أبيات متعددة فيأتى فى أكثرها بالبشع الكريه الذى يَمُجُّه السمع لعدم استعماله ، كما فعل أبو تمام فى قصيدته الثائية التى مطلعها :

المُّأُولِ الدَّارِسَاتِ عُلاَثاً ﴿ اللَّارِسَاتِ عُلاَثاً ﴿

<sup>(</sup>١) استلائموا: ابسوا اللائمة ؛ واللائمة \_ بفتح اللام وسكون الهمزة \_ هي الدرع المحكمة الملتئمة .

<sup>(</sup>٢) الفلائل: جمع غلالة \_ بالغين المعجمة \_ وهي شعار يلبس تحت الثوب .

<sup>(</sup>م) هذا صدر البيت وعجزه قوله:

<sup>﴿</sup> أَضِحَتْ حِبَالُ قَطِينِهِنَ رِثَاثًا ﴿ وَانظر الديوان ( ص ٣٣ بيروت ) . و « علاثا » منادى مرخم ، وأصله علاثة

وكما فعل أبو الطيب المتنبي في قصيدته الشينية التي مطلعها:

الله مَدِيتِي مِنْ دِمشْقَ عَلَى فِرَاشِ (١)

وكما فعل ابن هانيء المغربي في قصيدته الخائية التي مطلعها :

اللَّهُ اللَّالِيلُولُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

والناظم لايعاب إذا لم ينظم هذه الأحرف في شعره ، بل يعاب إذا نظمها وجاءت كريهة مُسْتَبْسَعة ، وأما الناثر فإنه أقرب حالاً من الناظم ، لأَن غاية ماياتي به سَجْعَتان أو ثلاث أو أربع على حرف من هذه الأَحرف ، وما يعْدَم في ذلك مايرُ وق إذا كان بهذه العدة اليسيرة ، فإن كلفت أيها الشاعر أن تنظم شيئاً على هذه الحروف فقل : هذه الحروف هي مَقاتل الفصاحة ، وعُذْري واضح في تركها ، فإن واضع اللغة لم يضع عليها ألفاظاً تَعْذُب في اللهم ، ولا تلذ في السمع والذي هو بهذه الصفة منها فإنما هو قليل جداً ، ولا يصاغ منه إلا مقاطيع أبيات من الشعر ، وأما القصائد المُقصَدة فلا تُصاغ منه ، و إن صيغت جاء أكثرها بشعاً كراهية أربعة أحرف ، وهي الخاء والصاد والظاء والغين ، وأما الثاء والذال كراهية أربعة أحرف ، وهي الخاء والصاد والظاء والغين ، وأما الثاء والذال والشين والطاء فإن الأَم فيهن أقربُ حالاً ، وهذا موضع ينبغي لصاحب الصناعة والشين والطاء فإن الأَم فيهن أقربُ حالاً ، وهذا موضع ينبغي لصاحب الصناعة

<sup>(</sup>۱) هى قصيدة يمدح فيها أبا العشائر على بن الحسين بن حمدان ، وهذا الذي ذكره المؤلف صدر مطلعها ، وعجزه قوله :

<sup>﴿</sup> حَشَاهُ لِي بِحَرِّ حَشَاىَ حَاشِ ﴿ رَحُنَا لَهُ عَلَى عَاشِ ﴿ (٢) هِ قَصِيدة يمدح فيها المعز الفاطمي ، وهذا الذي ذكره المؤلف صدر مطلعها وعجزه قوله :

<sup>﴿</sup> حَبِيبُ صَجِيعُ ۗ بِالْعَبِيرِ مُضَمَّخُ ﴿ وَلَاقَتُم : المَظلم ، والأَفتخ : المستطيل .

أن يُنْعِم نظره فيه ، وفيما أشرنا إليه كماية المتعلم ؛ فليعرفه وليقف عنده . ومن أوصاف الكلمة ألا تكون مُبْتَذَلة بين العامة ، وذلك ينقسم قسمين : الأول : ما كان من الألفاظ دالاً على معنى وضع له فى أصل اللغة فغيرته

العامة وجعلته دالا على معنى آخر ، وهو ضربان :

الأول: مايكره ذكره ، كقول أبي الطيب (١) :

أَذَاقَ الْغُو الِي حُسْنُهُ مَاأَذَقْنَنِي وَعَفَ قَجَازَاهُنَّ عَنَّى بِالصَّرْمِ (٢)

فإن لفظة « الصرم » في وضع اللغة هو القطع ، يقال : صرمه إذا قطعه ، فغيرتها العامة وجعلتها دالة على المحل المخصوص من الحيوان دون غيره ، فأبدلوا السين صاداً ، ومن أجل ذلك استكره استعمال هذه اللفظة ، وما جرى مجراها ، السين صاداً ، ومن أجل ذلك استكره استعمال هذه اللفظة ، وما جرى مجراها ، لكن المكروه منها ما يستعمل على صيغة الاسمية ، كما جاءت في هذا البيت ، وأما إذا استعملت على صيغة الفعل كقولنا صَرَمَه وصَرَمْتُه وتَصْرِمه فإنها لاتكون كريهة ؛ لأن استعمال العامة لايدخل في ذلك ، وهذا الضرب المشار المياب البدوى على استعماله كما يعاب المحتضر ؛ لأن البدوى لم تتغير الألفاظ في زمنه ، ولا تصرفت العامة فيها كما تصرفت في زمن المحتضرة من الشعراء ؛ فمن أجل ذلك عيب استعمال لفظة الصرم وما جرى مجراها على الشاعي المحتضر ، ولم أجل ذلك عيب استعمال لفظة الصرم وما جرى مجراها على الشاعي المحتضر ، ولم يعب على الشاعي المتبدى (٢) ، ألا ترى إلى قول أبي صَغْر الهذلي (١) :

<sup>(</sup>۱) من قصيدة له يمدح فيها الحسين بن إسحاق التنوخي ، وأولها قوله : مَلاَمُ النَّوَى فَي ظُلْمِهَا عَايَةُ الظَلْمِ لَعَلَّ بِهَا مِثْلَ ٱلذِي فِي مِنَ السُّقْمِ (۲) رواية الديوان في عجز هذا البيت هكذا :

<sup>\*</sup> وَعَفَّ فَجَازَاهُنَّ عَنِّي عَلَى الصُّرُّم \*

<sup>(</sup>٣) في نسخة «المبتدى» بتقديم الباء ، وهي توافق «المحتضر».

<sup>(</sup>٤) من كلة له رواها أبو تمام فى ديوان الحماسة وأولها قوله: بيد اُلَّذِى شَعَفَ الْفُوَّادَ بِكُمْ تَفْرِيجُ مَا أَلْـقَى مِنَ الْهُمِّ

قد كأن صُره م في الممات لذا فعجات قبل المؤت بالصره فإن هذا لايعاب على صخر كما عيب على المتنبى قوله فى البيت المقدم ذكره. وقد صنف الشيخ أبو منصور بن أحمد البغدادى المعروف بابن الجواليق كتابا فى هذا الفن ، ووسمه باصلاح ما تفلط فيه العامة ؛ فمنه ماهذا سبيله ، وهو الذي أنكر استعماله ؛ لكراهته ، ولأنه مما لم ينقل عن العرب ، فهذان عيبان ، وأما الضرب الثانى ، وهو أنه وضع فى أصل اللغة لمعنى فجعلته العامة دالا على غيره ، إلا أنه ليس بمستقبح ولا مستكره ، وذلك كتسميتهم الإنسان ظريفاً إذا كان دَمْثَ الأخلاق حسن الصورة أو اللباس ، أو ما هذا سبيله ، والظر في أصل اللغة مختص بالنطق فقط .

وقد قيل في صفات خلق الإنسان ما أذ كره ههنا ، وهو الصّباحة في الوجه ، الوّضَاءَة في البشرة ، الجمال في الأنف ، الحَلَاوَة في العينين ، الْلَاحة في الفم ، الظّرَّف في البسان ، الرّساقة في القد ، اللّباقة في الشمائل ، كال الحسن في الشعر ؛ فالظرف إنما يتعلق بالنطق خاصة ، فغيرته العامة عن بابه .

وممن غلط في هذا الموضع أبو نواس حيث قال:

اخْتَصَمَ الْجُودُ وَٱلْجَرالُ فِيكَ فَصَارًا إِلَى جِدَالِ فَقَالَ هَٰ لَذُلُ وَالنَّوَالِ فَقَالَ هَٰ لَذَاكَ وَجُهُهُ لِى لِلْقُرْفُ وَالْبَذْلِ وَالنَّوَالِ وَقَالَ هَٰذَاكَ وَجُهُهُ لِى لِلظَّرْفُ وَالْحَسُنِ وَالْكَالِ وَقَالَ هَٰذَاكَ وَجُهُهُ لِى لِلظَّرْفُ وَالْحَسُنِ وَالْكَالِ فَقَالَ هَٰذَاكَ عَنْ تَوَاضَ كَلاَهُمَا صَادِقُ المَقَالِ وَكَذَلكَ غَلَط أَبُو تَمَام ، فقال (١):

<sup>(</sup>۱) من قصيدة له يمدح فيها أبا سعيد محمد بن يوسف ، و يعرض بوال ولى الثغر بعده ، وأولها قوله :

أَطْلَالُهُمْ سُلِبَتْ دُمَاها الْمِيفا وَاسْتَبْدَلَتْ وَحْشاً بِهِنَّ عَكُوفاً

لَكَ هَضْبَةُ الْحِيْمُ الَّتِي لَوْ وَازَنَتْ أَجَاً إِذَنْ ثَقَلَتْ وَكَانَ خَفِيفَا (١) وَحَلاَوَةُ الشِّيمِ الَّتِي لَوْ مَازَجَتْ خُلُقَ الزَّمَانِ الْفَدْمِ عادَ ظَرِيفًا فَأْبُو نواس غلط ههنا في أنه وصف الوجه بالظرف، وهو من صفات النطق، وأبو تمام غلط في أنه وصف الخلق بالظرف، وهو من صفات النطق أيضاً ، إلا وضع المغط في أنه وصف الخلق بالظرف، وهو من صفات النطق أيضاً ، إلا أن هذا غلط لا يوجب في هذه اللفظة قبحاً ، لكنه جهل بمعرفة أصلها في وضع اللغة .

القسم الثاني مما ابتذلته العامة ؛ وهو الذي لم تغيره عن وصفه ، وإنما أنكر استعماله لأنه مبتذل بينهم ، لا لأنه مستقبح ، ولا لأنه مخالف لما وضع له ، وفي هذا القسم نظر عندى ؛ لأنه إن كان عبارةً عما يكثر تداوله بين العامة فإن من الكثير المتداول بينهم ألفاظاً فصيحة ، كالسّماء والأرض والنار والماء والحجر والطين ، وأشباه ذلك ، وقد نطق بها القرآن الكريم في مواضع كثيرة منه ، وجاءت في كلام الفصحاء نظماً ونثراً ، والذي ترجح في نظرى أن المراد بالمبتذل من هذا القسم إنما هو الألفاظ السخيفة الضعيفة ، سواء تداولتها العامة أو الخاصة .

فها جاء منه قول أبي الطيب المتنبي (٢) :

وَمَامُومَةُ سَدِيهِ مِنْ مَا اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) الهضبة: الرابية، وأجأ : أحد جبلي طبيء، وثانيهما سلمى .

<sup>(</sup>٢) من قصيدة له يمدح فيها سيف الدولة ، ويذكر إيتاعه بقبائل العرب ، وأولها قوله:

تَذَكَرُ تُ مَا بَيْنَ الْهُذَيْبِ وَ بَارِقِ عَجَرَ عَوَ اليّنَا وَتَجُرَى السَّوابِقِ (٣) المامومة: الكتيبة المجتمعة ، سيفية : منسوبة إلى سيف الدولة ، ربعية : منسوبة إلى ربيعة ، وهي قبيلة سيف الدولة ، واللقالق : جمع لقلق ، وهو طائر كبير يسكن العمران في أرض العراق .

فإن لفظة « اللقالق » مبتذلة بين العامة جداً ، وكذلك قوله (١) : وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَجُوزُ إلَيْهِمْ شُرِيمِ مُنْ عَبُوزُ إلَيْهِمْ مُنْ عَبُوزُ النَّاسِ مَنْ يَجُوزُ النَّهِمْ مُنْ مُنْ عَمَلَا النَّاسِ مَنْ مَنْ حَمَلَة البرسام الذي ذكره في وهذا البيت من مضحكات الأشعار ، وهو من جملة البرسام الذي ذكره في شعره حيث قال (٣) :

إِنَّ بَعْضًا مِنَ القَرِيضِ هُرَاكِ لَيْسَ شَيْعًا وَبَعْضَ لَهُ أَحْكَامُ (١) فيه في ما يَجْلُبُ الْبِرْسَامُ فيه ما يَجْلُبُ الْبِرْسَامُ ومثل هذه الألفاظ إذا وردت في الكلام وضعت من قدره ، ولو كان معنى شريفاً.

وهذا القسم من الألفاظ المبتذلة لايكاد يخلو منه شعر شاعر ، لكن منهم المقلّ ومنهم المكثر ، حتى إنّ العاربة قداستعملت هذا ، إلا أنه فى أشعارها أقل. فمن ذلك قول النابغة الذبياني فى قصيدته التي أولها :

مِنْ آلِ مَيَّةَ رَائِحُ ۖ أَوْ مُغْتَدِي أَوْ مُغْتَدِي أَوْ مُغْتَدِي أَوْ مُغْتَدِي أَوْ مُغْتَدِي أَوْ مُنْ مَدِ مَنْ فُوءَ لِهَ مَوْ فُوءَ لِهِ مَنْ يَتُ بِنَيْتُ بِآجُرٍ يُشَادُ بِقَرْ مَدِ

(۱) من قصیدة له یمدح فیها أبا بکر علی بن صالح السکاتب، وأولها قوله:

کفر ندی فر ند سیفی الحراز لذ آه الهراز

(۲) روایة الدیوان «من بجوز علیه» ، والخاز باز: حکایة صوت الدباب، وهو اسم صوت مبنی علی السر، ور بما سمی به الدباب نفسه. قال ابن أحمر:

تَفَقّاً فَوْقَهُ الْقَلَع السَّواری وَجُنَّ الْخَازِ بَازِ بِهِ جُنُونَا

(۳) من قصیدة له یمدح فیها علی بن أحمد المری الخراسانی، وأولها قوله:

لاَافْتِخَارُ إِلاَّ لَمَنْ لاَ يُضَامُ مُدْرِكِ أَوْ مُحَارِب لاَ يَنَامُ

(٤) فی بعض نسخ الدیوان « إن بعضا من القریض هذاء» بالذال معجمة، وتقول: هذی بهذی هذاء وهذیانا، إذا قال قولا لافائدة فیه.

فلفظة « آجُر » مبتذلة جداً ، و إن شئت أن تعلم شيئا من سر الفصاحة التى تضمنها القرآن فانظر إلى هذا الموضع ، فإنه لما جيء فيه بذكر الآجر لم يذكر بلفظه ، ولا بلفظ القرمد أيضاً ، ولا بلفظ الطُّوب الذي هو لغة أهل مصر ؛ فإن هذه الأسماء مبتذلة ، لكن ذكر في القرآن على وجه آخر وهو قوله تعالى: (وَقَالَ فَرْعَو نُ يُناتُهُما الْمَلَا مَا عَلَمْتُ لَكُم من إله غيري فَأُو قِد لِي يَاهَامَانُ عَلَى الطِّين فَاجْعَل في صَرْحاً ) فعبر عن الآجر بالوقود على الطين .

ومن هذا القسم المبتذل قول الفرزدق في قصيدته التي أولها: \* عَزَ فْتَ بِأَعْشَاشِ وَمَا كِدْتَ تَعْزِ فُرُ (١) \*

وَأَصْبَحَ مُبْيَضُ الضَّرِيبِ كَأَنَّهُ عَلَى سَرَوَاتِ النِّيبِ قُطْنُ مُندَّفُ (٢) فقوله « مُندَّفُ » من الألفاظ العامية .

ومن هذا القسم قول البحترى (٣):

وُجُوهُ حُسَّادِكَ مُسْوَدَّةٌ أَمْ صُبِغَتْ بَعْدِى َ بِالزَّاجِ ِ فلفظة « الزاج » من أشِد ألفاظ العامة ابتذالا ، وقد استعمل أبو نواس هذا النوع في شعره كثيراً ، كقوله :

(١) هذا صدر مطلع القصيدة ، وعجزه قوله :

\* وَأَنْكُرْتَ مِنْ حَدْرَاءَ مَا كُنْتَ تَعْرُفُ \* وعزفت : انصرفت ، وتقول : عزف الرجل عن اللهو ؟ إذا كان لايميل إليه ولا يشتهيه ، وتقول : عزف عن النساء ، إذا لم يصب إليهن .

(٢) رواية الديوان « وأصبح موضوع الصقيع كائنه » وقد وقع هنا فى ب ، ج « على سروات البيت » وما أثبتناه عن الديوان والنقائض ، وهو الصواب.

(٣) من قصيدة له يمدح فيها ابن كنداج ، وأولها قوله : مُعْبِرَتِي بُرُ قَةُ أُحْوَاجِ عَنْ ظُعُنِ سَارَتْ وَأَحْدَاجِ يَامَنْ جَفَانِي وَمَلاَّ نَسِيتَ أَهْلاً وَسَهْلاَ وَسَهْلاً وَسَهْلاً وَمَاتَ مَرْ حَبُ لَلَّ رَأَيْتَ مَالِيَ قَلاَّ وَمَاتَ مَرْ حَبُ لَلَّ وَمَاتَ مَرْ حَبُ لَلَّ وَعَالَى فَعَلْتَ تَحْدَى الْقَرِلَى إِنِّي فَعَلْتَ تَحْدَى الْقَرِلَى

وكقوله:

وَأَنْهُرُ الْجِلْدَةِ صَـيَّوْتُهُ فَى النَّاسِ زَاغًا وَشَقِرَّاقاً مازِلْتُأُجْرِى كَلَـكَى فَوْقَهُ حَتَّى دَعَا مِنْ تَحْتِهِ قَاقاً وكقوله:

وَمُلِحَّة بِالْعَذُلِ تَحْسَبُ أَنَّى بِالْجَهَلِ أَتَرُكُ صَعْبَةَ الشُّطَّارِ وقد استعمل لفظة الشَّاطر والشَّاطرة والشُّطَّار والشَّطارة كثيراً ؛ وهي من الألفاظ التي ابتذلها العامة حتى سئمت من ابتذالها .

وهذه الأمثلة تمنع الواقف عليها من استعمال أشباهها وأمثالها .

ومن أوصاف الكامة ألا تكون مشتركة بين معنيين أحدها يكره ذكره وإذا وردت وهي غير مقصود بها ذلك المعنى قبحت ، وذلك إذا كانت مهملة بغير قرينة تميز معناها عن القبح ، فأما إذا جاءت ومعها قرينة فإنها لا تكون معيبة ، كقوله تعالى : ( فَاللَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنصَرُوهُ وَاتبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولِيْكَ مُهُ المُنْكِحُونَ ) ألا ترى أن لفظة التعزير مشتركة تطلق على التعظيم والإكرام وعلى الضرب الذي هو دون الحد ، وذلك نوع من الهوان ، وها معنيان ضدان ، فحيث وردت في هذه الآية جاء معها قرائن من قبلها ومن بعدها فضت معناها بالحسن ؛ وميزته عن القبيح ، ولو وردت مهملة بغير قرينة وأريد بها المعنى الخسن لسبق إلى الوهم ما اشتملت عليه من المعنى القبيح . مثال ذلك لو قال نائل : لقيت فلانا فعزرته ، لسبق إلى الفهم أنه ضر به وأهانه ، ولو قال : لقيت فلانا فعزرته ، لسبق إلى الفهم أنه ضر به وأهانه ، ولو قال : لقيت فلانا فعزرته ، لاك اللبس .

واعلم أنه قد جاء من الكلام مامعه قرينة فأوجبت قبحه ، ولو لم تجيُّ معه لما استقبح ، كقول الشريف الرضي (١):

أَعْزِزْ عَلَى ۚ بأَنْ أَرَاكَ وَقَدْ خَلاَ عَنْ جَانِبَيْكَ مَقَاعِدُ الْعُوَّادِ (٢)

وقد ذكر ابن سينان الخفاجي هذا البيت (٣) في كتابه فقال: إن إبراد هذه اللفظة في هذا الموضع صحيح ، إلا أنه موافق لما يكره ذكره في مثل هذا الشعر ، لاسيما وقد أضافه إلى من يحتمل إضافته إليه ، وهم العواد ، ولو انفرد لكان الأمر فيه سهلا ، فأما الإضافة إلى من ذكره ففيها قبح لاخفاء به ؛ هذا حكاية كلامه ، وهو مرضى واقع في موقعه ، ولنذكر نحن ماعندنا في ذلك فنقول: قد جاءت هذه اللفظة المعيبة في الشعر في القرآن الكريم ، فجاءت حسنة مرضية ، وهي قوله تعالى : ( وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبُوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالَ ) وَكَذَلِكَ قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَأَنَّا لَكُمْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلَئَّتْ حَرَّسًا شَدَيْدًا وَشُهُما وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدُ لَهُ شِهَا بًا رَصَداً ﴾ ألا ترى أنها في هاتين الآيتين غير مضافة إلى من تقبح إضافته إليه كما جاءت في الشعر ، ولو قال الشاعر بدلا من مَقَاعد الْعُوَّاد : مَقَاعد الزيارة ، أو ماجرى مجراه ؛ لذهب ذلك القبح ، وزالت تلك المُجْنة ، ولهذا جاءت هذه اللفظة في الآيتين على ماتراه من الحسن ، وجاءت على ماتراه من القبح في قول الشريف الرضى.

<sup>(</sup>١) من قصيدة له يرثى فيها أبا إسحاق إبراهيم بن هلال الصابى الكاتب ، وأولها قوله:

أَعَلِمْتَ مَنْ حَمَلُوا عَلَى الْأَعْوَادِ أَرَأَيْتَ كَيْفَ خَبَا ضِياءُ النَّادِي (٢) في الديوان «مقاود العواد» وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) انظركتاب « سر الفصاحة » لابن سنان الخفاجي ( ص ٧٩ ) .

وعلى هذا ورد قول تأبط شرا (١):

أَقُولُ لِلِحْيانِ وَقَدْ صَفِرَتْ لَهُمْ وَطَا بِي وَيَوْمِي ضَيِّقُ الْجُحْرِ مُعُورُ (٣) فإنه أضاف الجحر إلى اليوم فأزال عنه هجنة الاشتباه ، لأن الجحر يطلق على كل ثقب كثقب الحية واليربوع ، وعلى المحل المخصوص من الحيوان ، فإذا ورد مهملا بغير قرينة تخصصه سبق إلى الوهم مايقبح ذكره ؛ لاشتهاره به دون غيره ، ومن ههنا ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْمُؤْمِنُ لاَيُلْسَعُ مِنْ جُحْرٍ مُرَّتَيْنِ » وحيث قال : « يلسع » زال اللبس ؛ لأن اللَّسْع لايكون إلا للحية وغيرها من ذوات السموم .

وأما ماورد مهملا بغير قرينة فقول أبي تمام (٣):

أَعْطَيْتَ لِي دِيَةَ الْقَتِيلِ وَلَيْسَ لِي عَقْلُ وَلاَ حَــقُ عَلَيْكَ قَدِيمُ (١) فقوله « ليس لى عقل » يظن أنه من عَقَلَ الشيء إذا علمه ، ولو قال ليس لى عقل لزال اللبس .

فيجب إذًا على صاحب هذه الصناعة أن يراعي في كلامه مثل هذا الموضع،

(١) من أبيات رواها أبو تمام في ديوان الحاسة ، وأولها :

إِذَا الْمَرْ ۚ لَمَ ۚ يَحْتَلُ وَقَدْ جَدَّ جِدُّهُ أَضَاعَ وَقَاسَى أَمْرَهُ وَهُو مُدْ بِرُ الظر شرح النبريزى : ١ - ٧٥) .

(٢) لحيان: بطن من هذيل ، وقوله «صفرت الهم وطابي » يريد خلا قاي من ودهم ، ومعور: بادية عورته ، وهي مكان الخافة منه .

(٣) من قصيدة له يمدح فيها أبا الحسين حمد بن الهيثم بن شبابة ، وأولها قوله : أَسْدَقَ طُلُو لَهُمُ أَجَشُ هَزِيمُ وَغَدَدَتْ عَلَيْهِمْ نَضْرَةٌ وَنَعِيمُ انظر الديوان ( ٢٩٩ بيروت ) .

(٤) رواية الديوان « أعطيتني دية القتيل » .

وهو من جملة الألفاظ المشتركة التي يحتاج في إيرادها إلى قرينة تخصصها ضرورة. ومن أوصاف الكلمة أن تكون مؤلفة من أقل الأوزان تركيباً ، وهذا مما ذكره ابن سنان في كتابه (۱) ، ثم مثله بقول أبي الطيب المتنبي (۲):

إِنَّ الْكِرَامَ بِلاَ كِرَامٍ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْكُ الْقُلُوبِ بِلاَ سُوَيْدَاواتِهَا () وقال: إِن لفظة «سُويْدَاوَاتِهَا» طويلة ، فلهذا قبحت ؛ وليس الأمركا ذكره ، فإن قبح هذه اللفظة لم يكن بسبب طولها ، و إنما هو لأنها في نفسها قبيحة ، وقد كانت وهي مفردة حسنة ، فلها جمعت قبُحَتْ ، لابسبب الطول ، والدليل على ذلك أنه قد ورد في القرآن الكريم ألفاظ طوال ، وهي مع ذلك حسنة ، كقوله تعالى : (فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللهُ ) فإن هذه اللفظة تسعة أحرف ، وكقوله تعالى : (فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللهُ ) فإن هذه اللفظة عشرة أحرف ، وكقوله تعالى : (لَيَسْتَخْلَفَنَهُمْ فِي الأَرْضِ) فإن هذه اللفظة عشرة أحرف ، وكلتاهما حسنة رائقة ، ولوكان الطول مما يوجب قُبُعًا لقبحت هاتان اللفظتان ، وليس كذلك ، ألا ترى أنه لو أسقط من لفظة «سويداواتها» الهاء والألف وليس كذلك ، ألا ترى أنه لو أسقط من لفظة «سويداواتها» الهاء والألف والفظة (ليَسْتَخْلِفَنَهُمْ) عشرة أحرف ، وهي أطول منها بحرفين ؛ ومع هذا فإنها قبيحة ولفظة (ليَسْتَخْلِفَنَهُمْ) عشرة أحرف ، وهي أطول منها بحرفين ؛ ومع هذا فإنها وسنة رائقة .

والأصل في هذا الباب ماأذكره ، وهو أن الأصول من الألفاظ لاتحسن إلا في الثلاثي وفي بعض الرباعي ، كقولنا : عَذْب وعَسْجد ، فإن هاتين اللفظتين

<sup>(</sup>١) انظر سرالفصاحة (ص ٨١).

<sup>(</sup>٢) من قصيدة له يمدح فيها أبا أيوب أحمد بن عمران ، وأولها قوله : سروب مَحَاسِنُهُ حُرِمْتُ ذَوَاتِهَا دَانِي الصِّفاَتِ بَعِيدُ مَوْصُوفاتِهَا دَانِي الصِّفاَتِ بَعِيدُ مَوْصُوفاتِهَا دَنَ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٣) أبو الطيب مولع بمثل هذه المطولات ، انظر إلى قوله فى هذه القصيدة : إِنِّى عَلَى شَـعَٰفِي بِمَا فِي خُمْرِ هَا لَا عَفِّ عَمَّا فِي سَرَاوِ بِلاَتِهَا

إحداها ثلاثية والأخرى رباعية ، وأما الخاسى من الأصول فإنه قبيح ، ولا يكاد يوجد منه شيء حسن ، كقولنا : جَعْمَرِش (١) وصَهْصَاقِ (٢) وما جرى مجراهما ، وكان ينبغى على ماذ كره ابن سنان أن تكون هاتان اللفظتان حسنتين واللفظتان الواردتان في القرآن قبيحتين ؛ لأن تلك تسعة أحرف وعشرة وهاتان خسة وخمسة ، ونرى الأم بالضد مما ذكره ، وهذا لا يعتبر فيه طول ولا قصر ، و إنما يعتبر نظم تأليف الحروف بعضها مع بعض ، وقد تقدم الكلام على ذلك ، ولهذا لا يوجد في القرآن من الحماسي الأصول شيء ، إلا ما كان من اسم نبي عُرِّب لا يحرب في الأصل عربياً نحو إبراهيم و إسمعيل .

ومما يدخل في هذا الباب أن تجتنب الألفاظ المؤلفة من حروف يثقل النطق بها ، سواء كانت طويلة أو قصيرة ، ومثال ذلك قول امرئ القيس في قصيدته اللامية التي هي من جملة القصائد السبع الطوال :

غَدَائُرُهُ مُسْتَشْزِرَاتُ إِلَى الْعُلَا تَضِلُ الْمَدَارَى فِي مُثَنَّى وَمُوْسَلِ (٣)

<sup>(</sup>١) الجحمرش: العجوز المسنة.

<sup>(</sup>٢) الصهصلق: العجوز الصخابة ، وهو أيضا الصوت الشديد .

<sup>(</sup>٣) البيت من معلقته المشهورة التي أولها:

قَفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ وَمَنْزِلِ بِسَيَقْطِ اللَّوَى بَيْنَ ٱلدَّّخُولِ فَحَوْمَلِ وَقَبل البيت قوله :

وفرع يزين المتن أسود فاحم أثيث كفنو النّخلة المتعدد السواد، وأرادبالفرع شعرها، والمتن الظهر، وفاحم: يشبه الفحم، والمراد أنه شديدالسواد، وأثيت : كثير، وقنو النخلة: ما يكون فيه البلح، وهو الشمراخ، والمتعشكل: الذي تداخل بعضه في بعض لكثرته، ويقال: هوالمتدلى، والغدائر: جمع غديرة والمراد خصلاته، والضمير يعود إلى الفرع، ومستشزرات: مرتفعات، والمدارى: جمع مدراة، والمراد بها المشط، والمثنى: الذي فتل بعضه على بعض، والمرسل: الذي

فافظة « مُسْتَشزِرَاتُ ، مما يقبح استعمالها ؛ لأنها تثقل على الاسان و يشق النطق بها ، و إن لم تكن طويلة ؛ لأنا لو قلنا «مستنكرات» أو « مستنفرات » على وزن « مستشزرات » لما كان في هاتين اللفظتين من ثقل ولا كراهة .

ولر بما اعترض بعض الجهال في هذا الموضع ، وقال : إِن كراهة هذه اللفظة إنما هو لطولها ، وليس الأمر كذلك ؛ فإِنا لوحذفنا منها الألف والتاء وقلنا « مُسْتَشْرِر » لكان ذلك ثقيلا أيضاً ، وسببه أن الشين قبلها تاء ، و بعدها زاى ، فثقل النطق بها ، و إلا فلو جعلنا عوضاً من الزاى راء ومن الراء فاء ، فقلنا « مستشرف » لزال ذلك الثقل .

ولقد رآ بى بعض الناس وأنا أعيب على امرىء القيس هذه اللفظة المشار اليها، فأكبر ذلك ؛ لوقوفه مع شهرة التقليد فى أن امرأ القيس أشعر الشعراء، فعجبت من ارتباطه بمثل هذه الشبهة الضعيفة ، وقات له : لا يمنع إحسان امرىء القيس من استقباح ماله من القبح ، ومثال هذا كمثال غزال المسك فإنه يخرج منه المسك والبعر ، ولا يمنع طيب ما يخرج من مسكه من خبث ما يخرج من بعره ، ولا تكون لذاذة ذلك الطيب حامية المخبث من الاستكراه، فأسكت الرجل عند ذلك .

وحضر عندى فى بعض الأيام رجل من اليهود، وكنت إذا ذاك بالديار المصرية، وكان لليهود فى هذا الرجل اعتقاد؛ لمكان علمه فى دينهم وغيره، وكان

ترك بغيرفتل . ويروى «تضل العقاص فى مثنى ومرسل» والعقاص : جمع عقيصة ، وهو ماجمع من الشعر ففتل تحت النوائب ، يريد أنها لكثرة شعرها تجعله ثلاثة أقسام فبعضه تعقصه ، و بعضه تفتله ، و بعضه ترسله ، وأن الذي تعقصه يكون بين الفتول والمرسل فيغيب فيهما حتى لا يكاد يظهر .

أَعْمَرُ ى كَذَلَكُ ، فجرى ذكر اللغات ، وأن اللغة العربية هي سيدة اللغات ، وأنها أشرفهن مكانا ، وأحسنهن وضعاً ؛ فقال ذلك الرجل : كيف لا تكون كذلك ، وقد جاءت آخرا فنفت القبيح من اللغات قبلها وأخذت الحسن ؟ ثم إن واضعها تصرّف في جميع اللغات السالفة ؛ فاختصر ما اختصر ، وخفف ماخفف ، فمن ذلك اسم الجمل ؛ فإنه عندنا في اللسان العبراني «كوميل » مُمالاً على وزن فوعيل ، فإه واضع اللغة العربية وحذف منها الثقيل المستبشع ، وقال : جمل ، فصار خفيفاً حسناً ، وكذلك فعل في كذا وكذا ، وذكر أشياء كثيرة ، ولقد صدق في الذي ذكره ؛ وهو كلام عالم به .

ومن أوصاف الكلمة أن تكون مَبْنيةً من حركات خفيفة ، ليخف النطق بها ، وهدذا الوصف يترتب على ما قبله من تأليف الكلمة ، ولهذا إذا توالى حركتان خفيفتان في كلمة واحدة لم تستثقل ، و بخلاف ذلك الحركات الثقيلة ، فإنه إذا توالى منها حركتان في كلمة واحدة استثقلت ، ومن أجل ذلك استثقات الضمة على الواو والكسرة على الياء ؛ لأن الضمة من جنس الواو ، والكسرة من جنس الياء ، فتكون عند ذلك كأنها حركتان ثقيلتان .

ولنمثل لك مثالا لتهتدى به فى هذا الموضع، وهو أنا نقول: إذا أتينا بلفظة مؤلفة من ثلاثة أحرف، وهي «ج زع» فإذا جعلنا الجيم مفتوحة فقلنا الجَزع أو مكسورة فقلنا الجَزع كان ذلك أحسن من أن لو جعلنا الجيم مضمومة فقلنا الجُزع، وكذلك إذا والينا حركة الفتح فقلنا الجَزع كان ذلك أحسن من موالاة حركة الضم عند قولنا الجُزع، ومن المعلوم أن هده اللفظة لم يكن اختلاف حركة الضم عند قولنا الجُزع، ومن المعلوم أن هده اللفظة لم يكن اختلاف محركاتها مُغيرًا لمخارج حروفها، حتى ينسب ذلك إلى اختلاف تأليف المخارج، بل وجدناها تارة تكتسى حسناً، وتارة يسلب ذلك الحسن عنها، فعلمنا أن فركت حادث عن اختلاف تأليف حركاتها.

واعلم أنه قد توالت حركة الضم في بعض الألفاظ، ولم يُحدُث فيها كراهة ولا ثقلا، كقوله تعالى: ( وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَارَوْا بِالنَّذُرِ ) و كقوله تعالى: ( إِنَّ الْمُحْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ) و كقوله تعالى: ( وَكُلُّ شَيْءَ فَعَالُوهُ فِي النَّهُ بُرِ ) فَحركة الضم في هذه الألفاظ متوالية ، وليس بها من ثقل ولا كواهة ، وكذلك ورد قول أبي تمام (1):

نَفَسُ يَحْتَثُهُ نَفَسُ وَدُمُوعُ لَيْسَ يَحْتَبَسُ وَمَعَانِ لِلْكَرَى دُثُرُ عُطُلُ مِنْ عَهْدِهِ دُرُسُ شَهَرَتْ مَا كُنْتُأُ كُتُمُهُ نَاطِقاتٌ بِالْهُوَى خُرُسُ

فانظر كيف جاءت هذه الألفاظ الأربعة مضمومات كلها ، وهي مع ذلك حسنة لا ثقل بها ، ولا ينبو السمع عنها .

وهذا لاينقض ما أشرنا إليه ؛ لأن الغالب أن يكون توالى حركة الضم مستثقلا ، فإذا شذ عن ذلك شيء يسير لاينقض الأصل المقيس عليه .

القسم الثانى: الألفاظ المركبة ، قد قدَّمْنا القول فى شرح أحوال اللفظة المفردة ، وما يختص بها ، وأما إذا صارت مركبة فإن لتركيبها حكم آخر؛ وذاك أنه يحدث عنه من فوائد التأليفات والامتراجات ما يخيل للسامع أن هذه الألفاظ ليست تلك التي كانت مفردة ، ومثال ذلك كن أخذ لآلي ليست من ذوات القيم الغالية فألفّها ، وأحسن الوضع فى تأليفها ؛ فخيل للناظر بحسن تأليفه و إتقان صنعته أنها ليست تلك التي كانت مَنثورة مُبدَّدة ، وفي عكس ذلك من يأخذ لآلي من ذوات القيم ذوات القيم أنها ليست تلك التي كانت مَنثورة مُبدَّدة ، وفي عكس ذلك من يأخذ لآلي من خوات القيم الغالية فيفسد تأليفها ؛ فإنه يضَع من حسنها ، وكذلك يجرى حكم ذوات القيم الغالية فيفسد تأليفها ؛ فإنه يضَع من حسنها ، وكذلك يجرى حكم

<sup>(</sup>١) هي أبيات في الغزل مذكورة في ديوانه ( ٤٤٨ بير وت ) وليس معها شيء

الألفاظ العالية مع فساد التأليف فأوهذا موضع شريف ينبغى الالتفات إليه مهم والعناية به .

واعلم أن صناعة تأليف الألفاظ تنقسم إلى ثمانية أنواع؛ هي: السجع، ويختص بالكلام المنظوم، وهو داخل في باب بالكلام المنظوم، والتصريع، ويختص بالكلام المنظوم، وهو داخل في باب السجع؛ لأنه في الكلام المنظوم كالسجع في الكلام المنثور، والتجنيس، وهو يعم القسمين جميعاً، ولزوم مالا يلزم، يعم القسمين جميعاً، والترصيع، وهو يعم القسمين أيضاً، والموازنة، وتختص بالكلام المنثور، واختلاف صيغ وهو يعم القسمين جميعاً، وتكرير الحروف، وهو يعم القسمين جميعاً: الألفاظ، وهو يعم القسمين جميعاً، وحدد أن يقال: تواطؤ الفواصل في الكلام المنثور على حرف واحد:

بَنْيْنَاهَا وَزَيِّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ، وَالْأَرْضَ مَدَدْ نَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ) وكقوله تعالى : (وَالْعَادِ يَاتِ ضَبْعًا ، وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ) وكقوله تعالى : (وَالْعَادِ يَاتِ ضَبْعًا ، فَاللّهُ وِياتِ قَدْعًا ، فَا لِمُغِيرَاتِ صُبْحًا ، فَأَثَرُ أَنَ بِهِ نَقَعًا ، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ) وأمثال ذلك كثيرة .

وقد ورد على هذا الأسلوب من كلام النبي صلى الله عليه وسلم شيء كثير أيضاً:

فَن ذلك مارواه ابن مسعود رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اسْتَحْيُوا مِنَ الله حَقَ الْحَيَاءِ » قلنا : إنا لنستحْيى من الله يارسول الله عليه وسلم : « اسْتَحْيُوا مِنَ الله حَق الْحَيَاءِ » قلنا : إنا لنستحْيى من الله يارسول الله قال : « لَيْسَ ذَلِكَ ، وَلَكِنْ ٱلْاسْتَحْيَاءِ مِنَ الله أَنْ تَحَفْظَ الرَّأُسَ وَمَا وَعَى ، قال : « لَيْسَ ذَلِكَ ، وَلَكِنْ ٱلْاسْتَحْيَاءِ مِنَ الله أَنْ تَحَفْظَ الرَّأُسَ وَمَا وَعَى ، وَالْبَلَى ، وَمَنْ أَرَادَ الْا خِرَةَ تَركَ زِينَة وَالْبِلَى ، وَمَنْ أَرَادَ الْا خِرَةَ تَركَ زِينَة الْخَيَاةِ الدُّنْيَا » .

ومن ذلك مارواه عبد الله بن سلام فقال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه ومن ذلك مارواه عبد الله بن سلام فقال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فئت في الناس لأنظر إليه ، فلما تَبَيَّنْت وَجهه علمت أنه ليس بوجه كذّاب، فكان أول شيء تكلم به أن قال: «أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْشُوا السَّلاَمَ ، وأَطْعِمُوا الطَّعامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيامُ ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلاَم » .

فإِن قيل: إِن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعضهم مُنْكُرِاً عليه وقد كله فإِن قيل: إِن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعضهم مُنْكُرِاً عليه وقد كله بكلام مسجوع: «أُسَخْعاً كَسَجْع ِ الْكُهُانِ » ولولا أن السجع مكروه لما أنكره النبي صلى الله عليه وسلم .

فالجواب عن ذلك أنا نقول: لو كره النبي صلى الله عليه وسلم السجع مطلقاً لقال «أسجّعا» ثم سكت، وكان المعنى يدل على إنكار هذا الفعل لم كان، فلما قال «أسجعا كسجع الكهان» صار المعنى معلقاً على أمر، وهو إنكار الفعل لم كان على هذا الوجه، فعلم أنه إنما ذم من السجع ما كان مثل سجّع الفعل لم كان على هذا الوجه، فعلم أنه إنما ذم من السجع ما كان مثل سجّع

الكهان ، لاغير ، وأنه لم يذم السجع على الإطلاق ، وقد ورد فى القرآن الكريم ، وهو صلى الله عليه وسلم قد نطق به فى كثير من كلامه ، حتى إنه غير الكريم ، وهو صلى الله عليه وسلم قد نطق به فى كثير من كلامه ، حتى إنه غير الكمة عن وجهها إتباعاً لها بأخواتها من أجل السجع ، فقال لابن ابنته عليهما السلام: «أُعِيذُهُ مِنَ الْهَامَّة ، وَالسَّامَّة ، وَكُلِّ عَيْنِ لاَمَّة » و إنما أراد مُلهة ، لأن الأصل فيها من أَلمَ فهو مُلم ، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « ارْجِعْنَ مَأْرُورَاتٍ عَيْرَ مَأْجُورَاتٍ » و إنما أراد مَوْزُورات من الوزْر ، فقال : «مأزورات هذا مما يدلك على «مأزورات» لمكان مأجورات ، طلباً للتوازن والسجع ، وهذا مما يدلك على فضيلة السجع .

على أن هذا الحديث النبوى الذي يتضمن إنكار سجع الكهان عندى فيه نظر؛ فإن الوهم يسبق إلى إنكاره ، يقال : فما سَجْع الكُهّان الذي يتعلق الإنكار به ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ والجواب عن ذلك أن النهى لم يكن عن السجع نفسه ، و إنما النهى عن حكم الكاهن الوارد باللفظ المسجوع ؛ ألا ترى أنه لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة قال الرجل : « أَ أُدِى مَنْ لا شَرِب وَلا أَ كُل ، وَلا نَطَق وَلا اسْتَها كُسجع الكهان » ذلك يُطل » فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : « أستجعا كسجع الكهان » ذلك يُطل » فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : « أستجعا كسجع الكهان » أي : أتتبع سجعا كسجع الكهان .

وكذلك كان الكهنة كلهم ؛ فإنهم كانوا إذا سئلوا عن أمرجاءوا بالكلام مسجوعا ، كما فعل الكاهن في قصة هند بنت عتبة ، فإنه قال لما امتحن قبل السؤال عن قصتها: « تُمرَة في كَمرَة » فقيل له : نريد أبين من هذا ؟ فقال: «حَبَّةُ بُرِ في إحليل مُهُوْ » والحكاية مشهورة ، فلهذا اختصرناها ههنا .

وكذلك قال سطيح ؛ فإنه قال : عَبْد المسيح ، جاء إلى سَطيح ، وهو مُوفِ (١) في بعض النسخ « أأنبع سجعا كسجع الكهان » .

على الضريح ، لِرُوْتَا اللَّهِ بِذَانِ ، وَارْتِجَاس الإيوان ، وأَتَم الكلام إلى آخره مسجوعا ؛ والحكاية مشهورة أيضاً فلهذا اختصرناها .

فالسجع إذاً ليس بمنهى عنه ، و إنما المنهى عنه هو الحكم المتبوع فى قول السكاهن ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أسَجْعاً كَسَجْع الكُهان » أى : أحكا كحكم الكهان ، و إلا فالسجع الذي أتى به ذلك الرجل لابأس به ؛ لأنه قال : « أأدى من لاشرب ولا أكل ، ولا نطق ولا استهل ، ومثل ذلك يُطل » وهذا كلام حسن من حيث السجع ، وليس بمنكر لنفسه ؛ و إنما المنكر هو ألحكم الذي تضمنه في امتناع الكاهن أن يدي الجنين بغرة عبد أو أمة .

واعلم أن الأصل في السجع إنما هو الاعتدال في مقاطع الكلام ؟ والاعتدال مطلوب في جميع الأشياء ، والنفس تميل إليه بالطبع ، ومع هذا فليس الوقوف في السجع عند الاعتدال فقط ، ولا عند تواطؤ الفواصل على حرف واحد ؛ إذ لوكان ذلك هو المراد من السجع لكان كل أديب من الأدباء سَجَّاعا ، وما من أحد منهم ولو شدا شيئاً يسيراً من الأدب إلا و يمكنه أن يؤلف ألفاظاً مسجوعة ، أحد منهم ولو شدا شيئاً يسيراً من الأدب إلا و يمكنه أن يؤلف ألفاظاً مسجوعة ، ويأتى بها في كلامه ، بل ينبغي أن تكون الألفاظ المسجوعة حُلُوء حادة طَنَّانة ويأتى بها في كلامه ، بل ينبغي أن تكون الألفاظ المسجوعة عُلوء حادة طَنَّانة السجع نفسه من غير نظر إلى مُفردات الألفاظ المسجوعة ، وما يشترط لها من السجع نفسه من غير نظر إلى مُفردات الألفاظ المسجوعة ، وما يشترط لها من الحسن ، وهو في الذي يأتي به من الحسن ، ولا إلى تركيها وما يشترط له من الحسن ، وهو في الذي يأتي به من الخسن ، ولا إلى تركيها وما يشترط له من الحسن ، وهو في الذي يأتي به من الألفاظ المسجوعة كن ينقش أثواباً من الكروسيف " أو ينظم عقداً من الخُرَف اللَّون في اللَّر في في اللَّون في ا

بسوك سوك من أرباب هـذا وهذا مقام تزل عنه الأقدام ، ولا يستطيعه إلا الواحد من أرباب هـذا الفن بعد الواحد ، ومن أجل ذلك كان أربابه قليلا .

فإذا صفى الكلام المسجوع من الغَمَاثة والبرد فإن وراء ذلك مطلوباً آخر، (١) الكرسف \_ بزئة قنفذ \_ القطن.

وهو أن يكون اللفظ فيه تابعاً للمعنى ، لا أن يكون المعنى فيه تابعاً للفظ ؛ فإنه يجيء عند ذلك كظاهر مُمَوَّه ، على باطن مُشَوَّه ، و يكون مثله كغمد من ذهب ، على نصل من خَشَب ، وكذلك يجرى الحكم في الأنواع الباقية الآتي ذكرها من التجنيس والترصيع وغيرهما .

وسأبين لك في هذا مثالا تتبعه ؛ فأقول : إذا صورت في نفسك معنى من المعانى ، ثم أردت أن تصوغه بلفظ مسجوع ولم يؤاتك ذلك إلا بزيادة في ذلك اللفظ أو نقصان منه ، ولا يكون محتاجا إلى الزيادة ولا إلى النقصان ، و إنما تفعل ذلك لأن المعنى الذي قصدته يحتاج إلى لفظ يدل عليه ، و إذا دللت عليه بذلك اللفظ لا يكون مسجوعا إلا أن تضيف إليه شيئاً آخر أو تنقص منه ، فإذا فعلت ذلك فإنه هو الذي يُذَمّ من السجع و يستقبح ؛ لما فيه من التكلف والتعسف ، وأما إذا كان محمولا على الطبع غير متكلف فإنه يجيء في غاية الحسن ، وهو أعلى درجات الكلام ، وإذا تَهيّئاً للكاتب أن يأتي به في كتابته كلها على هذه وفي مثل ذلك فليتنافس ، وعن مقامه فليتقاعس ، ولصاحبه أولى بقول أبي الطيب المتنى () :

أَنْتَ ٱلْوَحِيدُ إِذَا رَكِبْتَ طَرِيقَةً وَمَنِ الرَّدِيفُ وَقَدْ رَكِبْتَ غَضَنْفَرَا ؟ (٢) فإن قيل: فإذا كان السجع أعلى درجات الكلام على ماذهبت إليه ، فكان ينبغى أن يأتى القرآن كله مسجوعاً ؟ وليس الأمر كذلك ، بل منه المسجوع ومنه غير المسجوع .

<sup>(</sup>۱) هو من قصيدته التي يمدح بها أبا الفضل بن العميد ، والتي أولها : بَادٍ هَوَ النَّ مَا وَهُمَا أَوْ جَرَى بَادٍ هَوَ النَّ صَبَرْتَ أَمْ لَمُ تَصْبِرَا وَبُكَاكَ إِنْ لَمَ يَجْرُ دَمْعُكَ أَوْ جَرَى (٢) رواية الديوان « إذا ارتكبت » ولعل ماهنا أحسن .

قلت في الجواب: إن أكثر القرآن مسجوع ، حتى إن السورة لتأتي جميعها مسجوعة ، وما منع أن يأتي القرآن كله مسجوعا إلا أنه سلك [به] مسلك الإيجاز والاختصار ، والسجع لايؤ اتى في كل موضع من الكلام على حد الإيجاز والاختصار ، فترك استعماله في جميع القرآن لهذا السبب .

وههنا وجه آخر هو أقوى من الأول ، ولذلك ثبت أن المسجوع من الكلام أفضل من غير المسجوع ، و إنما تضمن القرآن غير المسجوع لأن و رود غير المسجوع معجزاً أبلغ في باب الإعجاز من ورود المسجوع ، ومن أجل ذلك تضمن القرآن القسمين جميعاً .

واعلم أن للسجع سراً هو خلاصته المطلوبة فإن عرى الكلام المسجوع منه فلا يُعْتَدُّ به أصلا، وهذا شيء لم ينبه عليه أحد غيرى ، وسأبينه ههنا ، وأقول فيه قولا هو أبين عما تقدم ، وأمثّلُ لك مثالا إذا حَذَوْتَهُ أمنت الطاعن ، والعائب ، وقيل في كلامك : ليبكنّغ الشاهد الغائب ، والذي أقوله في ذلك هو أن تكون كل واحدة من السجعتين المزدوجتين مشتملة علي معنى غير المعنى الذي اشتملت عليه أخيها ، فإن كان المعنى فيهما سواء فداك هو التطويل بعينه ؛ لأن التطويل إنما هو الدلالة على المعنى واحد كانت إحداها كافية في الدلالة عليه ، وجُلُ الناس المسجوع جار عليه ، وإذا تأملت كتابة المُفْلقين عمن تقدم كالصّابى والأقل منه على ما أشرت إليه

ولقد تصفحت المقامات الحريرية والحطب النُّبَاتية ، على غرام الناس يهما ، و إكبابهم عليهما ، فوجدت الأكثر من السجع فيهما على الأسلوب الذي أنكرته .

فالكلام المسجوع إذاً يحتاج إلى أربع شرائط: الأولى: اختيار مفردات الألفاظ على الوجه الذي أشرت إليه فيما تقدم ، الثانية : اختيار التركيب على الوجه الذي أشرت إليه أيضاً فيما تقدم ، الثالثة : أن يكون اللفظ في الكلام المسجوع تابعاً للمعنى ، لا المعنى تابعاً للفظ ، الرابعة : أن تكون كل واحدة من الفقرتين المسجوعتين دالة على معنى غير المعنى الذي دَلَّت عليه أختها ؛ فهذه أربع شرائط لا بد منها .

وسأورد ههنا من كلامى أمثلة تَحدى حدوها ، فانى لما سلكت هذه الطريق وأتيت بكلامى مسجوعا توخيّت أن تكون كل سَجْعة منه مختصة بمعنى غير المعنى الذى تضمنته أختها ، ولم أخل بذلك فى مكاتباتى كلها ، وإذا تأملتها علمت صحت ماقد ذكرته .

فهن ذلك ما كتبته في صدر كتاب عن بعض الملوك إلى دار الخلافة ، وهو: الخادم واقف مَوْقِفَ رَاجٍ هائب، لازم بكتابه هذا وقار حاضر عن شخص غائب، مُوجِّه وجهه إلى ذلك الجناب الذي تقسم فيه أرزاق العباد، ويتأدب به الزمان تأدُّب ذوى الاستعباد، وتستمد الملوك من خدمته شرف الجدود كما تستغنى بنسبها إليه عن شرف الأجداد، ولو ملك الخادم نفسه لقصرها على خدمة قصره، وأحظاها من النظر إليه ببرد العيش الذي عُمْرُها معسوبُ من عُمْره، وهذا القول يقوله وكل ماجد فيه حاسد، وبتأمليه راكع ساجد، والديوان العزيز محسود الاقتراب، وهو موطن الرغبات الذي الاغتراب إليه ليس بالاغتراب، وما ينافس في القرب من أبوابه الكريمة إلا ذوو الهمم الكريمة، وقد وَدَّت الكواكب بأشرِها أن تكون له مُنادِمةً فضلا عن ندُما في جَذيمة.

ومن ذلك ما كتبته من كتاب يتضمن العناية ببعض الناس ، وهو :

الكريم من أو جب لسائله حقاً ، وجعل كواذب آماله صدقاً ؛ وكان خرق العطايا منه خُلُقاً ، ولم ير بين ذ مجه و بين رحه فر قاً ، وكل ذلك موجود في كرم مولانا أجراه الله من فضله على وتيرة ، وجعل همه على تمام كل نقص قديرة ، وأوطأه من كل مجد سريراً كما بواً همن كل قلب سريرة ، ولا زالت يكه بالمكارم بديرة ، ومن الأيام مجيرة ، ولضرائرها من البحار والسحاب معيرة ، ولا برحت تستولد عقائم المعاني وتستجد أبنيتها حتى يشهد الناس منها في كل يوم عقيقة أو وكيرة ، ومن صفات كرمه أنه يسبك الأموال مآثر ، و يَتَّخِذها عند السؤال ذخائر ، فهي تفني لديهم بالإنفاق ، وذكر ها على مرور الأيام باق ، ومن أر بح منه صنفقة وقد باع صامتاً بناطق ، وما هو معرض لحوادث السرقات بمالا تصل اليه يد سارق ، ومثله من عرف الدنيا فرغب عن اقتنائها ، وجد في ابتناء المحامد بهدم بنائها ، وعلم أن مالها ليس عند الضنين به إلا أحجاراً ، وأن غناه منها لا يزيده إلا افتقاراً ؛ فهو لماله عَبْدٌ يخدمه ولا يستخدمه ، وأم ترضعه بسعيها ولا تفطمه أن .

ومنه ما كتبته في جواب كتاب يتضمن إباق غلام ، وهو أول كتاب ورد من المكتوب عنه إلى المكتوب إليه ؛ فقلت : وأما الإشارة الكريمة في أم الغلام الآبق عن الحدمة فقد كفر ألهر من عليقه ، ويطير الفراش إلى حريقه ، وغير بعيد أن كنبو به مَضْجَعه ، أو كببو به مَطْمَعُه ، فيرجع وقد حمد من رجوعه ماذمه من ذهابه ، وعلم أن الغنيمة كل الغنيمة في إيابه ، فما كل شجرة تحلو لذائقها ، ولا كل دار تُركب بطارقها ، ومن أبق عن مولاه مغاضباً ، وجانب على المفارقة معاهد الأوطان ، وهل أضل سعياً مِمَنْ دفع في صدر العافية وغدا يسأل عن الأسقام ، وألق الثروة من يده ومضى في طلب الإعدام ، ومع هذا فإن عن الأسقام ، وألق الثروة من يده ومضى في طلب الإعدام ، ومع هذا فإن

الخادم يشكره على ذنب الإباق الذي أقدم على اجتراحه ، وليس ذلك إلا لأنه صار سبباً لافتتاح باب المكاتبة الذي لم يطمع في افتتاحه ، ولا جزاء له عنده إلا السعى في إعادته إلى الخدمة التي تقلب في إنشائها ، وهي أبرَ به من أمّه التي تقلب في أحشائها ، ومن كرمها بالوجه في أحشائها ، ومن كرمها بالوجه الضاحك والفضل الواسع .

فانظر أيها المتأمل إلى هذه الأسجاع جميعها وأعطها حق النظر حتى تعلم أن كل واحدة منها تختص بمعنى ليس فى أختها التى تليها ، وكذلك فليكن السجع، والا فلا.

وسأورد همنا من كلام الصابي ماستراه:

فمن ذلك تحميد فى كتاب ؛ فقال : « الحمدُ لله الذى لاتدركه الأعين بألحاظها ، ولا تَحَدُّه الألسن بألفاظها ، ولا تخلقه العصور بمرورها ، ولا تهرمه الدهور بكرورها ».

ثم انتهى إلى الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ؛ فقال : « لم يُر للكفر أثراً إلا طَمَسَه وَمَحاه ، ولا رسماً إلا أزاله وعَفَّاه » .

ولا فرق بين مرور العصور وكرور الدهور ، وكذلك لا فرق بين مَحْوِ الأثر وعفاء الرسم .

ومن كلامه أيضاً في كتاب ، وهو : « وقد علمت أنّ الدولة العباسية لم تزل على سالف الأيام ، وتعاقب الأعوام (١) ، تعتل طو وراً وتصح أطوارا، وتكتات مرة وتستقل مراراً ، من حيث أصلها راسخ لا يتزعزع ، و بنيانها ثابت لا يتضعضع » وهذه الأسجاع كلها متساوية المعانى ، فإن الاعتلال والالتياث والطّوور والمرّة والرسوخ والثّبات ، كل ذلك سواء .

وكذلك ورد له فى جملة كتاب كتبه عن عز الدولة بن بُويَه جواباً عن كتابه وصله من الأمير عبد الكريم بن المطيع لله ، فقال : « وصلني كتابه

<sup>(</sup>١) في ١، ب « ومعاقب الأيام » .

مُفْتَةَ حاً من الاعتزاء إلى إمارة المؤمنين ، والتقلد لأمور المسلمين ، بما أعراقه الزكية مُجوِّزة لاستمراره ، وأرُومَتُه العلية مُسَوِّغة لاستقراره ، له ولكل نجيب أخذ بحظه من نسبه ، وضارب بسهم في مَنْصِبه ؛ إذ كان ذلك جاريًا على الأصول المعهودة فيه ، والأسباب العاقدة له ، من إجماع المؤمنين كافة ، فا إن تعذر اجتاعهم مع انبساطهم في الأرض ، وانتشارهم في الطول والعرض ؛ فلا بد من اتفاق أشراف كل قُطْر وأفاضله ، وأعيان كل صُقْع وأما ثله » .

وهذا الكلام كله متماثل المعانى فى أسجاعه ، فإن إمارة المؤمنين والتقلّد لأمور المسلمين سواء فى المعنى ، وكذلك الأعراق والأرُومَة ، والتجويز والتسويغ ، والأشراف والأفاضل ، والأعيان والأماثل ، والقُطْر والصُّقْع ، كل ذلك سواء . وعلى هذا جاء كلامه فى كتاب آخر ، فقال : « يسافر رأيه وهو دانٍ لم يَنْزَح ، و يَسِير تدبيره وهو ثاوٍ لم يَبْرَح » .

وكلا هُذَين سواء أيضاً. وما أحسن هذا المعنى لو قال: يسافر رأيه وهو دان لم تيثرَح ، و يُثْخِن الجراح في عدوه وسيفه في الغمد لم يجرح ؛ فإنه لو قال مثل هذا سلم من هُجْنة التكرار . وأمثال ذلك في كلام الصابي كثير .

وعلى منواله نسج الصاحب ابن عَبَّاد .

فمن ذلك ماذكره فى وصف مهزومين ، فقال : « طَارُوا واقيب بظهورهم صُدُورَهم ، و بأصلابهم نُحُورَهم (١)» وكلا المعنيين سواء .

وكذلك قوله في هذا الكتاب يصف ضيق مجال الحرب: « مَكَانُ ضَنْك

على الفارس والراجل ، ضيِّق على الرَّامِح والنَّابِلِ » .

ومن كلامه في كتاب ، وهو: « لاتتوجه هِمَّتُه إلى أعظم مرقوب إلا طَاعَ ودَان ، ولا تمتد عزيمته إلى أفخم مطلوب إلا كان واستكان » .

وكل هذا الذي ذكره شيء واحد.

<sup>(</sup>١) في ١ « و بأصلابهم فجورهم » وهو تصحيف ، ولا يتم عليه كلام المولف .

وله من كتاب ، وهو: « وصل كتابه جامعاً من الفوائد أشدّها للشكر الشيخقاقاً ، وأتمها للحمد استغراقاً ، وتعرفتُ من إحسان الله فيما وفره من سلامته ، وهنأه من كرامته ، أنفس مَو هُوب ومطلوب ، وأحمد مرقوب ومحطوب » . وهذا كله متماثل المعانى ، متشابه الألفاظ .

وفيما أوردته ههنا مَقْنَع ؛ فأنعم نظرك أيها الواقف على هذا الكتاب فيما بينته لك ، ووضَّعْتُ يدك عليه ، حتى تعلم كيف تأتى بالمعانى في الألفاظ المسجوعة ، والله الموفق للصواب .

فإن قيل: إنك اشترطت أن تكون كل واحدة من الفقرتين في الكلام المسجوع دالةً على معنى غير المعنى الذي دلت عليه أختها ، و إنما اشترطت هذه الشريطة فراراً من أن يكون المعنيان شيئاً واحداً ، ونرى قد ورد في القرآن الكريم لفظتان بمعنى واحد في آخر إحدى الفقرتين المسجوعتين ، كقوله تعالى : (وَأَذْ كُرُ فِي الْكِتَابِ إِسْمُعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَبِيًّا) وكل رسول نبي .

قلت في الجواب: ليس هذا كالذي اشترطته أنا في اختصاص كل فقرة عمني غير المعنى الذي اختصت به أختها ، وإنما هذا هو إيراد لفظتين في آخر إحدى الفقرتين بمعنى واحد ، وهذا لابأس به ؛ لمكان طلب السجع ، ألا ترى أن أكثر هذه السورة التي هي سورة مريم عليها السلام مسجوعة على حرف الياء ، وهذا يجوز لصاحب السجع أن يأتي به ، وهو بخلاف ماذكرته أنا ؛ ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غير اللفظة عن وضعها طلباً للسجع ، فقال : «مأزُورات» وإنما هي مورُورات ، وقال : « الْعَين اللَّرَيّة » وإنما هي اللهيّة ، إلا أنه ليس في ذلك زيادة معنى ، بل يفهم من لفظة مأزورات أنها قائمة مقام موزورات ، وكذلك يفهم من لفظة لاَمّة أنها بمعنى مُلمّة ؛ فالسجع قد أجيز معه تغيير وضع اللفظة ، يفهم من لفظة لاَمّة أنها بمعنى مُلمّة ؛ فالسجع قد أجيز معه تغيير وضع اللفظة ،

وأجيز معه أن يورد لفظتان بمعنى واحد فى آخر إحدى الفقرتين ، ومع هذا فلم يجز فى استعماله أن يورد فقرتان بمعنى واحد ؛ لأنه تطويل مَحْضُ لا فائدة فيه ، وبين الذى ذكرتَهُ أنا فرق ظاهر .

والذى قدمته من الأمثلة المسجوعة للصابى والصاحب ابن عباد ربما كانت يسيرة أُتَّهَمُ فيها بالتعصب، ويقال: إنى الْتَقَطْتُها التقاطاً من جملة رسائلهما، وقد خرجت من عُهدة هذه التهمة، وذاك أنى وجدت للصابى تقليداً بنقابة الأشراف العلويين ببغداد، وكنت أنشأت تقليداً بنقابة الأشراف العلويين بالموصل؛ وقد أوردت التقليدين ههنا؛ ليتأملهما الناظر في كتابى هذا، ويحكم بينهما إن كان عارفاً أو يسأل عنهما العارف إن كان مقلداً.

وقد أوردت تقليد الصابى أولا ؛ لأنه المقدم زمانا وفَضْلا ، وهو : « هذا ما عهد أمير المؤمنين إلى محمد بن الحسين بن موسى العَلَوى ، المُوسَوى ، حين وصلته به الأنساب ، وتا كَدّت له الأسباب ، وظهرت دلائل عقله ولَبابته ، ووضحت تحايل فضله ونجابته ، ومهد له بهاء الدولة وضياء الملة أبو نصر بن عضد الدولة وتاج الملة مولى أميرالمؤمنين ما مكن له عند أميرالمؤمنين من الحل المكين ، ووصفه به من الحلم الرّزين ، وأشاد به فيه من رفع المنزلة ، وتقديم المرتبة ، والتأهيل لولا ية الأعمال ، والحل الله عباء الشّقال ، وحيث رغبه فيه ، سابقة الحسين أبيه ، في الخدمة والنصيحة والمواقف المحمودة ، والمقامات المشهودة ، التي طابت بها أخباره ، وحَشُنت فيها آثاره ، وكان محمد متخلقاً بخلائقه ، وذاهباً في طرائقه ، علماً وديانة ، وورَرَعاً وصيانة ، وعفةً وأمانة ، وشهامة وصرَامة ، بالحظ الجزيل ، من الفضل الجيل ، والأدب الجزيل ، والتوجّه في الأهل ، والإيفاء بالمناقب على لداته وأثر ابه ، والإيرار على قرَائبه وأضرًا به ، فقلّده ماكان داخلا في أعال أبيه من نقابة نُقباء الطالبيين أجمين عدينة السلام وسائر داخلا في أعال أبيه من نقابة نُقباء الطالبيين أجمين عدينة السلام وسائر داخلا في أعال أبيه من نقابة نُقباء الطالبيين أجمين عدينة السلام وسائر داخلا في أعال أبيه من نقابة نُقباء الطالبيين أجمين عدينة السلام وسائر داخلا في أعال أبيه من نقابة نُقباء الطالبيين أجمين عدينة السلام وسائر

الأعمال والأمصار شرقاً وغرباً، وبعداً وقرباً، واختصه ذلك جذباً بصنعه (١)، وإنافة بقدره، وقضاء لحق رحمه، وتر فيها لأبيه، وإسعافاً له بإيثاره فيه، إلى أمير المؤمنين واستخلافه عليه من النظر في المظالم، وتسيير الحَجيح في المواسم، والله يعقب أمير المؤمنين فيما أمر ودَبَّرَ حسن العاقبة فيما قضي وأمْضي، وما توفيق أمير المؤمنين إلا بالله عليه يتوكل وإليه ينيب.

أُمْرَه بتقوى الله التي هي شعار المؤمنين ، وسنا الصالحين ، وعِصْمَة عباد الله أجمعين ، وأن يَعْتَقَدَها سِراً وجهراً ، ويعتمدها قولا وفعلا ، ويأخذ بها ويعطى ، ويُسِرُّ بها ويَنْوى ، ويأتى ويذر ، ويورد ويصدر ؛ فإنها السَّبَ المتين ، والمعقلُ الحصين ، والزاد النافع يوم الحساب ، والمسلك المُفضى إلى دار الثواب ، وقد حَضَّ الله أولياءه عَليها ، وهداهم في مُحْكم كتابه إليها ، فقال عزَّ من قائل : (يا مَنُها الَّذِينَ آمَنُوا أَتَّهُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ) .

وأمَرَه بتلاوة كتاب الله مواظباً، وتَصَفّحه مُدَاوماً ملازماً، والرجوع إلى أحكامه فيما أحل وحَرَّم، ونقَصَ وأبرم، وأثاب وعاقب، وباعد وقارب، فقد صحح الله برهانه وحجته، وأوضح منهاجه وتحجنّه، وجعله نَجْماً في الظلمات طالعاً، ونوراً في المشكلات ساطعاً، فمن أخذ به نجا وسلم، ومن عدّل عنهُ هَوَى وندم، قال الله تعالى: (وَإِنَّهُ لَكتَابُ عَزِيزُ لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يدَيْهِ وَلاَ مَنْ خَلْفه تَنْزيلُ مِنْ حَكيم عَميدٍ).

وأُمْرَه بتنزيه نفسه عما تدعو إليه الشبهات ، وتطلع إليه التَّبعات ، وأن يضبطها ضبط الحليم ، ويكفها كف الحكيم ، و يجعل عقله سلطاناً عليها ، وتمييزه آمراً ناهيا لها ، ولا يجعل لها عذراً إلى صبوة ، ولا هفوة ، ولا يطلق منها عناناً عند ثورة ، ولا فورة ، فإنها أمّارة بالسوء ، منصبة إلى الغي ؛ فمن رفضها نجا ، ومن اتَّبعَها هَوَى ، فالحازم متهم عند تحرك وطره وأر به واهتياج غيظه ،

<sup>(</sup>١) كذا في جميع الأصول ؛ ولعله « جذبا بضبعه » .

ولا يَدَعُ أَن يَغْضُهَا بِالشَّكِيمِ ، ويَعَرُ كَهَا عَرَ لاَلْدِيمٍ ، ويَقُودَهَا إِلَى مصالحها بالخزائم ، ويفتقدها من مقارفة المآثم والمحارم (١) ، كيا يعز بتذليلها وتأديبها ، و يُجَلُّ برياضها وتقويمها ، والمُفَرِّط [في أمر] تَطْمَحُ به إِذا طمَحَت ، و يجمح معها إِذا جَمَعَت، ولا يَلْبَثُ أَن تورده حيث لا يصدر، وتلجئه إلى أن يعتذر، وتقيمه مقام النادم الواجم ، وتتنكب به سبيل الراشد السالم ، وأحق من تُعلَّى بالمحاسن ، وتَصَدَّى لا كتساب المحامد، مَنْ ضرب بمثل سهمه في نسب أمير المؤمنين الشريف ، ومنصبه المنيف ، واجتمع معه في ذُوَّابة العِتْرَة الطاهرة ، واسْتَظَلَّ بأوراق الدُّو ْ حَه الفاخرة ، فذلك الذي تتضاعف به المآثر إن آثرها ، والمثالب إن أسَفَّ إليها ، ولا سما من كان مندو بأ بالسياسة ومرشحاً للتقليد على أهله ؛ إذ ليس يفي بالصلاح لمن ولى عليه ، ولا يفي با صلاح ما نبينَ جَنْدَيْه ، ومنْ أعظم الهُجْنة عليه أن يأم ولا يأتمر، ويَزْجُر ولا يزدجر، قال الله تعالى ذكره: (أَ تَأْمُرُ ونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَاتَعْقِلُونَ). وأمره أن يتصفُّح أحوال من ولى عليهم : من استقراء مذاهبهم ، والبحث عن بواطنهم ودخائلهم ، وأن يعرف لمن تقدمت قدَّمُه منهم وتظاهر فضله فيهم منزلتَهُ ، ويُوَفِّيه حَقَّه وزينته ، وينتهى في إكرام جماعتهم إلى الحدود التي توجبها أنسابهم وأقدارهم، وتقتضيها مواقعهم وأخطارهم، فانَّ ذلك يلزمه لشيئين: أحدها يخصه ، وهو النسب الذي بينه و بينهم ، والآخر يعمه والمسلمين جميعاً ، وهو قول الله جل ذكره : ﴿ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمُ ۚ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ المُورَّةَ فِي الْقُرْ بَي) فالمودة لهم الإعظام لأ كابرهم ، والاشتمال على أصاغرهم ؛ واجب متضاعف الوجوب عليه ، متأكد اللزوم له ، ومَنْ كان منهم في دون تلك الطبقة من أحداثٍ لم يحتنكوا عليه، وجذعان لم يقرحوا، ومجرين إلى ما يُزرى بأنسابهم، و يَغُضُّ من أحسابهم ، عَذَلهم وأنبهم ، ونهاهم وَوَعَظَهم ، فان نزَعُوا وأقلعوا فذاك (١) في ١ « و يغتفرها من مقارفة الآثم والمحارم » .

https://archive.org/details/@user082170

المراد بهم ، والمقصد فيهم ، و إن أصر وا وتتابعوا أنا كلم من العقو بة بقدر ما يكف ويردع ؛ فإن نفَع و إلا تجاوزه إلى ما يلذع ويوجع ، من غير تطر ق لأعراضهم ، ولا امتهان لأحسابهم ؛ فإن الغرض منهم الصيانة ، لا الإهانة ، والإدالة ، لا الإذالة ، وإذا وجبت عليهم الحقوق ، أو تعلقت بهم دواعى الخصوم ، قادَهم إلى الإغفاء بما يصح منها و يجب ، والخروج إلى سنن الحق فيما يشتبه و يلتبس ، ومتى لزمتهم الحدود أقامها عليهم بحسب ما أمره الله تعالى فيها ، بعد أن تثبت الجرائم وتصح ، وتبين وتتضح ، وتتجرد عن الشك ، وتتجلى من الظن والتهمة ، فإن الذي يستحب في حدود الله عز وجل أن تُدرأ مع نقصان اليقين والصحة ، وأن تمضى عليهم مع قيام الدليل والبينة ؛ قال الله عز وجل : ( وَمَنْ يَتَعَدَّ وَأَنْ الله وَ قَالَ الله عز وجل أن تُدُوراً مع نقصان اليقين والصحة ، وأن تُمْنَى عليهم مع قيام الدليل والبينة ؛ قال الله عز وجل : ( وَمَنْ يَتَعَدَّ عَدُودَ الله فَا وَلَا الله عز وجل . ( وَمَنْ يَتَعَدَّ

وأمره بحياطة أهل النسب الأطهر، والشرف الأنخر، عن أن يدّعيه الأدعياء، أو يدخل فيه الدُّخلاء ، ومن انتمى إليه كاذباً ، أو انتحله باطلاً ، ولم يوجد له بيت في الشجرة ، ولا مصداق عند النسابين المهرة ، أوقع به كذبه وفسقه وشهره شهراة ينكشف بها غشه ولبسه ، و ينزع بها غيره ممن تُسوِّل له ذلك نفسه ، وأن يُحصن الفروج عن مناكحة من ليس كفئاً لها في شرفها وفخرها ، حتى لا يطمع في المرأة الحسيبة النسيبة إلا من كان مثلاً لها مساوياً ، ونظيراً موازياً ، فقد قال الله تعالى : (إنّها يُريدُ الله وليدهم عنه كُنه الرّجس أهل البيت

وأمره بمراعاة مُتبَتلِّى أهله ومتهجديهم ، وصلحاتهم ومجاوريهم ، وأراملهم وأصاغرهم ، حتى تستد الْخَلَّة من أحوالهم ، وتدر المواد عليهم وتتعادل أقساطهم فيا يصل إليهم من وجوه أموالهم ، وأن يزوج الأيامي، ويربى اليتامي، وليلزمهم المسكاتب فيتلقنوا القرآن ، و يعرفوا فرائض الإسلام والإيمان ، و يتأدبوا بالآداب

اللائقة بذوى الأحساب ؛ فإن شرف الأعراق، محتاج إلى شرف الأخلاق ، ولاحمد لمن شرفه حسبه ، وسخف أدبه ، إذ كان لم يكتسب الفخر الحاصل بفضل سعى ولا طلب ولا اجتهاد ، بل بصنع الله تعالى له ، ومزيد المنة عليه ، وبحسب ذلك لزوم ما يلزمه من شكره سبحانه على هذه العطية ، والاعتداد بما فيها من المزية . وإعمال النفس في حيازة الفضائل والمناقب ، والترقع عن الرذائل والمثالب .

وأمره بإجمال النيابة عن شيخه الحسين بن موسى فيا أمره أمير المؤمنين باستخلافه عليه من النظر ، والأخذ المظلوم من الظالم ، وأن يجلس المترافعين إليه جلوساً عاما ، ويتأمّل كلامهم تأملاً تاما ؛ فما كان منها متعلقاً بالحاكم رده إليه ، ليحمل الخصوم عليه ، وما كان من طريقة الغشم والظلم ، والتغلب والغصب ، قبَضَ عنه اليد المبطلة ، وثبَّتَ فيه اليد المستحقّة ، وتحرّى في قضاياه أن تكون مُوافقة للعدل ، ومجانبة للخذل ، فإن عادة الحكام وصاحب المظالم واحدة ، وهي إقامة الحق ونصرته ، وإبانته و إثارته ، وإنما يختلف سبيلا هما في النظر ، إذ كان الحاكم يعمل بما ثبت عنده وظهر ، وصاحب المظالم يَفْحَص عما غمض واستتر ، وليس له مع ذلك أن يرد للحاكم حكومة ، ولا يعل له قضية ، ولا يتعقب ماينفذه و يُمْضيه ، ولا يَتَتَبَّع ما يحكم به و يقضيه ، والله يهديه و مؤفقه ، ويُسَدِّده و يرشده .

وأمره أن يسير حجيج بيت الله عز وجل إلى مقصدهم، و يحميهم فى بَدْأَتهم وعَوْدتهم، و يرتبهم فى مسيرهم ومسلكهم، و يرعاهم فى ليلهم ونهارهم، حتى لاتنالهم شدَّة، ولا تصل إليهم مَضَرَّة، وأن يُريحهم (أفى المنازل، و يوردهم المناهل، و يُناوب بينهم فى النَّهَل والْعَلَل، و يمكنهم من الارتواء والا كتفاء، مجتهداً فى الصيانة لهم، ومعذراً فى الذّب عنهم، ومُتَاوّماً على متأخرهم ومتخلفهم، ومُنهضا

<sup>(</sup>١) كذا في ب، ج؛ وفي ا « وأن ينزلهم في المنازل » .

لضعيفهم ومَهِيضهم ، فا نهم حُجَّاج بيت الله الحرام ، وزُوَّار قبر رسوله عليه الصلاة والسلام ، قد هَجَرُ وا الأهل والأوطان ، وفارقوا الجيرة والإخوان ، وتَجَشَّمُو المغارم الثِّقال ، وتَعَشَّفوا الشُّهُولة والجِبال ، يُلَبُّون دعاء الله ، ويطيعون أمره ، ويُؤدُّون فرضه ، ويرجون ثوابه ، وحَقِيق على المسلم أن يحرسهم مُتَبَرِّعا ، ويَحُوطهم متطوعا ، فكيف من تولى ذلك وضمنه ، وتقلده واعتقبه ؟ قال الله تعالى : متطوعا ، فكيف من تولى ذلك وضمنه ، وتقلده واعتقبه ؟ قال الله تعالى : (وَلِلهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَن اسْتَطَاعَ إليه سَبيلاً ) .

وأمره أن يراعى أمورالمساجد بمدينة السلام وأطرافها ، وأقطارها وأكنافها ، وأن يَجُ فِي أموال وَقفها ، ويستقصى جميع حقوقها ، وأن يَلُم شَعَها ، ويسد خَلَها ، بما يتحصل من هذه الوجوه قبله ، لايزيل رسماً جرى ، ولا ينقض عادة كانت لها ، وأن يكتب اسم أمير المؤمنين على ما يَعْمُرُه منها ، ويذكر اسمه بعده بأن عمارتها جَرَت على يده ، وصلاح أداه قول أمير المؤمنين في ذلك ، تَنْويها بأن عمارتها جَرَت على يده ، وطهرت بأن عمارتها جَرَت أمانته ، وظهرت بأسمه ، وإشادة لذكره ، وأن يولى ذلك من قبله مَنْ حَسُنَت أمانته ، وظهرت بأسمه ، وإشادة لذكره ، وأن يولى ذلك من قائل : (إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَن بالله وَالْ وَلَى الله وَالله والله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَله وَله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله والله وا

وأمره أن يستخلف على مايرى استخلافه عليه من هذه الأعمال في الأمصار الدانية والنائية والبلاد القريبة والبعيدة مَنْ يثِقُ به من صُلَحاء الرجال ، ذوى الوفاء والاستقلال ، وأن يعهد إليهم مثل ماعهد إليه ، ويعتمد عليهم مثل مااعتمد عليه ، ويستقصى في ذلك آثارَهُم ، ويَتَعَرَّف أخبارهم ؛ فمن وجده محموداً قرَّبه ، ومن وجده مذموماً صَرَفه ولم يمهله ، واعْتاض مَنْ تُرْ جَى الأمانة عنده ، وتكون الثقة معهودة منه ، وأن يختار لكتابته وحجابته والتصرُّف فيا قرب منه و بعد عنه مَنْ يَز ينه ، ولا يَشِينه ، وينصح له ولايغشه ، و يجمله ولا يُهجّنه ، مِن و بعد عنه مَنْ يَز ينه ، ولا يَشِينه ، وينصح له ولا يغشه ، و يجمله ولا يُهجّنه ، مِن

الطبقة المعروفة باللطف ، المتصوّنة عن النّطف ، و يجعل لهم من الأرزاق الكافية ، والأجرة الوافية ، ما يَصُدُّهم عن المكاسب الذميمة ، والما كل الوخيمة ؛ فليس تجب عليهم الحجة إلا مع إعطاء الحاجة ، قال الله تعالى : ( وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَاسَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى ) .

وأمره أن يكتب لمن تقوم بينته عنده وتنكشف له حجته إلى أصحاب المعارف بالشدّ على يده ، واتصال حقه إليه ، وحَسْم الطَّمَع الكاذب فيه ، وقبض اليد الظالمة عنه ؛ إذ هم مندو بون للتصرف بين أمره ونَهْيه ، والوقوف عند رسمه وحَدّه .

هذا عهد أمير المؤمنين إليك ، وحجته لك وعليك ، قد أبان منه سبيلك ، وأوضح دليلك ، وهَدَاك لرشدك ، وجعلك على بينة من أمرك ، فاعمل به ولا تخالفه ، وأنته إليه ولا تجاوزه ، وإن عَرَضَ لك عارض يُعْجِزك الوفاء به ويَشْتَبه عليك الخروج منه أنهيّيته ولل أمير المؤمنين مبادراً ، وكنت إلى مايأمرك به صائراً ؛ إن شاء الله تعالى .

وأما التقليد الذي أنشأته أنا فقد أوردته بعد هذا التقليد، وهو:

أما بعد فإن كل كلام لايبدأ فيه بحمد الله فهو أجْذَم ، وكل كتاب لايرقم باسمه فليس بمُعْلم ، وعلى هذا فإن حمده يتنزل من الكلام ، منزلة الأعضاء من الأجسام ، واسمه يتنزل من الـكتاب ، منزلة الرُّقُوم من الثياب ، وقد جمعنا في كتابنا هذا بين التسمية والتحميد ، وجعلنا أحدها مفتاحا للتيمن والآخر سببا للمزيد ، ثم رَدَفْنَاها بالصلاة على سيدنامحمد الذي أيده الله بالقرآن الجيد ، وجعل شهادته قبل كل شهيد ، وعلى آله وصحبه الذين هُدُوا إلى الطيّب من القول شهادته قبل كل شهيد ، ومما يقترن بهذه الصلاة في ثوابها ، و يجيء على أعقابها ، وهُدُو إلى صراط الحيد ، ومما يقترن بهذه الصلاة في ثوابها ، و يجيء على أعقابها ، النظر في أمن الأسرة النبوية التي وصل ودها بوده ، وجعلها إحدى الثّقابين النظر في أمن الأسرة النبوية التي وصل ودها بوده ، وجعلها إحدى الثّقابين

المخلفين مِنْ بَعْدِهِ ، وقد تقادم الآن زمانها ، وتشعبت أغصانها ، ونسى مالها في الرقاب من عهدة الأمانة ، ولم توضع فيما وضع الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من المكانة ، وأولى الناس بها مَنْ أضمر ولاءها حقا ، وأوجب أن يَرِدُ معها الحوضَ حين يقال لوارده: شُحْقاً ، وكان بمن تحت بده منها بَارًّا رَفيقا حتى لايسأله برًّا ولا رفقاً ، ونحن نرجو أن نفوز بفضيلة هذه الحسنة ، وأن نَسْبق إليها سَبْق المتقرب في الجمعة بمِدَنَهُ ، ومِنْ أَهَمِّ أُمورها أَن يُخْتَار لها زعيم يرأف بهارأفة الوالد بولده ، و يقوم بأمرها قيام الرأس بجسده ، حتى تأتلف أصولها كلها في مَغْرِسها ، ولا يَحْكُمُ عليها من ليس من أنفُسِها ، وقد اخترنالها من وُفَقَّنا في اختياره ، وأخذنا فيه ببيان الرأى وحَزْمِهِ لابِشْبْهُ الهوى واغتراره ، ولو لم يكن من القوم الذين ولوها لكان استحقاقه لها بَيِّنا ، والتعويل عليه مُتَعَيِّنا ، فكيف وقدَمُه فيها قديمة الميلاد ، ووراثته إياها عن سيادة الجدود وسؤدد الأجداد ، وهو أنت أيها السيد الأجل الشريف الحسيب النسيب فلان بن فلان الحسيني ، ولو شئنا لأسندنا هذه النسبة كابراً عن كابر ، ونصدناها آخراً بعد أول عن أول قبل آخر، حتى وصلنا هذا الفرع بشجرته الطيبة ، وهذا القطر بسحابته الصَّلِّبة ، وشرف الأنساب أصدقه ما كان الدهر به شهيداً ، وأجَدُّه ما كان قديماً وأخلقه مَا كَانَ جِدَيْدًا ، ومَا تُوكَى الروح الأمين مدحه قرآنًا أكرم مما تولى الشعراء مدحه قصيداً ، ولا فَضْل الْمُعْتَزِي إلى هذا النسب حتى تلحق البنوة بالأبوة ، ويضيف درجة الفضيلة إلى مُحْتد النبوة ، وحينئذ يقال : ما أقرب الشبَّه على قدم عهده ، وهذا ماء الورود بعد ذهاب ورده ، وأنت ذلك الرجل الذي ترددالشرف في مناسبه تردد القمر في منازله ، وزَها الجد بمناقبه زهو الروض في خمائله ، فَلا لَيْ حَسَبِكَ تَغْنَيْكَ عَنِ سُؤَالَ مَنْ وَمَا ، وتمالاً بودُّكُ وحمدك قلبا وفيا ، والحسب ماحفظت أواخرُهُ أوائِلُه ، وأوضحت الليالي والأيامُ دلائِلُه ، وأقرَّت به الأعداء فما رَدَّتْ فضائله ، وهذه هي المـآثرالتي إذا نظمت غارت الشَّعْرَى عليها من الشعر ، وإذا نثرت وجدت في محكم الذَّ كر ، وأنت صاحبها وابن صاحبها ، ومن لم يرثها عن أباعدها بل عن أقاربها ، ولو جانبت رياستها مصانعاً ، ومَشَيْت بها الضَّرَاء متواضعاً ؛ لدل عليك وَصْفها ، وعرف منك عَرْ فها .

وقد قلدناك أم هذه الأسرة الطاهرة التي هي أسرتك ، وأمرناك عليها وإمرتها إمرتك ، فتو لها تولّي من خَفَضَ لها جناحه ، وأفاض عليها سَمَاحه ، وأنضى فيها غُدُو ه ورواحه ، حتى يقال : إنك الراعى الذي تناول ثلثه فأراح حسيرها ، وجَبَر كسيرها ، وارتاد لها خِصْباً ، وأو ردها رفها لاغباً ، وأذكى في كلاءتها عَيْنا وقلْبا .

ومن حقها عليك أن تنظر إلى ذات شمالها وذات يمينها ، وتقصفت أحوالها في أمر دنياها ودينها ؛ فأو لل ذلك أن تعلمها كتاب الله تعالى الذى في تعليمه نهج الصواب ، وفي تلاوته مضاعفة حسنات الثواب ، وقد مُثلِّل قارئه بالبيت العامر وتاركه بالبيت الحراب ، وهو كتاب امتاز عن الكتب بنجوم التنزيل ، وتولى الله حفظه من التحريف والتبديل ، وافتتحه بالسبع المثاني التي لم ينزل مثلها في التوراة ولا في الإنجيل ، وهو الموصوف بأنه النو رالمستضاء به في غيابة الظلماء، والحبر الذي لا يَسْتَخْرِج لؤلؤه ومرجانه إلا الراسخون من العلماء ، والبحر الذي لا يَسْتَخْرِج لؤلؤه ومرجانه إلا الراسخون من العلماء ،

وكذلك فَخُذْ هذه الأسرة بتعليم الفضائل التي تتفاوت بها القيم ، وسُسْها برياضة الآداب وتهذيب الشّيم ، ولا تتركها فَوْضَى لا يتسم أحدها بسِمة القدر المنيف ، ولا يرجع إلى حسب تليد ولا إلى سَعْى طريف ، و تكون غاية ماعنده من الفضيلة أن يقال فلان الشريف ، ومن حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أن توفى فضل مكانها ، وتخالف بين شأن غيرها من المسلمين وبين شأنها ؛

فلا تبتذل بمجالس الولاة في انتزاع ظلامة ، ولا في إقامة حد يسلب معه رداء الكرامة ، وأنت تَتَوَكَّى ذلك منها فما وجب عليها من حق فحذها باقتضائه ، وأَمْضَ فيها حكم الله الذي أمر بإمضائه ، وَلْيَكُنْ ذلك على وجه الرفق الذي يسلس له القياد ، و يتوطأ له المهاد ، وإن أمكنك افتداء شي من هذه الظلامات التي تتوجه عليها ففاد ، وقد أتم الله فضلها بمنع كرائمها إلا من كف، لا دناءَة في عنصره ، ولا غضاضة في مُخبره ، وهو الذي إن فاته شرف النبوة في مَغْر سه فلم يَفَتُه شَرَف النباهة في مَعْشَره ،و إذا تباينت الأقدار فلا فرق بين المناكح المخطوبة ، وبين الأسلاب المسلوبة ، فاحْفَظُ لأسرتك حرمة هذه المنزلة ، واجعلها في كتاب الوصايا التي وصيت بها مكان البَسْمَلَة ، وكما أمر ناك بالنظر في صَوْن أُقْدَارِها، فَكَذَلك نأمرك بالنظر في حفظ مادة درهمها ودينارها، وقدعامت أن لها أوقافاً وقفها قوم فحظوا بأجرها واسمها ، وستحظى أنت بالعدل في قسمها ، فأُجْرِ على كل منها رزقه ، وأعْط كل ذي حق حقه ، وفي الناس طائفة أدعياء يرومون إلحاق الرأس بالذنب ، والنُّبُع بالغرب ، و يلحقون أبَّا لغير ابن وابناً لغير أب ، كُلُّ ذلك رغبة في سحت يأكلونه ، لا في نسب يوصلونه ، فنقب عن حال هؤلاء تنقيباً ، واجعل النسيب نسيباً ، والغريب غريباً ، حتى تخلص السلالة من طرَّاقها ، وتبقى الشجرة قائمة على أعراقها ، ومن علمت كذبه فازجره بأليم الازدجار ، وأعْلِمُه بأنه قد تُبَوَّأُ مقعده من النار ، وأشهر ه في الناس حتى ينتهي و ينتهي غيره بذلك الاشتهار . وههنا وصية هي أهم من هذه الوصية أمراً وأعظم أَجْراً ، وأَجْدَرُ بأن تكون مي الأولى وتكون هذه الأخرى ، وهي الأخذ على ألسنة السفهاء من الْخُوْض فيما شَجَرَ بين آل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، و إظَّهار العَصَبية التي تزحزح الحق عن نصابه ، وترجعه على أعقابه ، وليس مُسْتَنَدُها إلا مغالاة ذوى الجهل ، و ربما نشأ منها فتنة والفتنة أشد من القتل ؛ فوكل بهؤلاء

غربًا قاطعًا ، ونهيًا قامعًا ، وكن في ذلك شارعًا لما كان الله شارعا ، فأولئك السادات هم النجوم الذين بأيِّم كان الاقتداء كان به الاهتداء، وقصاري المحسن في هذا الزمان أن يتعلق منها سببًا ، و يأخذ عنهم ديناً أو أدَّبًا ، ولا يَبُّلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيفه ولو أنفق مثل أحد ذهباً ، ونحن نعلم أنك واقف على سُنَن اقتصادك ، وأن هذه الوصية هي محضُ اعتقادك ، والمُنْصِف في هذا المقام من رَمَقَه بنظر جلي ، ووفى أبا بكر وعمر رضى الله عنهما حقهما وإن كان من نَسْل على ؛ فكل قد ذكره رسول الله صلى الله عليه رسلم بفضله ، وهؤلاء من صحابته وهذا من أهله ، ونعوذ بالله من الأهواء الزائعة ، والأقوال التي ليست بسائغة ، ولا حجة إلا بالحق ولله الحجة البالغة ، وقد جملنا لك في مالنا عطاء دارًا تستعين به على لوازم النفقات ، وتخرج نافلته في وقاية عرضك التي هي محسوبة من الصدقات ، فإنَّ مَنْ ساد قو مًا يفتقر إلى تحمل أثقالهم ، والإفاضة من حاله على أَحْو الهم ، وهذا بريكون منا أصله ومنك فرعـه ، وتُوَاب يكون لك قَصْده ولنا شَرْعهُ ، وصاحب الإحسان مَنْ سَنَّ سبيل الإحسان ، ولم نَر ْض أَنْ أريناك مكانه حتى أمددناك فيه بالإمكان ، فأعْطِ مالنا ، وتعلم من سنة إفضالنا ، ولدولتنا بذلك ثوب جمال كلما لُبسَ زاد جدَّةً ، وعمر ذكر كُلَّما مضت عليه مدد الأيام طال مُدَّة ، ولا ملك في الدنيا لمن لم يجعل ملكه حديثًا حسنًا ، و يَشْتَر ي المحامد فيحعله لها ثمناً ، ومَنْ عرف قدر الثناء جَدَّ في تحصيله ، ولو أَنفق الكثير في قليله ، فكم من دولة أعدمت منه فَدَرَسَت آثار معالمها ، ولو كانت منهُ مُثرية لما ذهبت مع بقاء مكارمها ، و إذ ذكرنا هذا فلنختمه عما يكون قلادة الصاحب هذا التقليد ، وهو أن نجرد المناية بوجاهته حتى يلبس تقدُّمًا بذلك التجريد ، وفَحْوَى ذلك أن يعلم الناس ماله في الدولة من منزلة الكرامة ، و يعرفوا أنه فيها ابن جَلاً غَير مُحْتَاجِ إِلَى وَضْعُ الْعِمَامَةِ ، وَنَحَنَ نَأْمَرُ نُوابِنَا وَوَلَاتَنَا وَأَصَحَابِنَا أَنْ يُوَقُّوه حَقَّ أَبُوَّتُه

الشريفة ، وفضيلته التي رَدَفتها فأضْحَتْ وهي لها رديفة ، وأن يُعْطوه ما شاء من إعلاء شأنه ، و يمضوا فِعْل يده وقول لسانه ، إن شاء الله تعالى .

وقد وَجَدْتُ للصابی أیضاً تقلیدا أنشأه لفخر الدولة أبی الحسن بن رکن الدولة أبی علی بن بویه ، عن الخلیفة الطائع رحمه الله ، وهو مثبت ههنا علی صورته ، وکان عرض علی تقلید کتب للملك الناصر صلاح الدین یوسف ابن أیوب ، من الخلیفة المستضیء بالله رحمه الله فی سنة إحدی وسبعین و خمسائة ، فوجدت فیه کلامًا نازلاً بالمرة ، وسألنی بعض الإخوان بمدینة دمشق أن أعارضه ، فعارضته بتقلید فی معناه ، وهو مثبت همنا أیضاً ، وکلا التقلیدین باسم ملك فعارضته بتقلید فی معناه ، وهو مثبت همنا أیضاً ، وکلا التقلیدین باسم ملك کبیر ، وفیهما یظهر ما یظهر من فصاحة وبلاغة .

فأما التقليد الذي أنشأه الصابي فهو: هذا ما عهد عبد الله عبد الكريم الطائع لله أمير المؤمنين إلى فخر الدولة أبي الحسن بن ركن الدولة أبي على مولى أمير المؤمنين حين عرف غناه ، وبكرة ، واستصح دينه ويقينه ، ورغى قديمه وحديثه ، واستنجب عُودَه ونجارَه ، وأثنى عز الدولة أبو منصور بن معز الدولة أبي الحسين مولى أمير المؤمنين عليه ، وأشار بالمزيد في الصنيعة إليه ، وأعلم أمير المؤمنين اقتداءه به في كل مذهب ذهب فيه من الخدمة ، وغرض ركى الميد المؤمنين اقتداءه به في كل مذهب ذهب فيه من الخدمة ، وخروجاً عن جماعة الأعداء المدحورة ، وتصر أفا على موجبات البيعة التي هي بعز الدولة أبي منصور الأعداء المدحورة ، وتصر أفا على موجبات البيعة التي هي بعز الدولة أبي منصور الموطة ، وعلى سائر ما يتلوه و يتبعه مأخوذة مشر وطة ، فقله ه الصّالاة وأعال الجرب والمعاون والأحداث والخراج والأعشار والضياع والجهبذة والصدقات والجوالي وسأتر وجوه الجبايات والعرض والمطاء والنفقة في الأولياء والمظالم وأسواق الرقيق والعيار في دور الضرب والطرز والحسبة ، بكور همـذان وأسواق الرقيق والعيار في دور الضرب والطرز والحسبة ، بكور همـذان والسحانين وأسواق الرقيق والعيار في دور الضرب والعرا أذر بيجان وأزان والسحانين والسواق الرقيق والعيار في دور الضرب والعرا أذر بيجان وأزان والسحانين والمؤال والدّينور وقرميسين والايهارين وأعمال أذر بيجان وأزان والسحانين وأسواق الرقيق والعياء والإيهارين وأعمال أذر بيجان وأزان والسحانين والمؤر والمؤر والمؤرد و

وموقان ، وَاثِقاً منه باستقبال [النعمة و] استدامتها ، والاستزادة بالشكر منها ، والتجنّب لغمطها وجحودها ، والتنكب لإيحاشها وتنفيرها ، والتعمد لما يمكن له الخُظُوة والزُّلْقي ، ويحرس عليه الأثرة والقربي ، بما يظهره ويضمره من الوفاء الصحيح ، والولاء الصريح ، والغيب الأمين ، والصدر السليم ، والمقاطعة لكل من قطع العصمة ، وفارق الجلة ، والمواصلة لكل من حمى البيضة ، وأخلص النية ، والكون تحت ظل أمير المؤمنين وذمته ، ومع عز الدولة أبي منصور وفي حوزته ، والله جل اسمه يعرف لأمير المؤمنين حُسْنَ العقبي فيما أبْرَ مَ ونقض ، وسَداد الرأى فيمن رفع وخفض ، و يجعل عزائمه مقرونة بالسلامة ، محجو بة عن موارد الندامة ، وحسب أمير المؤمنين الله ونعم الوكيل .

أوره بتقوى الله التي هي العصمة المتينة ، والجنة الحصينة ، والطود الأرفع ، والمعاذ الأمنع ، والجانب الأعز ، والملجأ الأحرز ، وأن يستشعرها سرا وجهرا ، ويستعملها قولا وفعلا ، ويتخذها ذُخرا دافعاً لنوائب القدر ، وكهفا حاميا من حوادث الغير ؛ فإنها أوجب الوسائل ، وأقرب الذرائع ، وأعودها على العبد بمصالحه ، وأدعاها إلى كل مَناجحه ، وأولاها بالاستمرار على هدايته ، والنجاة من غوايته ، والسلامة في دنياه حين تُوبق مو بقاتها ، وتُر دي مُر دياتها ، وفي الخرته حين تروع رائعاتها ، وتخيف محيفاتها ، وأن يتأذّب بأدب الله في التواضع والإخبات والسكينة ، وصدق اللهجة إذا نطق ، وغض الطرف إذا رَمَق ، وكظم الغيظ إذا أحفظ ، وضبط اللسان إذا أغضب ، وكف اليد عن الماثم ، وصون النفس عن المحارم ، وأن يذكر الموت الذي هو نازل به ، والموقف الذي هو صائر اليه ، و يعلم أنه مسئول عما اكتسب ، مجزى عما تز مَّل واحْتَقَب ، و يتزود من اليه ، ويعلم أن هم منا و يستكثر من أعمال البرلتنفعه ، ومن مساعى الخير لتنقذه ، ويأتمر بالصالحات قبل أن يأمر بها ، و يزدجر عن السَّيِّئات قبل أن يزجر عنها ،

ويبتدئ بإصلاح نفسه قبل إصلاح رعيته ، فلا يبعثهم على مايأتي ضِدّه ، ولا ينهاهم عما يقترف مثله ، و يجعل ربه رقيباً عليه في خلواته ، ومُرُوأته مانعة له من شَهُوَ الله ، فإِن أحق من غلب سلطان الشهوة ، وأو لى من ضرع لغذاء (١) الحمية ؛ مَنْ ملك أزمة الأمور، واقتدر على سياسة الجهور، وكان مُطَاعاً فيما يرى، مُتَّبَّعاً فيما يشاء ، يلى على الناس ولا يلون عليه ، ويقتص منهم ولا يَقتَصُّون منهُ ، فإذا اطلع الله منه على نقاء جَيْبه ، وطهارة ذيُّله ، وصحة سريرته ، واستقامة سيرته ، أعانه على حفظ ما استحفظه ، وأنهضه بثقل ما حمَّله ، وجعل له مخلصًا من الشُّبَّة ، وَمُخْرَجًا مِنِ الْحَيْرَةِ ، فقد قال الله تعالى : (وَمَنْ يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْمُلُ لَهُ تَخْرَجًا وَيَوْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ) وقال عَزَّ مِنْ قائل : (يَأْيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا ٱللهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ) وقال : ( اتَّقُوا ٱللهُ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ) إلى أَى كثيرة حَضَّنا بها على أكرم الخلق ، وأسلم الطرق ، فالسعيد من نَصَبَها إزاء ناظره ، والشقي من نَبذُها وراء ظهره ، وأشقى منهما من بَعَثُ عليها وهو صادف عنها ، وأهاب إليها وهو بعيد منها ، وله ولأمثاله يقول الله تعالى ذكره : ﴿ أَتَأْمُرُ وَنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَو ْنَ أَنْفُسَكُم ْ وَأَنْتُم ْ تَتْلُونَ الكتاب أفلا تَعْقلُونَ).

وأمره أن يتخذ كتاب الله إماماً مُتّبَعًا ، وطريقاً مُتَوقَعاً ، ويكثر من تلاوته إذا خلا بذكره ، و يملأ بتأميله أرْجَاءَ صَدْره ، فيذهب معه فيا أباح وحظر ، ويقتدى به إذا نهى وأم ، ويستبين ببيّناته إذا استغلقت دونه المعضلات ، ويستضىء بمصابيحه إذا غُمّ عليه في المشكلات ؛ فإنه عُرْوَة الإسلام الوُثْقَى ، ومحجَّتُه الوسطى ، ودليله المقنع ، و برهانه المرشد ، والكاشف لظلم الخطوب ، والشافى من مرض القلوب ، والهادى لمن ضَلّ ، والمتلافى لمن زَلَّ ؛ فمن نجا به فقد فاز وسلم ، ومن لها عنه فقد خاب وندم ، قال الله تعالى : في رسائل الصحابى (ص ١٠١) « من أضرع خد الحمية » .

(وَ إِنَّهُ لَـكِتَابُ عَزِيزٌ لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلُ مِنْ مَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلُ مِنْ حَكَيمٍ حَمِيدٍ).

وأمره بالسعى فى أيام الجمع إلى المساجد الجامعة ، وفى الأعياد إلى المصليات الضاحية ، بعد التقدم فى فرشها وكسوتها ، وجمع القوام والمؤذنين والمكبرين فيها، واستسعاء الناس إليها ، وحَصّهم عليها ، آخذين الأهبة ، متنظفين فى البزّة ، مؤدّين لفريضة الطهارة ، وبالغين فى ذلك أقصى الاستقصاء ، معتقدين خشية الله وخيفته ، مُدّرعين تقواه ومراقبته ، مكثرين من دعائه عز وجل وسؤاله ، مصلين على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ، بقلوب على اليقين موقوفة ، وهمم إلى الدين مصروفة ، وألسن بالتقديس والتسبيح فصيحة ، وآمال فى المغفرة والرحمة فسيحة ؛ فإن هذه المُصَلَّيات والمتعبدات بيوت الله التى فضلها ، ومناسكه التى

وأصره أن يراعى أحوال من يليه من طبقات جند أمير المؤمنين ومواليه ، ويتطلق لهم الأرزاق ، في أوقات الوجوب والاستحقاق ، وأن يُحْسِن في معاملتهم ، ويُحمِل في استخدامهم ، ويتصرّف في ياستهم بين رفق من غير ضعف ، وخُشُونة في غير غَنف ، مثيباً لمحسنهم مازاد بالإثابة في حسن الأثر ، وسلم معها من دواعى الأشر ، ومتغمداً لمسيئهم ما كان التغمد له نافعاً ، وفيه ناجعاً ، فإن تكرّرت زلاّته ، وتتابعت عَثراته ، تناولته من عقو بته بما يكون له مصلحاً ، ولغيره واعظاً ، وأن يختص أكابر هم وأهال الرأى والخطر منهم بالمشاورة في اللم ، وأن يختص أكابر هم وأهال الرأى والخطر منهم بالمشاورة في اللم ، والإطالاع على بعض المهم ، مستخلطاً مخايل صدورهم بالبسط والإدناء ، ومشتشحذاً بصائرهم بالإكرام والاجتباء ؛ فإن في مُشاوَرة هذه الطبقة استدلالاً ومُسْتشحذاً بصائرهم بالإكرام والاجتباء ؛ فإن في مُشاورة هذه الطبقة استدلالاً على مواقع الصواب ، وتحرُث أعن عناط الاستبداد ، وأخذا بمجامع الخزامة ، وأمنا من مفارقة الاستقامة ، وقد حض الله عز وجل على الشورى حيث قال لرسوله عليه الصلاة والسلام : (وَشاورهم في الأمْرِ فَإذَا عَزَمْتَ فَتَوَكُلُ عَلَى الله إِنَّ الله يُحِبُ الْمُتَوَكِّ الله إِنَّ الله يُحِبُ الْمُتَوَكِّ الله إِن أَن يُحْبُ الْمُتَوَكِّ الله إِن أَن الله يُحِبُ الْمُتَوَكُول عَلَى الله إِنَّ الله يَحْبُ الْمُتَوَكِّ الله عَلَى الله إِن الله يُحِبُ الْمُتَوَكِّ الله إِن الله على الشورى حيث قال لرسوله يُحِبُ الْمُتَوَكُول عَلَى الله إِنَّ الله إِنَّ الله يَحَبُ الْمُتَوَكِّ الله عَرَابَ الله عَلَى الله إِن الله يُحِبُ الْمُتَوَكُول الله إِنْ الله عَلَى الله إِنْ الله الله عَلَى الله إِنْ الله الله المناه عالم المناه عالم المناه عالم المناه المناه المناه عالم المناه والمناه عن المناه المناه عن المناه عن المناه عن المناه المناه المناه المناه عن المناه ا

وأمره بأن يصمد بما يتصل (١) بنواحيه من ثغور المسلمين ، و رباط المرابطين ، ويقسم لها قسماً وافراً من عنايته ، ويصرف إلها طرفاً بل شطراً من رعايته ، و يختار لها أهل الْجَـلَد والشدة ، وذوى البأس والنجدة ، ممن عَجَمَتُه الخطوب، وعَرَكَتُه الحروب، واكتسب در بة بخدع المتنازلين، وتجربة بمكايد المتقارعين، وأن يستظهر بكشف عدده ، واعتبار عدده ، وانتخاب خيلهم ، واستجادة أُسلحتهم ، غَيْرَ مجمر بعثًا إذا بعثه ، ولا مستكرهه إذا وجُّهه ، بل يناوب بين رجاله مناو بَهُّ تُر يحهم ولا تمدهم، وتُر فَهُهُم ولا تئودهم ؛ فإن في ذلك من فائدة الإجمام ، والعدل في الاستخدام ، زَينًا ، فَلْيُسُوِّ بين رجال النوب فما عاد عليهم بعز الظفر والنصر ، و بعد الصيت والذكر ، و إحراز النفع والأجر ، ما يحق أن يكون الولاة به عاملين ، وللناس عليه حاملين ، وأن يكرر في أسماعهم ، ويثبت في قلوبهم؛ مواعيد الله تعالى لمن صبر ورابط وسامح بالنفس من حيث لايقدمون على تورط غرة ، ولا يحجمون عن انتهاز فرصة ، ولا ينكصون عن تُوَرُّد معركة ، ولا يُلقُونَ بأيديهم إلى التَّهْلُكة ، فقد أخذ الله ذلك على خلقه ، والمرء أمين على دينه ، وأن يريح العَمَلة فما يحتاج إليه من راتب نفقات هذه الثغور وحادثها و بناء حصونها ومعاقلها ، واستطراق طرقها ومسالكها ، و إفاضة الأقوات والعلوفة فيها للمترتبين بها ، والمترددين إليها ، والحامين لها ، وأن يبذل أمانه لمن طلبه ، ويعرضه على من لم يطلبه ، ويني بالعهد إذا عاهد ، و بالعقد إذا عاقد ، غير تُخفر ذِمَّةً ، ولا جارح أمانة ، فقد أمر الله تعالى بالوفاء ، فقال عز وجل : ( يَأْتُهَا الذينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعَقُودِ) ونهى عن النَّكَثُ ؛ فقال عَزٌّ مِنْ قائل: (فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسه).

وأمره أن يعرض مَنْ فى حبوس عمله على جرائمهم ، فمن كان إقراره واجباً أقره ، ومن كان إطلاقه سائغاً أطلقه ، وأن ينظر فى الشُّرْطَة والأحداث نظر (١) كذا فى ١، ب، ج ؛ وفى رسائل الصابى « بأن يضم ما يتصل بنواحيه » .

عدل و إنصاف ، و يختار لها من يخاف الله و يتقيه ، ولا يحابي ولا يراقب فيه ، ويتقدم إليهم بقَمْع الجهال ، وردع الضُّلاّل ، وتتبع الأشرار ، وطلب الدُّ عار ، مستداين على أما كنهم ، متوعَّلين إلى مَكامنهم ، متوَّ لجين عليهم في مظانهم ، متوثقين ممن يجدونه منهم ، منفذين أحكام الله تعالى فيهم ، بحسب الذي يتبين من أمرهم ، و يصح من فعلهم ، في كبيرة ارتكبوها ، وعظيمة احتقبوها ، ومهجة إن أفاظوها واستهلكوها ، وحرمة إن استباحوها وانتهكوها ؛ فمن استحق حداً من حدود الله المعلومة أقاموه عليه غير تُخفِّفين منه ، وأحلُّوه به غير مقصرين عنه ، بعد ألا يكون عليهم في الذي يأتونه حجة ، ولا يعترضهم في وجو به شبهة ، فإن الواجب في الحدود أن تقام بالبينات ، وأن تدرأ بالشبهات ، فأولى ما توخَّاهُ رُعاة الرعايا فيها ألا يقدموا عليها مع نقصان ، ولا يتوقفوا عنها مع قيام الدليل ، وَمَنْ وَجَب عليه القتل احتاط بما يحتاط به على مثله من الحبس الحصين ، والتوثق الشديد ، وكتب إلى أمير المؤمنين بخبره ، وشرح جنايتــه وثبوتها بإقرار يكون منه أو بشهادة تقع عليه ، ولينتظر مِنْ جَوَابه ما يكون عمله بحسبه ؛ فإن أمير المؤمنين لا يطلق سفك دم مسلم أومعاهد ، إلا ماأحاط به علماً ، وأتقنه فهما ، وكان ماعضيه فيه عن بصيرة لا يخالجها شك ، ولا يشوبها ريب ، ومن ألم بصغيرة من الصغائر ، ويُسيرة من الجرائر ، من حيث لم يعرف له مثلها ، ولم يتقدم له أختها ، وعَظه وزجره ، ونهاه وحَذره ، واستتابه وأقاله ، مالم يكن عليه خصم في ذلك يطالب بقصاص منه ، وجزاء له ، فإن عاد تناوله من التقويم والتهذيب والتعزير والتأديب بما يرى أن قد كفي فيما اجترم ، ووفي بما قدم ؛ فقد قال الله تعالى : ( وَمَنْ يَتَعَدُّ حُدُودَ ٱللهَ فَأُولَئْكَ هُمُ الظَّالُمُونَ ) . وأمره أن يعطل ما في أعماله من الحانات والمواخير ، و يطهرها من القبائح والمناكير، ويمنع من يجمع أهل الخنا فيها، ويؤلف شملهم بها، فإنه شمل يصلحه التشتيت ، وجمع يحفظه التفريق ، وما زالت هذه المواطن الذميمة ، والمطارح الدنية ، داعية من يأوى إليها ، ويعكف عليها ، إلى ترك الصلوات ، و إهمال المفترضات ، و ركوب المنكرات ، واقتراف المحظورات ، وهي بيوت الشيطان التي في عمارتها لله معصية ، وفي إخراج اللخير مجلبة ، والله تعالى يقول لنا معشر المؤمنين : ( كُنْتُم ْ خَيْرَ أُمَّة أُخْرِ جَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ و تَنْهُون عَنِ اللهُ المُعْرُوف و تَنْهُون عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُوغْمِنُونَ بِاللهِ ) ويقول عَزَ مِنْ قائل لغيرنا من المذمومين : ( فَحَلَف المُنْكَرِ وَتُوغْمِنُونَ بِاللهِ ) ويقول عَزَ مِنْ قائل لغيرنا من المذمومين : ( فَحَلَف مِنْ بَعْدِ هِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلاة واتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُون عَيَّا ) .

وأمره أن يولى الحاية في هذه الأعمال ، أهْلَ الكفاية والعناية من الرجال ، وأن يضم إليهم كلَّ من خَفَّ ركابه ، وأسرع عند الصريخ ، مرتبًا لهم في المسالح وسادا بهم ثغر المسالك، وأن يوصيهم بالتيقظ، ويأخذهم بالتحفظ، ويزيح عللهم في علوفة خيلهم ، والمقرر من أزوادهم وميرهم ، حتى لا تثقل لهم على البلاد وطأة ولا يدعوهم إلى تحنقهم (١) وثامهم حاجة ، وأن يحوطوا السا بلة بادئة وعائدة ، ويُبُذَرقوا القوافل صادرة وواردة ، ويحرسوا الطريق ليلاً ونهاراً ، ويتفصُّو ها رواحاً وعُدُوًا ، وينصبوا لأهل العبث الأرصاد ، ويتكمنوا لهم بكل واد ، ويتفرقوا عليهم حيث يكون التفرق مضيقاً لفضائهم ، ومؤدياً إلى انفضاضهم ، و يجتمعوا حيث يكون الاجتماع مطفئًا لجمرتهم ، وصادعاً لمَرْوَتهم ، ولا يُخْلُوا هذه السبل من حماة لها ، وسيارة فيها ، يترددون في جَوَادُّها ، ويتعسفون في عواديها (٢) ، حتى تكون الدماء تحقونة ، والأموال مَصُونة ، والفتن محسومة ، والغارات مأمونة ، ومَنْ حَصَل في أيديهم من راص خاتل ، وصُعْلوك خارب ، ومخيف لسبيل ، ومنتهك لحريم ؛ امتثل في أمره أمْرَ أمير المؤ منين الموافق لقول الله عز وجل : ( إِنَّمَا جَزَاءِ الَّذِينَ يُحَارِ بُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْض فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا أَوْ نَقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفِ أَوْ يُنْفَوْا

<sup>(</sup>۱) في رسائل الصابي « تحيفهم » .

<sup>(</sup>۲) فيها «عوادلها».

مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ مَمُمْ خِرْیُ فِي الدُّنْيَا وَكُمُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابِ عَظِيمْ). وأمره بوضع الرَّصَد على من يجتاز في أعماله من أبَّاق العبيد ، والاحتياط عليهم وعلى ما يكون معهم ، والبحث عن الأماكن التي فارقوها ، والطرق التي استطرقوها ، ومواليهم الذين أبقوا منهم ، ونشزوا عنهم ، وأن يرُدُّوهم عليهم قهرا ، ويعيدوهم إليهم صُغْرًا ، وأن ينشد الضالة ما أمكن أن تنشد ، و يحفظوها على ربها بما جاز أن تحفظ ، ويتجنبُوا الامتطاء لظهورها ، والانتفاع بأو بارها ، وألبان ما يجز و يحلب ، وأن يعر فوا اللَّقَطَة ، ويتبعوا أثرها ، والله عليه ، والله فإذا حضر صاحبها وعلم أنه مستوجبها سُلمت إليه ، ولم يعترض فيها عليه ، والله عز وجل يقول : (إنَّ ٱللهُ يَا مُرْدُكُمُ أَنْ تُوَدُّوا الأَمَانَاتِ إلى أَهْلِها) ويقول مول الله صلى الله عليه وسلم : « ضَالَةُ المُؤْمِن حَرَقُ النَّار » .

وأمره أن يوصى عماله بالشد على يد الحكام، وتنفيذ ما يصدر عنهم من الأحكام، وأن يحضروا مجالسهم حضور الموقرين لها الذّابيّن عنها المقيمين لرسوم الهيبة وحدود الطّواعية فيها، ومن خرج عن ذلك من ذى عقل ضعيف وحلم سخيف، نالوه بما يردعه، وأحلّوا به ما يَزَعه، ومتى تقاعَسَ مُتقاعِسُ عن حضور مع خصم يستدعيه بأمر يوجبه الحكم إليه، أو الْتَوَى مُلْتُو بحق يحصل عليه ودين يستقرفى ذمته؛ قادُوه إلى ذلك بأزمّة الصّغار وخزائم الاضطرار، وأن يجبسوا ويطلقوا بأقوالهم، ويثبتوا الأيدى فى الأملاك والفروج، وينزعوا بقضاياهم؛ فإنهم أمناء الله فى فَصْل مايقضون، وبث مايتُدُون، وعن كتابه وسنة بنيه صلى الله عليه وسلم يوردون ويصدرون، وقد قال الله عز وجل: (ياداود أن جَمَاناكَ خليفة فى الأرض فاحْكم بين النّاس بالحق ولا تَتبَع الْهُوى فَصْل مايقضون عَنْ سَبيل الله عَنْ وجل: (يَادَاوُدُ فَيُضَلّكَ عَنْ سَبيل الله الله عَنْ عَذَابُ شَدَيدُ بِمَا فَيْضُوا يَوْمَ الْهُ فَمُمْ عَذَابُ شَدِيدُ عَا فَيْصُوا يَوْمَ الله عَنْ عَذَابُ شَدِيدُ عَا فَيْصُولَ عَنْ سَبيل الله الله عَنْ عَذَابُ شَدَيدُ عَا فَيْصُولَ عَنْ سَبيل الله عَله مُ عَذَابُ شَدِيدُ عَا فَيْدُولَ عَنْ سَبيل الله عَمْ عَذَابُ شَدِيدُ عَا فَيْسُوا يَوْمَ الْحُسَاب ) .

وأن يَتَوَخَّى بمثل هذه المعاملة عمال الخراج في استيفاء حقوق ما استعملوا عليه ، واستنطاف بقاياهم فيه ، والرياضة لمن تسوء طاعته من معامليهم ، وإحضارهم طائعين أو كارهين بين أيديهم ؛ فمن آداب الله تعالى للعبد الذي يحق عليه أن يتخذها و يجعلها للرضا عنه سبباً قوله تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوى .

وأمره أن يجلس للرعية جلوساً عامًّا ، وينظر في مظالمها نظراً تامًّا ؛ يساوي في الحق بين خاصها وعامها ، و يوازي في المجالس بين عزيزها وذليلها ، و يُنْصِف المظلوم من ظالمه ، والمغصوب من غاصبه، بعد الفَحْص والتأمل ، والبحث والتبين ، حتى لا يحكم إلا بعدل ، ولا ينطق إلا بفصل ، ولا يثبت يداً إلا فيما وَجَبَ تثبيتها فيه ، ولا يقبضها إلا عما وجب قبضها عنه ، وأن يسهل الإذن لجماعتهم ، ويرفع الحجاب بينه وبينهم ، ويوليهم من حَصَانة الكُّنَف ، ولين المنعطف ، والاشتمال والعناية ، والصون والرعاية ؛ ما تَتَعَادَلُ به أقسامهم ، وتتوازى منه أقساطهم ، ولا يصل الركين منهم إلى استضامة ما تأخر عنه ، ولا ذو السلطان إلى هضيمة من حل دونه ، وأن يدعوهم إلى أحسن العادات والخلائق ، و يحضهم على أحمد المذاهب والطرائق، و يحمل عنهم كله، و يمد عليهم ظله، ولا يَسُومهم عَسْفاً ، ولا يلحق بهم حَيفاً ، ولا يكلفهم شططاً ، ولا يجشمهم مُضلعاً ، ولا يثلم لهم معيشة ، ولا يداخلهم في جريمة ، ولا يأخذ بريئًا بسقيم ، ولا حاضرًا بعديم ؛ فإِن الله عز وجل ينهي أن تزر وازرة وزر أخرى ، ويرفع عن هذه الرعية ماعسى أن يكون سُنَّ عليها من سنة ظالمة ، وسُلِك بها من محجة جائرة ، وَيَسْتَقَرَى آثار الولاة قبله عليها، فيما أزلفوه (١) من خير أو شر إليها ؛ فيقرمن ذلك ماطاب وحسن ، ويزيل ماخبث وقبح فإِنْ مَنْ غُرَس الخير يحظى بمعسول ثمره ، (۱) في ا، ب، ج « فيما رجوه » وفي رسائل الصابي « فيما أزلوه » .

https://archive.org/details/@user082170

ومن زرع الشريصْلَى بممرور رَيْعِهِ (١) ، والله تعالى يقول : (وَالْبَلَهُ الطَّيِّبُ يَخُرُجُ مُ اللَّا يَاتُ مُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثُ لاَ يَخْرُجُ لِللَّا نَكِداً كَذَٰ لِكَ نَصَرِّفُ اللَّ يَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُ وَنَ ).

وأمره بأن يصون مال الخراج وأثمان الغلات ووجوه الجبايات مُوفَّاً، و يزيد ذلك مثمراً ، بما يستعمله من الإنصاف لأهلها ، و إجرائهم على صحيح الرسوم فيها؛ فإنه مال الله الذي به قُوَّة عباده ، وحماية بلاده ، ودُرُو رحَلَبه ، واتصال مدده ، وبه يحاط الحريم ، ويدفع الهظيم ، ويحمى الذّمار ، ويُذَاد الأشرار ، وأن يجعل افتتاحه إياه بحسب إدراك أصنافه ، وعند حضور مَوَ اقيته وأَحْيانه ، غير متسلف شيئاً قبلها ، ولا مؤخر لها عنها ، وأن يَخُصَّ أهل الطاعة والسلامة بالترقية لهم ، وأهل الاستصعاب والامتناع بالتشديد عليهم ؛ لئلا يقع إرهاق لمذعن ، أو إهمال لطامع ، وعلى المتولى لذلك أن يضع كلاً من الأورين موضعه ، ويوقعه موقعه ، لطامع ، وعلى المتولى لذلك أن يضع كلاً من الأورين موضعه ، ويوقعه موقعه ، متجنباً إحلال الغلظة بمن لا يستحقها ، و إعطاء الفسحة من ليس أهلها ، والله تعالى يقول : (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَاسَعَى ، وَأَنْ سَعْيَهُ سَوَ فَ يُرى ، ثُمَّ يُجُزاهُ يقول : (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَاسَعَى ، وَأَنْ سَعْيَهُ سَوَ فَ يُرى ، ثُمَّ يُجُزاهُ . يقول : (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَاسَعَى ، وَأَنْ سَعْيَهُ سَوَ فَ يُرى ، ثُمَّ يُجُزاهُ . يقول : (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَاسَعَى ، وَأَنْ سَعْيَهُ سَوَ فَ يُرى ، ثُمَّ يُجُزاهُ . يقول : (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَاسَعَى ، وَأَنْ سَعْيَهُ سَوَّ فَ يُرى ، ثُمَّ يُخْرَاهُ .

وأمره أن يَتَخَيَّر عماله على الخراج والأعشار والضياع والجهبذة والصدقات والجوالى من أهل الظلف والنزاهة ، والضبط والصيانة ، والجزالة والشهامة ، وأن يستظهر مع ذلك عليهم بوصية تعيها أسماعهم ، وعهود يقلدها أعناقهم ، بألاً يضيعوا حقاً ، ولا يأ كلوا سُحْتاً ، ولا يستعملوا ظلما ، ولا يقارفوا غشما ، وأن يقيموا العمارات ، ويحتاطوا و يتحرزوا من إتواء حق لازم ، أو تعطيل رسم عادل ، مؤدِّين في جميع ذلك الأمانة ، مجتنبين للخيانة ، وأن يأخذوا جَهابذتهم باستيفاء وزن المال على تمامه ، واستجادة نقده على عياره ، واستعمال الصحة في قبض

<sup>(</sup>١) في ١، ب، ج « يصلى بمرور زيغه » والتصويب عن رسائل الصابي .

مايقبضون ، و إطلاق مايطلقون ، وأن يوعزوا إلى سُعاَة الصدقات في أخذ الفرائض من سائمة مواشي المسلمين دون عاملتها ، وكذلك الواجب فيها ، وألاًّ يجمعوا فيها متفرقاً ، ولا يفرقوا مجتمعاً ، ولا يدخلوا فيها خارجاً عنها ، ولا يضيفوا إليها ماليس منها ، من فَحْل إبل ، وأكولة راع ، أو عقيلة مال ؛ فإذا اجْتَبَوْها على حقها ، واستوفوها على رسمها ؛ أخرجوها في سبيلها ، وقسموها على أهلها الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه العزيز ، إِلَّا المؤلَّفة قلوبهم الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه الكريم وسقط سهمهم ؛ فإن الله تعالى يقول : ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمُسَاكِينِ وَالْمَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَأُبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلَيْ مُ حَكِيمٌ ) ؛ و إلى جُبَاة أهل الذمة أن يأخذوا منهم الجزية في المحرم من كل سنة ، بحسب منازلهم في الأحوال ، وذات أيديهم في الأموال ، وعلى الطبقات المطبقة فيها ، والحدود المعهودة لها ، وألا يأخذوها من النساء ، ولا ممن لم يبلغ الحلم من الرجال ، ولا من ذي سن عالية ، ولا ذي علة بادية ، ولا فقير معدم ، ولا مترهب متبتل ، وأن يراعي جماعة هؤلاء العمال مراعاة يُسرُّها ويُظهرها ، ويلاحظهم ملاحظة يخفيها ويبديها ؛ لئلا يزولوا عن الحق الواجب، أو يمدلوا عن السَّنَن اللاحب، فقد قال الله تمالى : ﴿ وَأُوْفُوا بِالْمَهُدُ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴾ .

وأمره بأن يندب لعرض الرجال و إعطائهم ، وحفظ جراياتهم ، وأوقات إطعامهم ، مَنْ يعرفه بالثقة في متصرفه ، والأمانة فيا يجرى على يده ، والبعد عن الإسفاف إلى الدَّنيَّة ، والاتباع للدناءة (١) ، وأن يبعثه على ضبط الرجال، وشيات الحيل، وتجديد العرض بعد الاستحقاق ، و إيقاع الاحتياط في الإنفاق ، فن صَحَّ عرضه ولم يبق في نفسه شيء منهم من شك يعرض له أو ريبة يتوهمها أطلق أموالهم موفورة ، وحصلها في أيديهم غير مثلومة ، وأن يرد على بيت المال أرزاق (١) كذا في ١ ، ب ، ج ، وفي رسائل الصابي «والا تباع للديانة» عطفا على الثقة ،

من سقط بالوفاة والاخلال ، ناسباً ذلك إلى جهته ، مورداً له على حقيقته ، وأن يطالب الرجال بإحضار الخيل المختارة ، والآلات المستكملة ، على ما توجبه مبالغ أرزاقهم ، وحسب منازلهم ومراتبهم ، فإنْ أخَّر أحدهم شيئاً من ذلك قاصه به من رزقه ، وأغرمه مثل قيمته ، فان المقصر فيه خائن لأمير المؤمنين ، ومخالف لرب العالمين ؛ إذ يقول سبحانه : (وَأَعدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِنْ قُوَّة وَمِنْ رِبَاطِ الْحَيْلِ تُره هِبُونَ به عِدُوَّ الله وَعَدُوَ كُن .

وأمره أن يعتمد في أسواق الرقيق ودور الضرب والطرز والحسبة على من تجتمع فيه آلات هذه الولايات من ثقة ودراية ، وعلم وكتابة ، ومعرفة ورواية ، وتجربة وحنكة ، وحصافة ومسكة ، فانها أحوال تضارع الحكم وتناسبه ، وتدانيه وتقاربه ، وأن يتقدم إلى وُلاةِ أسواق الرقيق بالتحفظ فيمن يطلقون بيعــه ، و يمضون أمره ، والتحرز من وقوع تخوُّن فيه ، أو إهال له ؛ إذ كان ذلك عائداً بتحصين الفروج، وتطهير الأنساب، وأن يبعدوا عنه أهل الريبة، ويقر بوا أهل العفة ، ولا يمضوا بيعاً على شبهة ، ولا عقداً على تهمة ، وإلى ولاة العيار ، بتخليص عين الدرهم والدينار؛ ليكونا مضروبين على البراءة من الغش، والنزاهة من المش(١)، و بحسب الإمام المقدر بمدينة السلام ، وحراسة السكاك من أن تتداولها الأيدى المزغلة، وتتناقلها الجهات المنبية، وإثبات اسم أمير المؤمنين على ما يضرب ذهباً وفضة ، و إجراء ذلك على الرسم والسنة ؛ و إلى ولاة الطرزأن يجروا الاستعمال في جميع المناسج على أتم النيقة ، وأسلم الطريقة ، وأحكم الصنعة ، وأفضل الصحة ، وأن يكتبوا اسم أمير المؤمنين على طرر الكسا والفرش، والأعلام والبنود، وإلى وُ لاَة الحسبة بتصفح أحوال العوام في حرفهم ومتاجرهم ، ومجتمع أسواقهم ومعاملاتهم ، وأن يعايروا الموازين والمكاييل ، ويفرزوها على التعديل والتكميل ، ومَنِ اطلعوا منه على حيلة أو تلبيس ، أو غيلة أو تدليس ، أو بخس ما يوفيه ، (١) كذا في ب ، ج . وفي ١ «من المس» . وفي الرسائل «والتهذيب من اللبس» .

واستفضال فيما يستوفيه ؛ نالوه بغليظ العقوبة وعظمها ، وخصوه بوجيعها وألمها ، والتفضال فيما يستوفيه ؛ نالوه بغليظ العقوبة وعظمها ، وخصوه بوجيعها وألمها ، واقفين في ذلك عند الحد الذي يَرَوْنَه لذنبه مجازيا ، وفي تأديبه كافيا ، فقد قال الله تعالى : ( وَ يُلْ لِلْهُ طَفَعْيِنَ النَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُومُهُمْ أَوْ وَزَنُومُهُمْ يُخْسِرُونَ ) .

السبيل، وأرشدك إلى واضح الدليل، وأوسعك تعليما وتحكيما، وأقنعك تعريفا وتفهيا (١) ، ولم يألكَ جَهدًا فيا عصمك وعصم على يدك ، ولم يدخرك ممكنا فيا أصلح بك وأصلحك ، ولا تَرَك لك عذراً في غلط تغلطه ، ولا طريقاً إلى تورط تتورطه ، بَالِغاً بك في الأوامر والزواجر إلى حيث يلزم الأُمُّــة أن يندبوا الناس إليه ، ويَحُثُّوهم عليه ، مقيما لك على مُنْجِيات الْسالك ، صارفًا لك عن مُرْديات المهالك ، مرمداً فيك مايسلمك في دينك ودنياك ، ويعود بالحظ عليك في آخرتك وأولاك ، فإن اعتدلت وعَدَلت فقد فزت وغنمت ، و إن تَجَانَفْتَ واعوججت فقد فسدت وندمت، والأوْلَى بك عند أمير المؤمين مع مَغْرِسك الزاكي ، ومنبتك النامي ، وعودك الأنجب ، وعنصرك الأطيب ، أن تكون لظَّنَّهُ تُحَقِّقًا ، ولمخيلته فيك مُصَدِّقًا ، وأن تستزيده بالأثر الجميل قربًا [من رب العالمين ] وثواباً يوم الدين ، وزلفي عند أمير المؤمنين ، وثناء حسناً من المسلمين ، فخذ مانبذ إليك أمير المؤمنين من معاذيره ، وأمسك بيدك على ماأعطى من مواثيقه ، واجعل عهده مثالًا تحتذيه ، و إمامًا تقتفيه ، واسْتَعنْ بِالله يُعنك ، واستهده يَهْدك، وأخلص إليه في طاعته يخلص لك الحظ في معونتك، ومهما أشكل عليك من خطب، أو أعضل عليك من صعب، أو بهرك من باهر، أو بَهَظَكُ من باهظ، فاكتب إلى أمير المؤمنين مُنهياً ، وكن إلى ما يرد عليك [ من جوابه متطلعا ] إن شاء الله تعالى ؛ والسلام عليك ورحمة الله و بركاته.

<sup>(</sup>١) في ١، ب، ج «تعليما وتحكيما وأقنعك تعليما وتفهيما» وما أثبتناه عن الرسائل.

وأما التقليد الذي أنشأته أنا فهو هذا: أما بعد ، فإن أمير المؤمنين يبدأ بحمد الله الذي يكون لكل خطبة قياداً ، ولكل أمر مهاداً ، ويستزيده من نعمه التي جعلت التقوى له زادا ، وحملته عبء الخلافة فلم يضعف عنه طوقا ولم يأل فيه اجتهادا ، وصغرت لديه أمر الدنيا فيا تسورت له محرابا ولا عرضت عليه جيادا ، وحققت فيه قول الله تعالى : ( تلك الدار الآخرة كالمحملة اللائك لا يُريد ون عُلُوا في الأرض وكا فساداً ) ، ثم يصلى على من أنزلت الملائكة للنصره أمداداً ، وأسرى به إلى السماء حتى ارتق سبعاً شداداً ، وتعلى له ربه فلم يزغ منه بصراً ولا أكذب منه فؤادا ، ثم من بعده على أشرته الطاهرة التي زكت أوراقاً وأعوادا ، وورثت النور المتين تلادا ، ووصفت بأنها أحد الثقلين زكت أوراقاً وأعوادا ، وورثت النور المتين تلادا ، ووصفت بأنها أحد الثقلين به قياية وإرشادا ، وخصوصاً عه العباس المدعو له بأن يُحفظ نفساً وأولادا ، وأن تبقى كلة الخلافة فيهم خالدة لا تخاف دركا ولا تخشى نفادا .

وإذا استوفى القلم مداده من هذه الحمدلة ، وأسند القول فيها عن فصاحته المرسلة ، فإنه يأخذ فى إنشاء هذا التقليد الذى جعله حليفاً لقرطاسه ، واستدام سجوده على صفحته حتى لم يكد يرفع من راسه ، وليس ذلك إلا لإفاضته فى وصف المناقب التى كثرت فحسن لها مقام الإكثار ، واشتبه التطويل فيها بالاختصار ، وهى التى لايفتقر واصفها إلى القول المعاد ، ولا يستوعرسلوك أطوادها ومن العجب وجود السهل فى سلوك الأطواد ، وتلك مناقبك أيها الملك الناصر الأجل السيد الكبير العالم العادل المجاهد المرابط صلاح الدين أبو المظفر يوسف ابن أبوب ، والديوان العزيز يتلوها عليك تحدثا بشكرك ، ويباهى بك أولياءه تنويها بذكرك ، ويقول : أنت الذى تستكفى فتكون للدولة سهمها الصائب ، وشهابها الثاقب ، وكنزها الذى تذهب الكنوز وليس بذاهب ، وما ضرها وقد حضرت فى نصرتها إذا كان غيرك هو الغائب ، فاشكر إذاً مساعيك التى

أهلتك لما أهلتك ، وفضلتك على الأولياء بما فضلتك ، ولئن شُو ركت في الولاء بعقيدة الإضار، فلم تُشَارَك في عزمك الذي انتصر للدولة فكان له بسطة الانتصار ، وفَرْق من مَنْ أمد بقلبه و بين من أمد بيده في درجات الأمداد ، وما جعل الله القاعد س كالذين قالوا لوأمرتنا لضربنا أكبادها إلى بَرْك الغماد ، وقد كفاك من المساعى أنك كفيت الخلافة أمر منازعيها ، وطمست على الدعوة الكاذبة التي كانت تدعيها ، ولقد مضى عليها زمن ومحراب حقها محفوف من الباطل بمحرابين ، ورأت ما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم من السوارين اللذين أوَّ لَهُمَا كذابين، فبمصر منهما واحد تاه بمجرى أنهارها من تحته، ودعا الناس إلى عبادة طاغوته وجبته ، ولعب بالدين حتى لم يدريوم جمعته من يوم أحده ولا يوم سبته ، وأعانه على ذلك قوم رمى الله بصائرهم بالعمى والصمم ، واتخذوه صنما بينهم ولم تكن الضلالة هناك إلا بِعِجْلِ أوصَنَمَ ، فقمت أنت في وجه باطله حتى قعد ، وجعات في جيده حبلا من مسك ، وقلت ليده تبت فأصبح وهو لا يسعي بقدم ولا يبطش بيد ، وكذلك فعلت بالآخر الذي نجوت باليمن نَا جَمَتُهُ ، وسامت فيه سائمته ، فوضع بنية موضع الكعبة اليمانية ، وقال هذا ذو الخلصة الثانية ، فأى مقاميك يعترف الإسلام بسبقه ؟ أم أيها يقوم بأداء حقه ؟ وههنا فليصبح القلم للسيف من الحساد ، وليقصر مكانته عن مكانته وقد كان له من الأندَاد، ولم يحظ بهذه المزية إلا لأنه أصبح لك صاحبا، وفَخَر بك حتى طال فَخراً عما عز جانبا ، وقضى بولايتك فكان بها قاضياً لما كان حدُّه قاضيا .

حرح وقد قلدك أميرالمؤمنين البلاد المصرية واليمنية غوراً ونجدا، وما اشتملت عليه رعية وجنداً، وما انتهت إليه أطرافها براً و بحرا، وما يستنقذ من مجاوريها مسالمة وقهرا، وأضاف إليها بلاد الشام، وما تحتوى عليه من المدن المدنة، والمراكز

الحصنة الممستثنياً منها ماهو بيد نور الدين إسمعيل بن نور الدين محمود رحمه الله ، وهو حلب وأعمالها ، فقد مضى أبوه عن آثار في الإسلام ترفع ذكره في الذاكرين ، وتخلفه في عقبه في الغابرين ، وولده هذا قد هذا بته الفطرة في القول والعمل ، وليست هذه الرَّبُوة إلا من ذلك الجبل ، فليكن له منك جاريدنو منه وداداً كما دنا أرضا ، ويُصْبح وهو له كالبنيان يشد بعضه بعضا .

والذي قدمناه من الثناء عليك ربحا تجاوز بك درجة الاقتصاد، ولفتك عن فضيلة الازدياد، فإياك أن تنظر سعيك بالإعجاب، وتقول هـنه بلاد أنا فتحتها بعد أن أضرب عنها كثير من الأضراب، ولكن اعلم أن الأرض لله ولرسوله ثم لخليفته من بعده، ولا منة للعبد بإسلامه بل المنه لله بهداية عبده، وكم سلف من قبلك مَنْ لورام مارمته لدنا شاسعه، وأجاب مانعه، لكن ذَخَرَهُ الله لك لتحظى في الآخرة بمفازه، وفي الدنيا برقم طرازه، فألق بيدك عند هذا القول إلقاء التسليم، وقل لا عِلْمَ لَنا إلا ما عَلَمْ تَنا إِنّاكَ أَنْتَ بيدك عند هذا القول إلقاء التسليم، وقل لا عِلْمَ لَنا إلا ما عَلَمْ تَنا إِنّاكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَرِيمُ الله لك بيمُ .

وقد قرن تقليدك هذا بخلعة تكون لك في الاسم شعاراً ، وفي الوسم فخاراً ، وتناسب محل قلبك و بصرك وخير ملابس الأولياء ماناسب قلو با وأبصاراً ، ومن جملتها طوق يوضع في عنقك موضع العهد والميثاق ، و يشير إليك بأن الإنعام قد أطاف بك إطافة الأطواق بالأعناق ، ثم إنك خوطبت بالملك وذلك خطاب يقضى لصدرك بالانشراح ، ولأملك بالانفساح ، وتؤمر معه بمد يدك إلى العليا لابضمها إلى الجناح ، وهذه الثلاثة المشار إليها هي التي تكمل بها أقسام السيادة ، وهي التي لامزيد عليها في الإحسان فيقال إنها الحسني وزيادة ، فإذا صارت إليك فانصب لها يوماً يكون في الأيام كريم الأنساب ، واجعله لها عيداً وقل هذا إليك فانصب لها يوماً يكون في الأيام كريم الأنساب ، واجعله لها عيداً وقل هذا عيد الخلعة والتقليد والخطاب .

هذا ، ولك عند أمير المؤمنين مكانة تجعلك لديه حاضراً وأنت ناء عن الحضور ، وتضن أن تكون مشتركة بينك و بين غيرك والضنة من شيم الغيور ، وهذه المكانة قد عرفتك نفسها وما كنت تعرفها ، وما نقول إلا أنها لك صاحبة وأنت يوسفها ، فاحرسها عليك حراسة تقضى بتقديمها ، واعمل لها فإن الأعمال بخواتيمها .

واعلم أنك قد تقلدت أمراً تعين به نفي الحلوم ، ولا ينفك صاحبه عن عهدة الملوم، وكثيراً مايري حسناته يوم القيامة وهي مقتسمة بأيدي الخصوم، ولا ينجو من ذلك إلا من أخذ أهبة الحذار ، وأشفق من شهادة الأسماع والأبصار ، وعلم أن الولاية ميزان إحدى كفتيه في الجنة والأخرى في النار ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : « ياأبا ذر ، إني أحبُّ لك ماأحب لنفسي ، لاتأمَّرَنَّ على اثنين ، ولا تولين مال يتيم »، فانظر إلى هذا القول النبوى نظر من لم يخدع بحديث الحرص والآمال ، ومَثَّل الدنيا وقد سيقت إليك بحذافيرها أليس مصيرها إلى زوال ، والسعيد إذا جاءته قضي بها أرب الأرواح لاأرب الجسوم ، واتخذ منها وهي السم دواء وقد تتخذ الأدوية من السموم ، وما الاغتباط بما يختلف على تلاشيه المساء والصباح ، وهو كاء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيا تذروه الرياح ، والله يعصم أمير المؤمنين وولاة أمره من تباعثها التي لابستهم ولا بسوها ، وأحصاها الله عليهم ونسوها ، ولك أنت من هذا الدعاء حظ على قدر محلك من العناية التي جذبت بضبعك ، ومحلك من الولاية التي بسطت من درعك ، فخذ هذا الأمر الذي تقلدته أخذ من لم يتعقبه بالنسيان ، وكن في رعايته ممن إذا نامت عيناه كان قلبه يقظان .

وملاًك ذلك كله في إسباغ العدل الذي جعله الله ثالث الحديث والكتاب، وأغنى بثوابه وَحْدَه عن أعمال الثواب، وقدر يومًا منه بعبادة ستين عامًا في الحساب، ولم يأمر به آمر إلا زيد قوة في أمره، وتحصن به من عدوه ومن

دهره، ثم يجاء به يوم القيامة وفي يديه كتابا أمان ، و يجلس على منبر من نور عن يمين الرحمن ، ومع هذا فإن مركبه صعب لايستوى على ظهره إلا من أمسك عنان نفسه قبل إمساك عنانه ، وغلبت كلَّة ملكه على لمة شيطانه ، ومن أوكد فروضه أن تمحى السنن السيئة التي طالت مدد أيامها ، ويئس الرعايا من رفع ظلاماتها فلم يجعلوا أمداً لانحسار ظلامها ، وتلك السنن هي المكوس التي أنشأتها الهمم الحقيرة ، ولا غني الأيدي الغنية إذا كانت ذات نفوس فقيرة ، وكلا زيدت الأموال الحاصلة منها قدراً زادها الله محقاً ، وقد استمرت عليها العوائد حتى ألحقها الظالمون بالحقوق الواجبة فَسَمَّوْها حقاً ، ولولا أن صاحبها أعظم الناس جرمًا لما أغلظ في عقابه ، ومثلت تو به المرأة الغامدية بمتابه ، وهل أشقى ممن يكون السواد الأعظم له خصا ، ويصبح وهو مطالب بهم بما يعلم و بما لم يحط به علماً ؛ وأنت مأمور بأن تأتى هذه الظلامات فتنحى على أبطالها (١) ، وتلحق أسماءها في المحو بأفعالها ، حتى لا يبقى لها في العيان صور منظورة ، ولا في الألسنة أحاديث مذكورة ، فإذا فعلت ذلك كنت قد أزلت عن الماضي سنة سوء سنتها يداه ، وعن الآتي متابعة ظلم وجده نهجاً مسلوكاً فجرى على مَدَاه ، فبادر إلى ماأمرت به مبادرة من لم يضق ذِراعاً ، ونظر إلى الحياة الدنيا بعينه فرآها في الآخرة متاعاً ، واحمد الله تعالى على أن قيض للإمام هدى يقف بك على هُدَاك ، ويأخذ بحُجْزَ تك عن خطوات الشيطان الذي هو أعدى عداك.

وهـذه البلاد المنوطة بطرفك تشتمل على أطراف متباعدة ، وتفتقر في سياستها إلى أيد متساعدة ، ولهذا يكثر بها قضاة الأحكام ، وأولو تدبيرات السيوف والأقلام ، وكل من هؤلاء ينبغي أن يقف على باب الاختيار ، ويسلط عليه شاهدا عدل من أمانة الدرهم والدينار ، فما أضل الناس شيء كحب المال الذي فورقت من أجله الأديان ، وهجرت بسببه الأولاد والإخوان ، وكثيراً

<sup>(</sup>۱) في ١، ب، ج « فتنجى على أبطالها » .

مانري الرجل الصائم القائم وهو عابد له عبادة الأوثان ، فإذا استعنت بأحد منهم على شيء من أمرك فاضرب عليه بالأرصاد ، ولا ترض بما عرفته من مبدإ حاله فإِن الأحوال تنتقل مُنْتَقَلَ الأجساد، و إياك أن تخدع بصلاح الظاهر كما خدع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالربيع بن زياد . وكذلك أؤم هو لاء على اختلاف طبقاتهم بأن يأمروا بالمعروف مواظبين، وينهوا عن المنكر محاسبين، و يعلموا أن ذلك من دأب حزب الله الذين جملهم الله الغالبين ، وليبدءوا أولا بأنفسهم فيعدلوا بها عن هواها ، و يأمروها بما يأمرون به سواها ، ولا يكونوا ممن هَدَى إلى طريق البر وهو عنه حائد ، وانتصب لطلب المرضى وهو محتاج إلى طبيب وعائد ، فما تنزل بركات السماء إلا على من خاف مقام ربه ، وألزم التقوى أعمال يده ولسانه وقلبه ، و إذا صلحت الولاة صلحت الرعية بصلاحهم ، وهم لهم بمنزلة المصابيح ولا يستضيء كل قوم إلا بمصباحهم ، ومما يؤمرون به أن يكونوا لن تحت أيديهم إخواناً في الاصطحاب ، وجيراناً في الاقتراب ، وأعواناً في توزع الحمل الذي يثقل على الرقاب ، فالمسلم أخو المسلم و إن كان عليه أميراً ، وأولى الناس باستعمال الرفق من كان فضل الله عليه كثيراً ، وليست الولاية لمن يستجدُّ بها كثرة أللفيف ، ويتولاها بالوطء العنيف ، ولكنها لمن يمال على جوانبه ، ويو كل من أطايبه ، ولمن إذا أغضب لم يُر َ للغضب عنده أثر ، و إذا ألحف في سوًّاله لم يلق الإلحاف بخلق الضجر ، وإذا حضر الحصوم بين يديه عدل بينهم في قسمة القول والنظر ، فذلك الذي يكون في أصحاب اليمين ، والذي يدعي بالحفيظ العليم والقوى الأمين ، ومن سعادة المرء أن تكون ولاته متأدبين بآدابه ، وجارين على نهج صوابه ، وإذا تطايرت الكتب يوم القيامة كانوا حسنات مثبتة في كتابه.

برتب

له ي

والذ

بئس

وأن

و بعد هذه الوصية فإن ههنا حسنة هي للحسنات كالأم الولود ، ولطالما أغنت

عن صاحبها إغناء الجنود ، وتيقظت لنصره والْعُيُونُ رقود ، وهي التي تسبغ لها الآلاء ، ولا يتخطاها البلاء ، ولأمير المؤمنين بهاعناية تبعثها الرحمة الموضوعة في قلبه ، والرغبة في المغفرة لما تقدم وتأخر من ذنبه ، وتلك هي الصَّدَقَة التي فضل الله بها بعض عباده لمزية إفضالها، وجعلها سبباً إلى التعويض عنها بعشر أمثالها، وهو يأمرك أَنْ تَتَفَقَد أَحُوال الفقراء الذين قُدْرَت عليهم مادة الأرزاق ، وألبسهم التعفف ثوب الغنى وهم في ضيق من الإملاق، فأولئك أولياء الله الذين مَسَّتهم الضراء فصبروا ، وكثرت الدنيا في يد غيرهم فما نظروا إليهاإذ نظروا ، وينبغي أن يهيى علم من أمرهم مر فقاً ، و يضرب بينهم و بين الفقر مَو بقاً ، وما أطلنا لك القول في هذه الوصية إلا إعلاما بأنها من المهم الذي يستقبل ولا يستدبر، ويستكثر منه ولا يستكثر، وهذا يعد من جهاد النفس في بذل المال، و يتلوه جهاد العدوالكافر في مواقف القتال ، وأمير المؤمنين يعرفك من ثوابه ما تجعل السيف في ملازمته أخا ، وتُسْخُو له بنفسك إن كان أحد بنفسه سخا، ومن صفاته أنه العمل الحبواً بفضل الكرامة ، الذي ينمي أجره بعد صاحبه إلى يوم القيامة ، و به تمتحن طاعة الخالق على المخلوق ، وكل الأعمال عاطلة لا خلوق لها وهو المختص دونها برتبة الخلوق، ولولا فضله لما كان محسو باً بشطر الإيمان، ولما جعل الله الجنة له ثمنا وليست لغيره من الأثمان، وقد علمت أن العدو هو جارك الأدني، والذي يبلغك وتبلغه عيناً وأذناً ، ولا تكون للإسلام نعم الجار حتى تكون له بئس الجار ، ولا عذر لك في ترك جهاده بنفسك ومالك إذا قامت لغيرك الأعذار ، وأمير المؤمنين لايرضي منك بأن تلقاه مُكافحًا ، أو تطرق أرضه مماسياً أو مُصَابِحًا ، بل يريد أن تقصد البلاد التي في يده قصد المستنقذ لاقصد المغير، وأن تحكم فيها بحكم الله الذي قضاه على لسان سعد في بني قرَّ يُظْهَ والنَّضير، وعلى الخصوص البيت المقدس فإنه تلاد الإسلام القديم ، وأخو البيت الحرام في شرف

التعظيم ، والذي توجَّهَتْ إليه الوجوه من قبل بالسجود والتسليم ، وقد أصبح وهو يشكو طول المدة في أسر رقبته ، وأصبحت كلمة التوحيد وهي تشكو طول الوحشة في غربتها عنه وغربته ، فأنهَض إليه نهضة توغل في قرحه ، وتُبدُّل صَعْب قياده بسمحه ، و إن كان له عام حديبية فأتبعه بعام فتحه ، وهذه الاستزادة إنما تكون بعد سَدَاد ما في اليد من ثغر كان مهملا فحميت موارده ، أو متهدمًا فرفعت قواعده ، ومن أهمها ما كان حاضر البحر فإنه عورة مكشوفة ، وخطة مخوفة ، والعدو قريب منه على بُعْده ، وكثيراً ما يأتيه فجأة حتى يسبق برقــه برعُده، فينبغي أن يرتب بهذه الثغور رابطة تكثر شجاعتها وتقل أقرانها، ويكون قتالها لأن تكون كلة الله هي العليا لا لأن يرى مكانها، وحيننذ يصبح كل منها وله من الرجال أسوَّار ، و يعلم أهله أن بناء السيف أمنع من بناء الأحجار، ومع هذا لا بد لها من أصطول بكثر عدده ، ويقوى مدده ، فإنه العدة التي تستعين بها على كشف الغَمَّاء ، والاستكثار من سبايا العبيد والإماء ، وجيشه أخو الجيش السلياني فذاك يسير على متن الريح وهذا على متن الماء ، ومن صفات خيله أنها جمعت بين العوم والمطار ، وتساوت أقدار خلقها على اختلاف مدة الأعمار ؛ فإذا أشرعت قيل جبال متعلقة بقطع من الغيوم ، وإذا نظر إلى أشكالها قيل إنها أهلة غير أنها تهتدي في مسيرها بالنجوم ، ومثل هذه الخيل ينبغي أن يغالي في جيادها ، ويستكثر من قيادها ، وليؤم عليها أمير يلقى البحر بمثله من سعة صدره ، و يسلك طرقه سلوك من لم تقتله بجهلها ولكن قتلها بُخبره ، وكذلك فليكن ممن أفنت الأيام تجاربه وزحمتها مناكِبُهُ ، وممن يذل الصعب إذا هو ساسه و إن لان جانبه ، وهذا هو الرجل يرأس على القوم فلا يجد هزة بالرياسة ، و إن كان في الساقة فني الساقة أو كان في الحراسة فني الحراسة ، ولقد أفلحت عصابة اعتصبت من ورائه وأيقنت بالنصر من رايته كما أيقنت بالنصر من رأيه .

واعلم أنه قد أخل من الجهاد بركن يقدح في عمله ، وهو تمامه الذي يأتي في آخره كما أن صدق النية تأتى في أوله ، وذلك هو قَسْمِ الغنائم فإن الأيدى قد تداولته بالإجحاف ، وخلطت جهادها فيه بغلوها فلم ترجع بالكفاف ، والله قد جعل الظلم في تعدِّي حدوده المحدودة ، وجعل الأستئنار بالمغنم من أشراط الساعة الموعودة ، ونحن نعوذ به أن يكون زماننا هذا زمانه و باسُه شرباس ، ولم يستخلفنا على حفظ أركان دينه ثم نُهُمله إهمال مُضيع ولا إنهمال ناس، والذي نأمرك به أن تجرى هذا الأمرالمنصوص من حكمه ، وتبرىء ذمتك مما يكون غيرك الفائز بفوائده وأنت المطالب بإثمه ، وفي أرزاق المجاهدين بالديار المصرية والشامية ما يغنيهم عن هذه الأكلة التي تكون غداً أنكالاً وجعياً ، وطعامًا ذَا غصة وعــذاباً ألياً . فتصفح ما سطرنا لك في هذه الأساطير التي هي عزائم مُبرَمات ، بل آيات محكمات ، وتحبب إلى الله و إلى أمير المؤمنين باقتفاء كلاتها ، وابْن لك منها مُجْداً يبقى في عقبك إذا أصيبت البيوت في أعقابها ، وهذا التقليد ينطق عليك بأنه لم يأل في الوصايا التي أوصاها ، وأنه لم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ، ثم إنه قد ختم بدعوات دعابها أمير المؤمنين عند ختامه ، وسأل فيها خيرة الله التي تتنزل من كل أمر بمنزلة نظامه ، ثم قال : اللهم إنى أشهدك على من قلدته شهادة تكون عليه رقيبة ، وله حسيبة ، فاني لم آمره إلا بأوامر الحق التي فيها موعظة وذكري ، وهي لمن تبعها هدي ورحمة و بشري ، و إذا أخذ بها بَلَجَ بحجته يوم يسأل عن الحجج، ولم يختلج دون رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض في جملة من يختلج ، وقيل لاحرج عليك ولا إنم إذ نجوت من وَرَطات الاسم والحرج ، والسلام .

وهذا الذي ذكرته من كلامي وكلام الصابي في هذه التقاليد الأربعة لم أقصد به الوضع من الرجل، و إنما ذكرت ماذكرته لبيان موضع السجع الذي

يثبت على المحك ، ولا شك أن هذا الوصف المشار إليه في فقر الأسجاع لم يكن مقصوداً في الزمن القديم ، إما لمكان عسره ، أو لأنه لم يتنبه له ، وكيف أضع من الصابي وعلم الكتابة قد رفعه وهو إمام هذا الفن والواحد فيه ؟ ولقد اعتبرت مكاتباته فوجدته قد أجاد في السلطانيات كل الإجادة ، وأحسن كل الإحسان ، ولولم يكن له سوى كتابه الذي كتبه عن عز الدولة بختيار بن بويه إلى سبكتكين عند خروجه عليه ومجاهرته إياه بالعصيان لاستحق به فضيلة التقدم ، كيف وله من السلطانيات مأقصر وكذلك في السلطانيات ما أتى فيه بكل عجيبة ؟ لكنه في الإخوانيات مُقصر وكذلك في كتب التعازى .

وعندى فيه رأى لم يره أحد غيرى ، ولى فيه قول لم يقله أحد سواى ، وذاك أن عقل الرجل في كتابته زائد على فصاحته وبلاغته ، وسأبين ذلك فأقول: لينظر الناظر في هدنين التقليدين اللذين أوردتهما له ، فإنه يرى وصايا وشروطا واستدرا كات ، وأوام مابين أصل وفرع وكل وجزء وقليل وكثير ، ولا نرى ذلك في كلام غيره من الكتاب ، إلا أنه عَبَرَ عن تلك الوصايا والأوامر والشروط والاستدراكات بعبارة في بعضها ما فيه من الضعف والركة ، وقد قيل : إن زيادة العلم على العلم خدعة ، ومع هذا فإنى أقرر للرجل العلم على المنطق هجنة ، وزيادة المنطق على العلم خدعة ، ومع هذا فإنى أقرر للرجل بالتقدم ، وأشهد له بالفضل .

و إذ فرغت مما أردت تحقيقه في هـذا الموضع، فاني أرجع إلى ماكنت بصدد ذكره من الكلام على السجع، وقد تقدم من ذلك ماتقدم، و بقي ما أنا ذاكر ههنا. وهو أن السجع قد ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: أن يكون الفصلان متساويين لا يزيد أحدها على الآخر ، كقوله تعالى: ( وَالْعَادِيَاتِ تَعَالَى: ( وَالْعَادِيَاتِ تَعَالَى: ( وَالْعَادِيَاتِ

ضَبْعًا، قَا لُمُورِيَاتِ قَدْحًا، قَا لُمُغِيرَاتِ صَبْعَا، قَأْثُر ْنَ بِهِ نَقَعًا، فَوَسَطْنَ بِهِ حَمْعًا) ألا ترى كيف جاءت هذه الفصول متساوية الأجزاء حتى كأنها أفرغت في قالب واحد، وأمثال ذلك في القرآن الكريم كثيرة، وهو أشرف السجع منزلة ؛ للاعتدال الذي فيه.

القسم الثاني: أن يكون الفصل الثاني أطول من الأول ، لاطولا يخرج به عن الاعتدال خروجاً كثيراً ؛ فإنه يقبح عند ذلك و يستكره و يعد عيباً .

فَمَا حَاءَ مَن ذَلِكَ قُولُهُ تَعَالَى : ( بَلْ كَذَّ بُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ؛ إِذَا رَأَتُهُمْ مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ سَمِهُوا لَهَا تَغَيَّظًا وَزَفِيرًا ، وَإِذَا السَّاعَةِ سَعِيرًا ؛ إِذَا رَأَتُهُمْ مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ سَمِهُوا لَهَا تَغَيَّظًا وَزَفِيرًا ، وَإِذَا اللَّهُ السَّاعَةِ سَعِيرًا ؛ الله ترى أن الفصل الأول أَنْهُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعُوا هُنَالِكَ ثُبُورًا ) ألا ترى أن الفصل الأول عمان لفظات ، والفصل الثاني والثالث تسع تسع .

ومن ذلك قوله تعالى فى سورة مريم: (وَقَالُو اتَّخَذَ الرَّ همْنُ وَلَداً لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ، تَكَادُ السَّمُواتُ يَتَفَطَّرُ نَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْصُ وَتَخِرُ الْجِبَالُ هَدًّا ) وأمثال هذا فى القرآن كثيرة .

و يستثنى من هذا القسم ما كان من السجع على ثلاثة فقر ؛ فإن الفقرتين الأوليين يُحْسَبان في عدة واحدة ، ثم باقى الثلاثة فينبغى أن تكون طويلة طولا يزيد عليهما ؛ فإذا كانت الأولى والثانية أربع لفظات أربع لفظات تكون الثالثة عشر لفظات أو إحدى عشرة .

مثال ذلك ماذكرته في وصف صديق فقلت: الصديق من لم يَعْتَضْ عنك بخالف ، ولم يُعَاملك معاملة حالف ، وإذا بَلَّغَته أذنه وشاية أقام عليها حد سارق أو قاذف ؛ فالأولى والثانية ههما أربع لفظات أربع لفظات لأن الأولى «لم يعتض عنك بخالف » والثانية « ولم يعاملك معاملة حالف » وجاءت الثالثة عشرلفظات ؛ وهكذا ينبغي أن يستعمل ما كان من هذا القبيل ؛ وإن زادت الأولى والثانية وهكذا ينبغي أن يستعمل ما كان من هذا القبيل ؛ وإن زادت الأولى والثانية

عن هذه العدة فتزاد الثالثة بالحساب ، وكذلك إذا نقصت الأولى والثانية عن هذه العدة ، فافهم ذلك وقس عليه .

إلا أنه لاينبغى أن تجعله قياساً مطرداً في السجعات الثلاث أين وقعت من الكلام، بل تعلم أن الجوازيعم الجانبين من التساوى في السجعات الثلاث ومن زيادة السجعة الثالثة، ألا ترى أنه قد ورد ثلاث سجعات متساويات في القرآن الكريم، كقوله تعالى: ( وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَاأَ صَحَابُ الْيَمِينِ، فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ، وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ، وَظِلِ مَمْدُودٍ) فهذه السجعات كلها من لفظتين لفظتين لفظتين، ولو جعلت الثالثة منها خمس لفظات أو ستا لما كان ذلك معيبها.

القسم الثالث: أن يكون الفصل الآخرأقصر من الأول ، وهو عندى عيب فاحش ، وسبب ذلك أن السجع يكون قد استوفى أمده من الفصل الأول بحكم طوله ، ثم يجيء الفصل الثانى قصيرا عن الأول ، فيكون كالشيء المبتور ؛ فيمقى الإنسان عند سماعه كمن يريد الانتهاء إلى غاية فيعثر دونها .

و إِذ انتهينا إلى ههنا وَبَيَّنَّا أَقسام السجع ولُبَّه وقُشُوره فسنقول فيه قولا كُلِّيًّا ، وهو أن السجع على اختلاف أقسامه ضربان :

أحدهما: يسمى السجع القصير، وهو أن تكون كل واحدة من السجعتين مؤلفة من ألفاظ قليلة، وكلما قلت الألفاظ كان أحسن، لقرب الفواصل المسجوعة من سمع السامع، وهذا الضرب أوعر السجع مذهباً، وأبعده مُتَناوَلا، ولا يكاد الستعماله يقع إلا نادراً.

والضرب الآخر: يسمى السجع الطويل، وهو ضد الأول؛ لأنه أسهل مُتَناولاً.

و إنماكان القصير من السجع أوعر مسلكا من الطويل لأن المعنى إذا صيغ بألفاظ قصيرة عَزَّ مُوَاتاة السجع فيه ؛ لقصر تلك الألفاظ ، وضيق المجال

فى استجلابه ، وأما الطويل فإن الألفاظ تطول فيه و يستجلب له السجع من حيث وليس ، كما يقال ، وكان ذلك سملا .

وكل واحد من هذين الضربين تتفاوت درجاته في عدة ألفاظ.

أما السجع القصير فأحسنه ما كان مؤلفاً من لفظتين لفظتين ، كقوله تعالى : (يا أَيُّهَا اللَّا ثُرُ ، قُمْ فَأَنْذِرْ ، وَاللَّهُ سَلاَتِ عَرْفاً ، فالْعاصِفاتِ عَصْفاً) وقوله تعالى : (يا أَيُّهَا اللَّا ثُرُ ، قُمْ فَأَنْذِرْ ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ، وَثِيا بَكَ فَطَهِرْ ، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ) ، ومنه ما يكون مؤلفاً من ثلاثة ألفاظ وأربعة وخمسة ، وكذلك إلى العشرة .

وما زاد على ذلك فهو من السجع الطويل .

فهما جاء منه قوله تعالى : (وَالنَّجْمِ إِذَا هُوَى ، مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ، وَمَا عَوَى ، وَمَا عَنَ أَهُوَى ، وَوَله تعالى : (اقْ تَرَبَتِ السَّاعَةُ وَأُنْشَقَّ الْقَمَرُ ، وَإِنْ يَنْطِقُ عَنِ أُهُوكَى ) وقوله تعالى : (اقْ تَرَبَتِ السَّاعَةُ وَأُنْشَقَّ الْقَمَرُ ، وَإِنْ يَنْطِقُ عَنِ أُهُو الْقَمَرُ أَوْ الْقَمَرُ ، وَكَذَّبُوا وَأُتَّبَعُوا أَهُو الْعَمْ وَكُلُّ مَرُوا آيَةً فَوْا وَيَقُولُوا سِحْرُ مُسْتَمَرِ ، وَكَذَّبُوا وَأُتَّبَعُوا أَهُو الْعَمْ وَكُلُّ أَوْ مُسْتَقَرِ اللهَ اللهُ اللهُ وَاللهُ مَنْ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّه

وأما السجع الطويل فإن درجاته تتفاوت أيضاً في الطول ؛ فمنه مايقرب من السجع القصير، وهو أن يكون تأليفه من إحدى عشرة إلى اثنتي عشرة لفظة ، وأكثره خمس عشرة لفظة ؛

كَقُولُهُ تَعَالَى : (وَلَـ بَنِ أَذَقْنَا أَلْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَتُوسُ كَفُورٌ ، وَلَـ بَنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّنَهُ لَيَقُولَنَّ ذَهِبَ السَّيِّمَاتُ لَيَقُولَنَّ ذَهِبَ السَّيِّمَاتُ لَيَقُولَنَّ ذَهِبَ السَّيِّمَاتُ عَشْرة لفظة ، والثانية ثلاث عشرة لفظة عَنَى إِنَّهُ لَقَرِحٌ فَخُورٌ ) فالأولى إحدى عشرة لفظة ، والثانية ثلاث عشرة لفظة وكذلك قوله تعالى : (لقدْ جَاءَكُمُ وَسُولُ مِنْ أَنْفُسِكُمُ عَزِيزٌ علَيه مَاعَنِتُمُ وكذلك قوله تعالى : (لقدْ جَاءَكُمُ وَسُولُ مِنْ أَنْفُسِكُمُ عَزِيزٌ علَيه مَاعَنِتُمُ وكذلك قوله تعالى : (لقدْ جَاءَكُمُ وَسُولُ مِنْ أَنْفُسِكُمُ عَزِيزٌ علَيه مَاعَنِتُمُ عَزِيضٌ عَلَيْهِ مَا عَنْهُ لاَ إِلَهَ عَرِيضٌ عَلَيْهُ مَنْ إِنْ لَوْ وَفَ رَحِيمٌ ، فَإِنْ تَوَلَوْ ا فَقُلُ حَسْبِيَ اللهُ لاَ إِلَهُ عَرِيضٌ عَلَيْهِ مَوَ كَلْتُ وَهُو وَنْ رَحِيمٌ " الْعَظِيمِ ) .

(e)

(1)

ومن السبجع الطويل ما يكون تأليفه من العشرين لفظة فما حولها ؟ كقوله تعالى : (إِذْ يُر يكَهُمُ ٱللهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلاً وَلَوْ أَرَا كَهُمْ كَثِيراً لَفَشِلتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمُ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَ ٱللهُ سَلَمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ، وَإِذْ يُر يكُمُوهُمْ إِذِ التَقَيْتُمُ فِي أَعْيُنِكُمُ قَلِيلاً وَيُقلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيقضِي ٱللهُ أَمْراً ير يكُمُوهُمْ إِذِ التَقَيْتُمُ فِي أَعْيُنِكُمُ قَلِيلاً وَيُقلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيقضِي ٱللهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً وَإِلَى ٱللهِ تُو جَعُ ٱللهُ مُورُ ) .

ومن السجع الطويل أيضا مايزيد على هذه العدة المذكورة ، وهو غير مضبوط . واعلم أن التصريع في الشعر بمنزلة السجع في الفصلين من الكلام المنثور ، وفائدته في الشعر أنه قبل كال البيت الأول من القصيدة تعلم قافيتها ، وشبه البيت المُصَرَّع بباب له مصراعان متشاكلان .

وقد فعل ذلك القدماء والمحدثون ، وفيه دلالة على سعة القدرة في أفانين الكلام ؛ فأما إذا كثر التصريع في القصيدة فلست أراه مختاراً ؛ إلا أنّ هذه الأصناف من التصريع والترصيع والتجنيس وغيرها إنما يحسن منها في الكلام ماقل وجرى مَجْرَى الْفُرَّة من الوجه ، أو كان كالطراز من الثوب ، فأما إذا تواترت وكثرت فإنها لا تكون مرضية ؛ لما فيها من أمارات الكافمة وهو عندى ينقسم إلى سبع مراتب ، وذلك شيء لم يذكره على هذا الوجه أحد غيرى :

فالمرتبة الأولى \_ وهى أعلى التصريع درجة \_ أن يكون كل مصراع من البيت مستقلاً بنفسه فى فهم معناه غير محتاج إلى صاحبه الذى يليه ، ويسمى التصريع الكامل ، وذلك كقول امرئ القيس (١) :

<sup>(</sup>١) هو بيت من معلقته المعروفة التي أولها «قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل» وسيأتى هذا المطلع بعد هذا البيت ، وقد استعمل امرؤ القيس التصريع كثيرا في أوائل قصائده وفي أثنائها .

أَفَاطِمَ مَهُلاً بَعْضَ هُــــنَا النَّدَالُ وَإِنْ كُنْتِ قَدْأَزْمَعْتِ هَجْراً فَأَجْمِلِي فَأَنْ مَلِي مَ فإن كل مصراع من هذا البيت مفهوم المعنى بنفسه غير محتاج إلى مايليه . وعليه ورد قول المتنبى (١):

إِذَا كَانَ مَدْحُ ۗ فَالنَّسِيبُ الْمُقَدَّمُ أَكُلُّ فَصِيحٍ قَالَ شِيهِ مُواً مُتَيَمَّ الله عَيْرِ مُحتاج إلى الذي المرتبة الثانية: أن يكون المصراع الأول مستقلاً بنفسه غير محتاج إلى الذي يليه ، فإذا جاء الذي يليه كان مرتبطاً به ، كقول امرئ القيس (٢):

قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِ كُرَى حَبِيبِ وَمَنْزِلِ بِسَمِقْطِ ٱللَّوَى بَيْنَ ٱلدَّخُولِ فَحَوْمَلِ فَفَا نَبْكِ مِنْ ذَكرى حَبِيبِ وَمَنْزِلِ بِسَمِقْطِ ٱللَّوَى بَيْنَ ٱلدَّخُولِ فَحَوْمَلِ فَالْمُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَمَاهِ ، لَكُن لما جاء الثاني في فهم معناه ، لكن لما جاء الثاني صار مرتبطاً به .

وكذلك ورد قول أبى تمام ("): أَلَمَ عَأْنِ أَنْ تُر وَى الظِّمَاءُ الْحَوَائِمُ وَأَنْ يَنْظِمَ الشَّـمْلَ الْمَبَدَّدَ نَاظِمُ وعليه ورد قول المتنبى (١٠): الرَّأْيُ قَبْلَ شَجَاعَةِ الشُّـجْعانِ هُو أَوَّلُ وَهِيَ المَحَـلُ الثَّانِي

المرتبة الثالثة: أن يكون الشاعر مخيراً في وضع كل مصراع موضع صاحبه ، ويسمى التصريع الموجّه ، وذلك كقول ابن الحجاج البغدادى :

<sup>(</sup>١) هو مطلع قصيدة من مدائحه في سيف الدولة .

<sup>(</sup>٢) هذا مطلع القصيدة المعلقة التي تقدم بيت منها .

<sup>(</sup>٣) هذا مطلع قصيدة يمدح فيها أحمد بن أبي دواد ، و يقول فيها :

إِلَى أَحْمَدَ المَحْمُودِ أُمَّتْ بِنَا الشُّرَى نَوَاعِبُ فِي عُرُ صْ الْفَلِلاَ وَرَوَاسِمُ

<sup>(</sup>٤) هو مطلع قصيدة من مدائحه في سيف الدولة ، و بعده قوله :

فَإِذَا ثُهَا أُجْتَمَهَ النَّفُسِ مِرَّةٍ بَلَغَتْ مِنَ الْمَلْيَاءِ كُلَّ مَكَانِ

مِنْ شُرُوطِ الصَّبُوحِ فِي الْمِهْرَجَانِ خِفَّةُ الشُّرْبِ مَعْ خُلُو المَكَانِ فَإِنْ هَذَا البيت يجعل مصراعه الأول ثانياً ومصراعه الثاني أولا؛ وهذه المرتبة كالثانية في الجودة .

المرتبة الرابعة: أن يكون المصراع الأول غير مستقل بنفسه ، ولا يفهم معناه إلا بالثاني ، و يسمى التصريع الناقص ، وليس بمرضى ولا حسن .
فما ورد منه قول المتنبي (١):

مَغَانِى الشَّعْبِ طِيباً فِي المَغَانِى بِمَـنْزِلَةِ الرَّبِيعِ مِنَ الزَّمانِ فَإِن المصراع الأول لايستقل بنفسه في فهم معناه دون أن يذكر المصراع الثاني .

المرتبة الخامسة: أن يكون التصريع في البيت بلفظة واحدة وسطاً وقافية ، ويسمى التصريع المكرر ، وهو ينقسم قسمين: أحدها: أقرب حالا من الآخر ، فالأول أن يكون بلفظة حقيقية لا مجاز فيها ، وهو أنزل الدرجتين ؛ كقول عبيد من الأبرك (٢):

فَكُلُّ ذِي غَيْبَ فَي يَنُوبُ وَغَائِبُ أَلْكُ وْتِ لاَ يَثُوبُ

(١) هو مطلع قصيدة يمدح فيها عضد الدولة وولديه أبا الفوارس وأبا دلف ، ويصف فيها شعب بوان و بعده قوله :

وَلَـكِنَّ الْفَتَى الْعَرَ بِيَّ فِيها غَرِيبُ ٱلْوَجْهِ وَالْيَدِ وَٱللِّسَانِ مَلاَعِبُ جِنَّةٍ لَوْ سَارَ فِيها سُــلَيْانُ لَسَارَ بِتَرْ مُجَانِ

(٢) هو من أثناء قصيدة له تعتبر من المطولات السماة بالمعلقات ، وذلك عند من يعدها عشرا ، وأولها :

أَقْفَرَ مِنْ أَهْ لِهِ مَلْحُوبُ فَالْقُطَّبِيَّاتُ فَالْجَنُوبُ

القسم الآخر: أن يكون التصريع بلفظة مجازية يختلف المعنى فيها ؛ كقول أبي تمام (١):

فَتَى كَانَ شُرْباً لِلْعَفَاةِ وَمَرْتَعَا فَأَصْبُحَ لِلْهِنْدِيَّةِ الْبِيضِ مَرْتَعَا الْمِرْبَةِ اللهِندِيَّةِ الْبِيضِ مَرْتَعَا المُرتبة السادسة : أن يذكر المصراع الأول ويكون معلقاً على صفة يأتى ذكرها في أول المصراع الثاني ، ويسمى التصريع المعلَّق ؛ فهما ورد منه قول امرىء القيس (٢):

أَلاَ أَيُّهَا اللَّيْلُ الطَّويلُ أَلاَ الْجَلِي بِصُبْح وَمَا الإصْباح مِمْكَ بِأَمْثَلِ فَإِن المصراع الأول معلق على قوله « بصبح » ؛ وهذا معيب جداً . وعليه ورد قول المتنبي (٣) :

قَدْ عَلَمَ الْبَيْنُ مِنَّا الْبَيْنَ أَجْفَانَا تَدْمَى وَأَلَّفَ فِي ذَا الْقَلْبِأَحْزَانَا فَدُ عَلَمَ الْفَالْبِأَحْزَانَا فَإِنْ المصراع الأول معلق على قوله « تدمى » .

المرتبة السابعة : أن يكون التصريع في البيت مخالفاً لقانيته ، ويسمى التصريع المشطور ، وهو أنزل درجات التصريع وأقبحها .

فمن ذلك قول أبى نواس:

أُقِلْنِي قَدْ نَدِمْتُ عَلَى الذَنُوبِ وَبِالْإِقْرَارِ عُدْتُ عَنِ الْإِخُودِ

(١) هومن أثناء قصيدة له يرثى فيها أبا نصر محمد بن حميد الطائى ، وأولها قوله:

أَصَمَ ۚ بِكَ النَّاعِي وَإِنْ كَانَ أَسْمَهَا وَأَصْبَحَ مَغْنَى ٱلْجُودِ بَعْدُكَ بَلْقَعَا

(٢) هو من أثناء طو يلته المعلقة وقد تقدم مطلعها و بيت منها قريبا .

(٣) هذا مطلع قصيدة له يمدح فيها أبا سهل سعيد بن عبد الله ، والبين : الفراق والبعد ، والأجفان : جمع جفن ، و «تدمى » في محل نصب صفة لأجفانا ، كائنه قال : أجفانا دامية ، وذهب الخطيب إلى أن تدمى على حذف أن المصدرية فيكون مفعولا ثانيا لعلم : أى علم أجفاننا أن تدمى .

فصرع بحرف الباء في وسط البيت ، ثم قفاه بحرف الدال ، وهذا لا يكاد يستعمل إلا قليلا نادراً .

النوع الثانى: في التجنيس؛ اعلم أن التجنيس غُرَّة شادخة في وجه الكلام، وقد تصرّف العلماء من أرباب هذه الصناعة فيه فَغَرَّبوا وشَرَّقوا، لاسيا المحدثين منهم، وصنف الناس فيه كتباً كثيرة، وجعلوه أبوابا متعددة، واختلفوا في ذلك، وأدخلوا بعض تلك الأبواب في بعض؛ فمنهم عبد الله بن المعتز، وأبو على الحاتمى، والقاضى أبو الحسين الجُرْجَانى، وقُدَامة بن جعفر الكاتب، وغيرهم. وإنما سمى هذا النوع من الكلام مجانساً لأن حروف ألفاظه يكون تركيبها من جنس واحد.

وحقيقته أن يكون اللفظ واحداً والمعنى مختلفاً ، وعلى هذا فإنه هو: اللفظ المشترك ، وما عداه فليس من التجنيس الحقيق في شيء ، إلا أنه قد خرج من ذلك ما يسمى تجنيساً ، وتلك تسمية بالمشابهة ، لا لأنها دالة على حقيقة المسمى بعينه .

وعلى هذا فإنى نظرت فى التجنيس وما شُبَّه به فأجرى مجراه فوجدته ينقسم إلى سبعة أقسام: واحد منها يدل على حقيقة التجنيس؛ لأن لفظه واحد لا يختلف، وستة أقسام مشبهة.

فأما القسم الأول فهو أن تتساوى حروف ألفاظه فى تركيبها ووزنها ، كقوله تعالى ( وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقُسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةً ) وليس فى القرآن الكريم سوى هذه الآية ، فاعرفها ، ويروى فى الأخبار النبوية أن الصحابة نازعوا حرير بن عبد الله البجلى زمامه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « خَلُّوا بَيْنَ جَرِير والْجَرير » أى : دعوا زمامه .

ومما جاء منه في الشعر قول أبي تمام (١) : فأصْبَحَتْ غُرَرُ الأَيَّامِ مُشْرِقَةً بِالنَّصْرِ تَضْحَكُ عَنْ أَيَّامِكَ الْغُرَرِ فالغرر الأولى استعارة من غرر الوجه ، والغرر الثانية مأخوذة من غرة الشيء أكرمه ؛ فاللفظ إذاً واحد والمعنى مختلف .

وكذلك قوله (٢):

مِنَ الْقُوْمِ جَمْدٌ أَبْيَضُ الْوَجْهِ وَالنَّدَى وَلَيْسَ بَنَانٌ يُجْتَدَى مِنْهُ بِالْجَمْدِ فَالْحَدَى مِنْهُ بِالْجَمْدِ فَالْحَدَى مِنْهُ السَّخَى ، فَالْجَمَد : ضد السَّبْط ؛ فأحدهما يوصف به السخى ، والآخر يوصف به البخيل .

وكذلك قوله (٣):

بِكُلِّ فَتَى ضَرْبٍ يُعَرِّضُ لِلْقَنَا لَمُحَيَّى مُحَلَّى حَلْيُهُ الطَّعْنُ وَالضَّرْبُ فَالضَّرْبُ فَالضَّرْبِ بِالسيف في الحرب. وكذلك قوله (١):

(١) لم أجد هذا البيت في ديوان أبي تمام ، ولا في أخباره التي ألفها الصولى ، ولا في مختار شعره للجرجاني :

(٢) من قصيدة له يمدح فيها حفص بن عمر الأزدى ، ومطلعها قوله : عَفَتْ أَرْبُعُ الْحِلاَّتِ لِلْأَرْبُعِ اللَّدِ لِكُلِّ هَضِيمِ الْكَشْحِ مَجْدُولَةِ الْقَدِّ وانظر الديوان ( ١٣٠ بيروت ) .

(٣) من قصيدة له يمدح فيها خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني ، وأولها قوله : لَقَدْ أَخَذَتْ مِنْ دَارِ مَاوِ آية الْخُقْبُ أَنَحُلُ اللَّهْ الِي لِلْهِ لَي هِي أَمْ نَهْبُ وانظر الديوان (ص ٣٠ بيروت) .

(٤) من قصيدته التي يمدح فيها المعتصم ويهنئه بمدح عمورية ، والتي أولها : السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب وعداك : صرفك ، والثغور الثانية : مواضع المخافة في البلاد ، والثغور الأولى : جمع

عَدَاكَ حَرُّ الثَّغُورِ اللَّسْتَضَامَةِ عَنْ بَرْدِ الثَّغُورِ وَعَنْ سَلْسَالِهَا الْخَصِبِ فَالثَغُور: جَمع ثغر، وهو واحد الأسنات، وهو أيضاً البَلَد الذي على تخوم العدو.

ثم قال في هذه القصيدة:

كُوْ أَحْرَزَتْ قُضُبُ الهِندِيِّ مُصْلَتَةً تَهْ تَوْ مِنْ قُضُب تَهِ ثَرُّ فِي كَثُبِ بِيضٌ إِذَا انْتُضِيَتْ مِنْ حُجْمِ ارَجَعَتْ أَحَقَّ بِالْبِيضِ أَبْدَاناً مِنَ الْخُجُبِ بِيضٌ إِذَا انْتُضِيَتْ مِنْ حُجْمِ ارَجَعَتْ أَحَقَّ بِالْبِيضِ أَبْدَاناً مِنَ الْخُجُبِ فَالْقَضُب: القدود على حكم الاستعارة ، وكذلك البيض: فالقَضُب: القدود على حكم الاستعارة ، وكذلك البيض: السيوف ، والبيض: النساء ، وهذا من النادر الذي لا يتعلق به أحد . وكذلك قوله (١):

إِذَ الْخَيْلُ جَابَتْ قَسْطُلَ الْخَرْبِ صَدَّعُوا صُدُورَ الْعَوَ الِي فَي صُدُورِ الْكَتَائبِ فَلْفَظُ الصدور في هذا البيت واحد ، والمعنى مختلف . وكذلك قوله (٢) :

عَامِي وَعَامُ الْعِيسِ بَيْنَ وَدِيقَةً مَسْجُورَةٍ وَتَنُوفَةٍ صَيْهُودِ (٣)

ثغر ، وهو الفم ، والخصب : وقع فى بعض نسخ الديوان بالخاء المعجمة ، وفى بعضها بالحاء المهملة ، وفسرت تفسيرا بعيدا .

- (١) من قصيدة له يمدح فيها أبا دلف القاسم بن عيسى العجلى ، وأولها قوله : عَلَى مِثْلُهِا مِنْ أَرْبُعُ وَمَلاَعِبِ تُذَالُ مَصُوناَتُ الدُّمُوعِ السَّواكِبِ
- (٢) من قصيدة له يمدح فيها أبا عبد الله أحمد بن أبى دواد ، وأولها قوله : أَرَأَيْتَ أَيُّ سَوَ الفِ وَخُدُودِ عَنَّتْ لَنَا بَيْنَ اللَّوَى فَزَرُودِ
- (٣) الوديقة: شدة الحر، ومسجورة: متقدة، والتنوفة: الفلاة البعيدة الأطراف. وصيهود بالهاء الفلاة التي لاينال ماؤها. وفي بعض نسخ الديوان «صيخود» بالخاء المعجمة وهي المحماة كثيرا من شدة الحر.

حَتَّى أُغَادِرَ كُلُّ يَوْم إِالْفَلَا لِلطَّيْرِ عِيداً مِنْ بَنَاتِ الْعِيدِ (١) فالعيد: فل من فحول الإبل، والعيد: اليوم المعروف من الأيام. وقد أكثر أبو تمام من التجنيس في شعره؛ فمنه ما أغرب فيه فأحسن؛ كالذي ذكرته، ومنه ما تي به كريها مستثقلا، كقوله (٢):

وَيَوْمَ أَرْشَقَ وَالْهَيْجَاءُ قَدْ رَشَقَتْ مِنَ الْمَنِيَّةِ رَشْقًا وَابِلا قَصِفاً (٣) وَكَقُولُه (٤) :

يَا مُضْفِناً خَالِدًا لَكَ الشَّكُلُ إِنْ خَلَدَ حِقْدًا عَلَيْكَ فِي خَلَده (٥) وَكَقُولُه (٦) :

(١) أغادر: أترك عيدا: يعنى به وليمة ، و بنات العيد: النوق المنسو بة إلى عيد، وهو فحل منجب.

(٢) من قصيدة له يمدح فيها أبا دلف القاسم بن عيسى العجلى ، وأولها قوله : أُمَّا الرُّسُومُ فَقَدْ أَذْ كَرْنَ مَاسَلَهَا فَلَا تَكُفَّنَ عَنْ شَأْنَيْكَ أَوْ يَكِفَا (٣) أَرشق : اسم موضع وقعت فيه واقعة مشهورة ضد بابك . ورشق السَهم : رماه . والوابل: المطرالغزير . وقصفا : شديدا كقصف الرعد ، يريد أنه رشق سهامه رماه . والوابل: المطرالغزير . وقصفا : شديدا كقصف الرعد ، يريد أنه رشق سهامه

على العدو في هذه الواقعة كوابل المطر .

(٤) من قصيدة له يمدح فيها خالد بن يزيد الشيباني ، وأولها قوله :

مالِكَثيبِ ٱلحِمْى إِلَى عَمْدُهْ مَا بَالُ جَرْعَائِهِ إِلَى جَرَدِهْ والكثيب: مَا ارْتَفْعَ مَن الرمل، والعقد: الرمل المنعقد، والجرعاء: الأرض فيها انبساط، والجرد: السهل.

(o) المضغن: الحاقد ؛ والشكل: الفقد ، والخلد \_ بفتح الخاء واللام \_ النفس. والقلب .

(٦) من قصيدة له يمدح فيا أبا سعيد محمد بن يوسف الطائى ، وأولها قوله ؛ يَابُعُدُ عَايَةِ دَمْعِ الْعَيْنِ إِنْ بَعُدُوا هِي الصَّبَا بَةُ طُولَ ٱلدَّهْرِ وَالسُّهُدُ وَأَهْلُ مُوْقَانَ إِذْ مَاقُوا فَلاَ وَزَرْ أَنْجَاهُمُ مِنْكَ فَى الْمَيْجَا وَلاَ سَنَدُ (١) وَكَتَولُهُ (٢) وَكَتَولُهُ (٢) :

مَهُلاً بَنِي مَا لِكَ لاَ تَجْلُبُنَ إِلَى حَىِّ الْأَرَاقِمِ دُونُلُولَ ابْنَةَ الرَّقَمِ (٣) مُهُلاً بَنِي مَا لِكَ لاَ تَجْلُبُنَ إِلَى حَىِّ الْأَرَاقِمِ دُونُلُولَ ابْنَةَ الرَّقَمِ (٣) مُم قال فيها:

مِنَ الرُّدَيْنَيِّةِ اللَّائِي إِذَا عَسَلَتْ تُشْمِ بَوَّ الصَّغَارِ الْأَنْفَ ذَا الشَّمَمِ (1) وَكَقُولُه (٥):

قَرَّتُ بِقِرَّانَ عَيْنُ الدِّينِ وَاشْتَرَتْ بِالْأَشْتَرَيْنِ عُيُونُ الشِّرِ لَا فَاصْطُلِمَا (٢) وله من هذا الغث البارد المتكلف شيء كثير لاحاجة إلى أستقصائه ، بل قد أوردنا منه قليلا يستدل به على أمثاله .

ومن الحسن في هذا الباب قول أبي نُواس:

(١) ماقوا: حمقوا وجهلوا ، والوزر: الماجأ والحصن ، والهيجاء: الحرب.

(٢) من قصيدة له يمدح فيها مالك بن طوق ، وأولها قوله :

سَلِّمْ عَلَى ٱلرَّبْعِ مِنْ سَلْمَى بِذِى سَلَمٍ عَلَيْهِ وَسْمِ مِنَ ٱلْأَيَّامِ وَالْقَدَمِ (٣) وقع هذا البيت في ١، ب ، ج محرفا غاية في النحريف ؛ فقد جاء فيها هكذا :

مَهُلاً بَنِي مَالِكُ لاَنْحَلَمْنَ إلى حَيِّ الْأَرَاقِمِ دَوْلُولَ الله الرقم والأراقم: من بني تَفَلَّب، والدَّوْلُولُ والرقم: من أسماء الداهية.

(٤) الردينية: الرماح ، منسو بة إلى ردينة . ووقع فى ا ، ب ، ج «إن الردينية» وما أثبتناه عن الديوان . وعسلت : اشتد اهتزازها . والبو : ولد الناقة ، أو جلده يحشى تبنا ثم يقرب من أمه لتدر عليه . والشمم : ارتفاع قصبة الأنف ، وهو من علامة العظمة عندهم .

(٥) من قصيدة له يمدح فيها إسحاق بن إبراهيم المصعبى ، وأولها قوله : أَصْغَى إِلَى الْبَيْنِ مُغْتَرًا فَلاَ جَرَمَا إِنَّ النَّوَى أَسْأَرَتْ فِي عَقْلِهِ لِمَمَا (٦) قران : اسم مكان . واشتترت : انشقت . واصطلم : قطع من أصله . عَبَّاسُ عَبَّاسٌ إِذَا احْتَدَمَ الْوَغَى وَالْفَضْلُ فَضْلُ وَالرَّبِيعُ رَبِيعُ وَبِيعُ وَبِيعُ وَبِيعُ وَبِيعُ وَبِيعُ وَكِذَلِكَ قُولُهُ:

فَقُلُ لِأَبِي الْعَبَّاسِ إِنْ كُنْتُ مُذْنِبًا فَأَنْتَ أَحَقُّ النَّاسِ بِالْأَخْذِ بِالْفَضْلِ فَلَا تَخْ مَذُونِي وَدَّ عِشْرِينَ حَجَّةً وَلاَ تَفْسِدُوا مَا كَانَمِنْ كُمُ مِنَ الْفَضْلِ وَلاَ تَفْسِدُوا مَا كَانَمِنْ كُمُ مِنَ الْفَضْلِ وَعَلَى هذا النَّهُ ج ورد قول البحترى (١):

إِذَا الْعَيْنُ رَاحَتْ وَهْىَ عَيْنَ عَلَى الْهُوَى فَلَيْسَ بِسِرٌ مَا تُسِرُ الْأَضَالِعُ الْأَضَالِعُ فَالْعِين : الجاسوس ؛ والعين : معروفة .

وكذلك ورد قول بعضهم:

وَ تَرَى سَوَ ابِقَ دَمْعِهَا فَتَوَ اكَـٰهَتْ سَاقَ تَجَاوِبِ فَوْقَ سَاقٍ سَاقًا فَالسَاقَ: القمرى من الطيور.

وعلى هذا الأسلوب جاء قول بعض المتأخرين ، وهو الشاعر المعروف بالْمَعَرِّى في قصيدة قصد بها التجنيس في كثير من أبياتها ، فمن ذلك ماأورده في مطلعها : لَوْ زَارَنَا طَيْفُ ذَاتِ الْحَالِ أَحْيَانَا وَنَحْنُ فِي حُفَرِ الْأَجْدَاتِ أَحْيَانَا وَنَحْنُ فِي حُفَرِ الْأَجْدِدَاتِ أَحْيَانَا وَمَعْنَا فِي أَدِياتِ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ثم قال في أبياتها:

تَقُولُ: أَنْتَ أَوْرُوْ جَافٍ مُغَالَطَةً فَقُلْتُ: لاَهُو ٓ مَتْ أَجْفَانَ أَجْفَانَ أَجْفَانَ (٢) وكذا قال في آخرها:

لَمْ يَبْقَ غَــيْرُكَ إِنْسَانًا مُيلَاذُ بِهِ فَلَا بَرِحْتَ لِعَـيْنِ الدَّهْــرِ إِنسَانَا ورأيت الغانمي قد ذكر في كتابه بابا ، وسماه « رد الأعجاز على الصدور »

مضاف إلى « نا » .

<sup>(</sup>۱) من قصيدة له يمدح فيها الفتح بن خاقان ، وأولها قوله : أَكَتُ ، وَهَلْ إِلْمَامُهَا لَكَ نَافِعُ ؟ وَزَارَتْ خَيَالاً وَالْمُيُونُ هُوَ احِمْ (۲) الأجفان : جمع جفن العين . و « أجفانا » هو أفعل تفضيل من الجفاء

خارجاً عن باب التجنيس ، وهو ضرب منه ، وقسم من جملة أقسامه ، كالذى نحن بصدد ذكره لهنا ، فهما أو رده الغانمي من الأمثلة في ذلك قول بعضهم :

وَنَشْرِى مِجَمِيلِ الصَّنْدِ فِكُراً طَيِّبَ النَّشْرِ وَنَفْرِى بِسُيُدوفِ الْهِنْدِ لِمِنْ أَسْرَفَ فِي النَّفْرِ وَنَفْرِى فِي شِرَى الْحَمْدِ عَلَى شَاكِلَةِ الْبَحْدِ

وكذلك قول بمضهم في الشيب:

يَا بَيَاضًا أَذْرَى دُمُوعِي حَرِيَّ عَادَ مِنْهَا سَوَادُ عَيْنِي بَيَاضًا

وكذلك قول البحترى:

وَأَغَرَّ فِي الزَّمَنِ الْبَهِيمِ مُحَجَّلٍ قَدْ رُحْتُ مِنْهُ عَلَى أَغَرَّ مُحَجَّلِ كَا الْمَاعِيمِ مُحَجَّلِ كَا الْمَاعِيمِ الْمُعَلِيمِ عَلَى الْمُسْوِجَاءَ كَصُورَة فِي هَيْكُلِ وَلَيسِ الْأَخَذُ عَلَى اللَّمَانِي فِي ذَلِكُ مِناقِشَة عَلَى الأَسْمَاء ، و إنّما المناقشة على وليس الأُخَذُ على اللَّمانِي في ذلك مناقشة على الأسماء ، و إنّما المناقشة على أن ينصب نفسه لإيراد علم البيان وتفصيل أبوابه ، ويكون أحد الأبواب التي (١) في نصب نفسه لإيراد علم البيان وتفصيل أبوابه ، ويكون أحد الأبواب التي (١) في ذكرناها داخلاً في الآخر ؛ فيذهب عليه ذلك ، و يخفي عنه ، وهو أشهر من فكق الصباح .

ور بما جهل بعض الناس فأدخل في التجنيس ماليس منه ؛ نظراً إلى مساواة اللفظ دون اختلاف المعنى ؛ فمن ذلك قول أبي تمام (٢) :

أَظُرَتُ الدَّمْعَ فِي خَدِّى سَيُبْقِي رُسُومًا مِنْ بُكَأْبِي فِي الرُّسُومِ وَأَظُرَتُ الدَّمْعَ فِي الرُّسُومِ وهذا ليسمن التجنيس في شيء ؟ إذ حَدُّ التجنيس هواتفاق اللفظ واختلاف

<sup>(</sup>۱) ورد فی ب ، ج «الذی ذکرناها» وهو تحریف.

<sup>(</sup>٢) من قصيدة له يمدح فيها بعض بنى عبد الكريم الطائيين ، وأولها قوله : أَرَامَةُ ، كُنْتِ مَأْلَفَ كُلِّ رِيمِ لَوِ النَّ تَمْتَعْتِ بِالْأَنْسِ الْمَقِيمِ

(4)

المعنى ، وهذا البيت المشار إليه هو اتفاق اللفظ والمعنى معاً ، وهذا مما ينبغى أن ينبه عليه ليعرف .

ومن علماء البيان من جعل له اسما سَمَّاه به ، وهو الترديد : أي أن اللفظة الواحدة رُدِّدَت فيه .

وحيث نبهت عليه ههنا فلا أحتاج أن أعقد له بابا أفرده بالذكر فيه . وأما الأقسام الستة المشبهة بالتجنيس؛ فالقسم الأول منها: أن تكون الحروف متساوية في تركيبها مختلفة في وزنها ، فما جاءً من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : « الله م كستن خُلقي حسن خُلقي » ألا ترى أن هاتين اللفظتين متساويتان في التركيب ، مختلفتان في الوزن ؛ لأن تركيب الْكَانِي والخُلقي من ثلاثة أحرف ، وهي الخاء واللام والقاف ، إلا أنهما قد اختلفا في الوزن ، إذ وزن الخَلقي فعل بضم الفاء .

ومن هذا القسم قول بعضهم: « لاَتُنَالُ غُرَرُ الْمَعَالِي إِلاَّ بِرُ كُوبِ الْغَرَرِ وَاهْتَبَالِ الغرر » .

وقال البحترى (١):

وَفَرَ الْحَائِنُ الْمَفْرُورُ يَرْجُو أَمَانًا أَى سَاعَـةِ مَا أَمَانِ (٣) يَهَابُ الْإِلْتَفِاتَ وَقَدْ تَهَيَّا لِلْحُظَةِ طَرْفِهِ طَرَفُ السِّنَانِ (٣) وكذلك ورد قول الآخر:

<sup>(</sup>۱) ، ن قصيدة له يمدح فيها الهيثم الغنوى ، وأولها قوله:
رُوَيْدَكَ ؛ إِنَّ شَأَنَكَ غَيْرُ شَانِي وَقَصْرِكَ لَسْتُ طَاعَةً مَنْ نَهَانِي
(۲) في ا ، ب، ج «الخائن» بالخاء المعجمة ، وصوابه «الحائن» بالحاء المهملة ، وهو كذلك في الديوان ، والحائن: الذي قرب حينه ، وهو الموت .
(۳) قطع همزة الوصل في « الالتفات » حين اضطر لاقامة الوزن .

قَدْ ذُبْتُ بَيْنَ حُشَاشَةٍ وذَمَاءِ مَا بَيْنَ حَرِّ هَوَّى وَحَرِّ هَوَاءِ القسم الثانى من المشبه بالتجنيس، وهو أن تكون الألفاظ متساوية فى الوزن مختلفة فى التركيب بحرف واحد لاغير، و إن زاد على ذلك خرج من باب التجنيس.

فَما جاء منه قوله تعالى : ( وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَة إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةُ ) فإِن هاتين اللفظتين على و زن واحد ؛ إلا أن تركيبهما مختلف فى حرف واحد ، وكذلك قوله تعالى : ( وَهُمْ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنْأُوْنَ عَنْهُ ) وكذلك قوله تعالى : ( ذَاكِمُ عَنْهُ عَنْهُ ) وكذلك قوله تعالى : ( ذَاكِمُ عِنَاهُ وَيَنْأُوْنَ عَنْهُ ) وكذلك قوله تعالى : ( ذَاكِمُ عِنَاهُ وَيَنْأُوْنَ عَنْهُ ) وكذلك قوله تعالى : ( ذَاكِمُ عِنَاهُ وَيَنْأُوْنَ عَنْهُ وَيَنْأُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ عِمَا كُنْتُمُ \* تَمْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَعِمَا كُنْتُمُ \* تَمْرَحُونَ ) .

وعلى نحو من هذا ورد قول النبى صلى الله عليه وسلم : « أُخْلَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهِا الْخَيْرُ » وقال بعضهم : لاَ تُنَالُ الْمُحَارِمُ إِلاَّ بِالْمُحَارِهِ .

وقال أبوتمام (١):

كَمُدُّونَ مِنْ أَيْدٍ عَوَاصٍ عَوَاصِمِ تَصُولُ بِأَسْيَافٍ قَوَاضٍ قَوَاضِ قَوَاضِ وَاضِبِ (٢) وقال البحترى (٣):

مِنْ كُلِّسَاجِي الطَّرْفِ أَغْيَدَ أَجْيَدٍ وَمُهَفْهَفِ الْكَشْحَيْنِ أَحْوَى أَحْوَرِ (١)

(۱) من قصيدته التي يمدح فيها أبا دلف العجلى ، والتي أولها: عَلَى مِثْلِمًا مِنْ أَرْبُعً وَمَلاَعِبِ تُذَالُمَصُونَاتُ الدُّمُوعِ السَّواكِبِ وقد تقدم بيت منها قريبا (انظر ص ٢٤٨).

(٢) فى ب ، ج « قواض قواضم » وهوتحريف ؛ فقد عرفت أن القصيدة بائية ، وانظر الدبوان (ص ٤٣ بيروت) ، وقد ورد فى ا على الصواب .

(٣) هو ثانى بيت فى قصيدة له يمدح فيها المتوكل على الله ، ومطلعها قوله : إنَّ الظِّبَاءَ غَدَاةً سَفْح مُحَجَّر هَيَجْنَ حَرَّ جَوَّى وَفَرْطَ تَذَكر إِنَّ الظِّبَاءَ غَدَاةً سَفْح مُحَجَّر هَيَجْنَ حَرَّ جَوًى وَفَرْطَ تَذَكر (٤) فى ا ، ب ، ج «أغيد أحيد» بالحاء المهملة ، والصواب «أغيد أجيد» بالحبم،

(2)

وكذلك قوله (١):

شــوَاجِرُ أَرْمَاحٍ تَقَطِّعُ بَيْنَهُمْ شَـوَاجِنَ أَرْحَامٍ مَلُومٍ قَطُوعُهَا القسم الثالث من المشبه بالتجنيس، وهو أن تكون الألفاظ مختلفة في الوزن والتركيب بحرف واحد ، كقوله تعالى : ﴿ وَٱلْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ الْسَاقُ ) وقوله تعالى : ( وَ هُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُو نَصَنْعاً ) وكذلك ورد قوله صلى الله عليه وسلم: « المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ » .

ودخل ثعلب صاحب كتاب الفصيح على أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ، ومجلسه غَاصٌّ ، فجلس إلى جانبه ، ثم أقبل عليه ، وقال : أخاف أن أكون ضَيَّقْت عليك ، عَلَى أنه لا يضيق مجلس بمتحابين ولا تسع الدنيا بأسرها متباغضين ؛ فقال له أحمد : الصَّديق لا يُحاسب والعَدُوُّ لا يحتسب له ، وهذا كلام حسن من كلا الرجلين ، والتجنيس في كلام أحمد رحمه الله في قوله: « يحاسب و يحتسب له » .

وقد جاءني شيء من ذلك عليه خِفةُ الطبع ؛ لا ثقل التطبع . فمنه ماذكرته في فصل من كتاب إلى ديوان الخلافة يتضمن ذكر الجهاد

(١) من قصيدة له يمدح فيها المتوكل على الله ، وأولها قوله :

مُنَّى النَّفْسِ في أُسْمَاءَ لَوْ تَسْتَطَيعُهُا بِهَا وَجْدُها مِنْ غَادَةٍ وَوَالُوعُها وقبل البيت المستشهد به قوله:

وَفُرْ سَانِ هَيْجَاءِ تَجِيشُ صُدُورُهَا تَقَتُّلُ مِنْ وَتُو أَعَــزٌّ نَفُوسِهَا إِذَا احْتَرَ بَتْ يَوْماً فَفاضَتْ دماؤُها

بأُحْقادها حَتَّى تَضيق درُوعُها عَلَيْهَا بَأَيْدُ مَاتَكَادُ تَطِيدُ تَذَكَّرُت الْقُرْ بَي فَفَاضَتْ دُمُوعُها

فقلت: وخيل الله قد اشتاقت أن يقال لها اركبي، وسيوفه قد تَطَلَّعَتْ أن يقال لها اضربي ، ومواطن الجهاد قد بَعُد عهدها باستسقاء شآبيب النحور ، و إنبات ربيع الذباب والنسور ، وما ذاك إلا لأن العدو إذا طلب تقمص ثوب إذلاله ، وتَنَصَّل من صحة نصاله ، واعتصم بَعَاقله التي لا فرق بينها و بين عِقَاله .

ومن ذلك ماذكرته فى وصف كريم ؛ فقات : وقد جعل الله حرمه مَلْقَى الْجِفَان ، وَمُلْتَقَى الأَجْفَان ، فهو حِمَّى لمن جَنَى عليه زَمَانُه ، وجَارٌ لمن بعد عنه جِيرَانُه .

ومن ذلك ماذكرته فى أثناءكتاب إلى بعض الإخوان وذلك وصف بعض المنعمين ، فقلت : نحن من حُسْن شيّمه وفَو اضِل إِحسانه بين هِندُ وهُنيَدة ، ومن يُمْن نقيبته وأمانة غينه بين أمِّ مَعْبَد وأبى عبيدة .

ومن ذلك ماذكرته في مطلع كتاب إلى بعض الإخوان، فقلت: الكُتُبُ وإن عَدَّهَا قوم عرضاً من الأعراض، وتَقالَوْهَا حتى قالوا هي سَواد في بياض؛ فإن لها عند الإخوان وَجُهاً وَسِيما، ومحلاكريماً، وهي حمائم القلوب إذا فارق حميم محميم ومن أحسنها كتاب سيدنا . . . ثم مضيت على هذا النهج إلى آخر الكتاب .

ومن هذا القسم قول أبى تمام (١) :

أيَّامَ تُدْرِمِي عَيْنَهُ عِلْكَ الدُّمَا فِيها وَتَقُمْرُ لَبَهُ الْأُقَارُ
وكذلك قوله (٢) :

بيضُ فَهُنَّ إِذَا رُمِقْنَ سَوَافِراً صُورٌ وَهُنَّ إِذَا رُمِقْنَ صِوارُ (٣)
وكذلك قوله (٤) :

وكذلك قوله (٤) :

بَدْرُ أَطَالَتُ فِيكَ بِادِرَةَ النَّوْمِي وَلَعا وَشَمْسُ أُولِعَتْ بِشِماس (٥)
وكذلك قوله (٢) :

(۱) من قصيدة يمدح فيها أبا سعيد النغرى ، وأولها قوله : لاَ أَنْتَ أَنْتَ وَلاَ الدِّيَارُ دِيَارُ خَفَّ أُهُوَى وَتَوَلَّتَ ٱلْأَوْطَارُ

(٢) هذا البيت والذي قبله من قصيدة واحدة وليس بينهما إلا بيت واحد، وهو: إذْ لاَصَدُوقَ وَلاَ كَنُودَ اسْمَأُهُما كَالْمَعْنَيَيْنِ وَلاَ النَّوَارُ نَوَارُ اللهُ النَّالِ الذَّا اللهُ النَّالِ اللهُ اللهُ

(٣) رمقن : أطيل النظر إليهن ، وسوافر: جمع سافرة ، وهي التي لم تستتر . والصوار: القطيع من بقر الوحش .

(٤) من قصيدة له يمدح فيها أحمد بن المعتصم ، وأولها قوله :

ما في وُقُوفِكَ سَاعَةً مِنْ بَاسِ تَقْضِي ذِمامَ ٱلْأَرْبُعِ الْأَدْرَاسِ

(٥) قبل هذا البيت قوله:

إِنَّ الْمَنَازِلَ سَاوَرَتُهَا فُرْقَةٌ أَخْلَتْ مِنَ ٱلْآرَامِ كُلَّ كِنَاسِ مِنْ كُلِّ ضَاحِكَةِ النَّرَائِبِ أَرْهُفَتْ إِرْهَافَ خُوطِ الْبَانَةِ الْمَيَّاسِ مِنْ كُلِّ ضَاحِكَةِ التَّرَائِبِ أَرْهُفَتْ إِرْهَافَ خُوطِ الْبَانَةِ الْمَيَّاسِ وفي الديوان «خُطأ وشمس أولعت بشماس» وبادرة النوى: أول ماخطر في بالها من الهجران والشماس: النفار وعدم الانقياد .

(٦) من قصيدة له يمدح فيها المعتصم و يذكر إحراق الأفشين ، وأولها قوله : الْكُوُّ أَبْلَجُ وَالسُّيُوفُ عَوَارِ فَحَذَارِ مِنْ أَسْدِ الْعَرِينِ حَذَارِ

(IV)

كَادُوا النَّبُوَّةَ وَالْهُدَى فَتَقَطَّعَتْ أَعْنَاقُهُمْ فَى ذَٰلِكَ المَضْمَارِ جَهِلُوا فَلَمْ يَسْتَكُثْرُوا مِنْ طَاعَةٍ مَعْرُوفَ فَ قَ بِعِمَارَةِ الْأَعْمَارِ وَكَذَلِكَ قُوله (١):

إِنَّ الرِّمَاحَ إِذَا غُرِسْنَ بِمَشْهَدٍ لَخِنَى الْعَوَالَى فَى ذَرَاهُ مَعَالِى وَكَذَلِكَ قُوله (٢):

وكذلك قوله (٢):

إِذَا أَحْسَنَ الْأَقُوامُ أَنْ يَتَطَاوَلُوا لِلاَ نِعْمَةٍ أَحْسَنْتَ أَنْ تَتَطُوّلًا (٣) وكذلك قوله (١):

أَيْ رَبْعٍ مُنِكَ قُوله (١):

أَيْ رَبْعٍ مُنِكَ قُوله (١) عَنْ مَعْكَ الْأَظْ عَانُ حَقَى الشَهَلَ صَوْبُ الْقَوَالِ وَالْأَحْوَالِ وَالْأَحْوَالِ الْعَرَالِي شَدَّ مَا السَّتَنْزَلَتَكَ عَنْ دَمْعِكَ الْأَظْ عَانُ حَتَّى الشَهَلَ صَوْبُ الْعَزَالِي الْعَرَالِي اللّهَ عَلْ اللّهُ عَنْ كَمْعِكَ الْأَظْ عَانُ حَتَّى الشَهَلَ صَوْبُ الْعَزَالِي الْعَرَالِي اللّهَ عَلَى اللّهُ الْعَرَالِي اللّهُ اللّهُ عَنْ كَمْعِكَ الْأَظْ عَانُ حَتَّى الشَهَلَ صَوْبُ الْعَزَالِي اللّهُ اللّهُ عَنْ كَمْعِكَ الْأَظْ عَانُ حَتَّى الشَهَلَ صَوْبُ الْعَزَالِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَنْ كَمْعِكَ الْأَظْ عَانُ حَتَّى الشَهَلَ صَوْبُ الْعَزَالِي الْعَرَالِي اللّهُ الْعَرَالِي اللّهُ الْعَالَةُ عَنْ دَمْعِكَ الْأَظْ عَانُ حَتَّى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَرَالِي اللّهُ الْمُؤْلِي اللّهُ الْهُ الْعَلَى الْعَرَالِي اللّهُ الْمُعَالِي اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَالُهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَنْهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللل

(١) من قصيدة له يمدح فيها المعتصم ، ويذكر أخذ بابك ، وأولها قوله : اَ لَتُ أُمُورُ الشِّرُكِ شَرَّ مَالِ وَأَقَرَّ بَعْ لَهُ وَصِيَالِ وَالتَّالُ وَالْعَلَا وَالْعَلَ وَالْعَلَا وَالْعَلَا وَالْعَلَا وَالْعَلَا وَالْعَلَا وَالْعَلِيْ وَالْعَلَا وَلَا وَالْعَلَا وَلَا وَالْعَلَا وَالْعَلَا وَالْعَلَا وَالْعَلَا وَالْعَلَا وَالْعِلَا وَلَا وَالْعَلَا وَلَا عَلَا لَالْعَلَا وَالْعَلَا وَالْعَلَالِ وَالْعَلَالِ وَالْعَلَا وَالْعَلَا وَالْعَلَالِ وَالْعَلَا وَالْعَلَالَ وَالْعَلَا وَالْعَلَا وَالْعِلَا وَالْعَلَا وَالْعَلَا وَالْعَلَا وَالْعَلَا وَالْعَلَا وَالْعَلَا وَالْعَلَالَ وَالْعَلَالِ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَالِ وَالْعَالَا وَالْعَلَالَ وَالْعَلَا وَالْعَلَا وَالْعَلَا وَالْعَلَال

أَى خُسْن فِي الذَّاهِبِينَ تُوَلَّى وَجَمَالِ عَلَى ظُهُورِ الْجِمَالِ

وَدَلَالَ مُغَيِّمٍ فَي ذُرَى الْخَيْمِ وَحَجْلِ مُعَصَّمِ فَي الْحِجَالِ

(٢) من قصيدة له يمدح فيها محمد بن عبد الملك الزيات ، وأولها قوله : لَمُهَانَ عَلَيْنَا أَنُ نَقُولَ وَتَفْعَلاَ وَنَذْ كُرَ بَعْضَ الْفَضْلِمِ نَكَ فَتُفْضِلاً (٣) في الديوان (ص ٢٥٢) « بلا منة » . والتطاول : الاعتداد والامتنان ،

والتطول: التفضل والإنعام.

(٤) فى الديوان قطعة فيها من هذه الأبيات الخمسة ثلاثة أبيات وهى الثالث والرابع والخامس، وترتيبها فيه غير هذا الترتيب، وهاك القطعة كلها برواية الديوان: شَدَّ مَا السُّتَهُولَ لَتُكَ مِنْ رَبْعِكَ الْأَظْ \_\_عَانُ حَتَّى اسْتَهَالَ دَمْعُ الْغُزَال

فالبيت الثاني والخامس ها المقصودات بالتمثيل ههنا، والأبيات الباقية جاءت تبعاً.

ومما جاء من ذلك قول على بن جَبَلَة :

وَكُمْ لُكَ مِنْ يَوْم رَفَعْتَ بِنَاءَهُ بِذَاتِ جُفُونٍ أَوْ بِذَاتِ جِفَانِ وَكَذَلْكُ قُولَ مُحَدّ بِنَ وهيب الجيرى:

قَسَمْتَ صُرُوفَ الدَّهْرِ بَأْسًا وَنَائِلاً فَمَالُكَ مَوْتُورْ وَسَيْفُكَ وَاتِرُ وهذا من المليح النادر .

ومن هذا القسم قول البحترى (١) : جَدِيرٌ بِأَنْ تَنْشَقَ عَنْ ضَوْءِ وَجْهِهِ ضَبَابَةُ نَقْع تِحْتُهَا اللَّوْتُ نَاقِعُ وَكُذَلِكَ قوله (٣) :

نَسِيمُ الرَّوْضِ في رِيحٍ تَشْمَالٍ وَصَوْبُ الْمُزْنِ في رَاحٍ شَمُولِ

أَى خُسْنِ فِي الذَّاهِبِينَ تَوَلَّى وَجَمَالِ عَلَى ظُهُ وَ الْجُمَالِ وَدَلَالٍ مُخَدِي فِي الْخُجَالِ وَدَلَالٍ مُخَدِي فِي الْخُجَالِ وَدَلَالٍ مُخَدِي فِي الْخُجَالِ وَمَهَا مِنْ مَهَا الْخُدَدُورِ وَآجَا لَ ظِبَاءً يُسْرِعْنَ فِي الْآجالِ وَمَهَا مِنْ مَهَا الْخُدَدُورِ وَآجَا لَ ظِبَاءً يُسْرِعْنَ فِي الْآجالِ عَادَكَ الزَّوْرُ لَيْلَةَ الرَّمْلِ مِن رَمْدَلَةَ بَيْنَ الْحُمَى وَبَيْنَ الْطَالِ عَادَكَ الزَّوْرُ لَيْلَةَ الرَّمْلِ مِن رَمْدَلَةً بَيْنَ الْحُمَى وَبَيْنَ الْطَالِ عَلَى الْفَكُرِ زُرْتَ طَيْفَ الْخَيَالِ مَن رَمْدَ لَكُ بِالْفَكُرِ زُرْتَ طَيْفَ الْخَيَالِ مَن رَمْدِ الفتح بن خاقان أولها قوله :

أَلَتُ وَهَلُ إِلْمَامُهَا لَكَ نَافِعُ وَزَارَتْ خَيَالًا وَالْعُيُونُ هُوَ اجِعُ (٢) من قصيدة له يمدح فيها المتوكل، وأولها:

أَكُنْتَ مُعَنِّفِي يَوْمَ الرَّحِيلِ وَقَدْ لَجَّتْ دُمُوعِي فِي الْهُمُولِ وَقَدْ لَجَّتْ دُمُوعِي فِي الْهُمُولِ وقبل البيت المستشهد به قوله:

وَذَكَّرَ نِيكِ وَالذِّكْرَى عَناكِ مَشَابِهُ فِيكِ بَيِّنَةُ الشَّكُول

(0)

وذم أعرابي رجلا فقال: كان إذا سأل أُلْحَفَ ، وإذا سُئِل سَوَّف، يَحْسُدُ على الفضل، ويَزْهَدُ في الإفضال.

القسم الرابع من المشبه بالتجنيس ، ويسمى المعكوس ، وذلك ضربان : أحدهما : عكس الألفاظ ، والآخر عكس الحروف .

فَالْأُولَ كَقُولَ بِعِضْهُم : عَادَاتُ السَّادَاتِ سَادَاتُ الْعَادَاتِ ؛ وَكَقُولَ اللَّاخِرِ : شَيِمُ الْأُحْرَارِ أَحْرَارُ الشيم .

ومن هذا النوع مما ورد شعراً قول الأضبط بن قُرَيْع من شعراء الحاهلية (١):

قَدْ يَجْمَعُ الْمَالَ غَيْرُ آكِلِهِ وَيَأْكُلُ الْمَالَ غَيْرُ مَنْ جَمَعَهُ وَيَقْطُعُ النَّوْبَ غَيْرُ مَنْ قَطَعَهُ وَيَقْطِعُ النَّوْبَ غَيْرُ مَنْ قَطَعَهُ وَيَقْبَسُ النَّوْبَ غَيْرُ مَنْ قَطَعَهُ وَكَذَلِكَ ورد قول أبى الطيب المتنبي (٢):

فَلَا تَجْدَ فِي ٱلدُّنْيَا لِمَنْ قَلَّ مَالُهُ وَلاَ مَالَ فِي الدُّنْيَا لِمَنْ قَلَّ تَجْدُهُ وَلاَ مَالَ فِي الدُّنْيَا لِمَنْ قَلَّ تَجْدُهُ وَكَذَاكُ قُولُ الشريف الرضى من أبيات بذم فيها الزمان:

أَسَفَ عِمَنْ يَطِيرُ إِلَى المَعَالِي وَطَارَ مِمَنْ يُسِفُّ إِلَى ٱلدَّنَايَا وكذلك قول الآخر:

إِنَّ اللَّيَالِيَ لِلْأَنَامِ مَنَاهِلِ مَنَاهِلِ مَنَاهِلِ مَنَاهِلِ مَنَاهِلِ مَنَاهِلِ مَنَاهِلِ مَنَاهِلِ مَنَاهِلِ مَنَاهُلُ مَنَ الشُّرُورِ قِصَارُ فَقَصَارُهُنَ مِنَ الشُّرُورِ قِصَارُ فَقَصَارُهُنَ مِنَ الشُّرُورِ قِصَارُ

(١) من كلة له أولها:

لِكُلِّ هَم مِنَ الْهُمُوم سَعَه وَالصَّبْحُ وَالْمُسْئُ لاَ فَلاَحَ مَعَه (٢) من قصيدة له يمدح فيها كافورا ، وأولها قوله : أُوَدُّ مِنَ الْا تَودُّهُ وَأَشْكُو إِلَيْهَا بَيْنَنَا وَهْيَ جُنْدُهُ أُودُ مِنَ الْاَتَامِ مَالاَ تَودُّهُ وَأَشْكُو إِلَيْهَا بَيْنَنَا وَهْيَ جُنْدُهُ

وأحسن من هذا كله وألطف قول ابن الزقاق الأندلسي: غَيْرَتْنَا يَدُ الزَّمَا نِ فَقَدْ شِبْتُ وَالْتَحَى فَيْرَتْنَا يَدُ الزَّمَا نِ فَقَدْ شِبْتُ وَالْتَحَى فَاسْتَحَالَ الدُّجَا ضُحَى فَاسْتَحَالَ الدُّجَا ضُحَى

وهذا الضرب من التجنيس له حلاوة ، وعليه رَوْنَق ، وقد سماه قُدَامة ابن جعفر الكاتب التَّبْديل ، وذلك اسم مناسب لمسماه ؛ لأن مُؤلِّف الكلام يأتى عما كان مقدَّمًا في جزء كلامه الأول مؤخَّرًا في الثاني ، و بما كان مؤخراً في الأول مقدَّمًا في الثاني ، ومثله قدامة بقول بعضهم : اشْكُرُ لمن أَنْعَمُ عليك وأنْعِمْ على من شكرك .

ومن هذا القسم قوله تعالى : ( يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ اللَّبِّ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ اللَّهِ عَلَى وَمُنْ اللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيه وسلم : « جَارُ الدَّارِ أَحَقُ الْحَلِي اللهُ عليه وسلم : « جَارُ الدَّارِ أَحَقُ الدَّارِ الْجَارِ » .

وكتب على بن أبى طالب رضى الله عنه إلى عبد الله بن عباس رضى الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله بن عباس رضى الله عنه كتابًا ؛ فقال : أما بعد فإن الإنسان يَسُرَّه دَرَكُ مالم يكن ليمَوْتَه ، و يسوءه فَوْتَ منها مالم يكن ليدركه ؛ فلا تكن بما نلت من دُنياك فَرِحًا ، ولا بما فاتك منها ترحًا ، ولا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل ، و يؤخر التو بة بطول أمل ، وكأنْ قد ؛ والسلام .

وروى عن أبى تمام أنه لما قصد عبد الله بن طاهر بن الحسين بخُرَاسان وامتدحه بقصيدته المشهورة التي مطلعها :

\* أَهُنَّ عَوَادِي يُوسُفُ وَصَوَاحِبُهُ \*

أنكر عليه أبو سَعيد الضَّرِيرُ وأبو الْعَمَيْثَلَ هذا الابتداء ، وقالا : لم لايقول ما يفهم ؟ فقال : لم لا يفهمان ما يقال ؟ فاستحسن منه هذا الجواب على الْفَوْر ، وهو من التحنيس المشار إليه .

وقد جاءني شيء منه ، كقولي في فصل من كتاب يتضمن فتحاً ، وهو : فكم كان في افتراع عُذْرَة الحِصْنِ من افتراع عذرة حَصان ، وكم حِيزً به من سِنَان كُظ اسْتَرَقُّهُ لَحْظُ سِنان .

وكذلك قولى في صدر كتاب إلى ديوان الخلافة ، وهو: الحادم يبلغ خدمته إلى ذلك الجناب التي تمطره الشفاه قُبُلًا ، وتوسعه الْعُفَاةُ أَمَلاً ، وترى الْحُوَلَ به ملوكاً والملوكَ خَوَلا ، وطاعته هي مِحَكُّ الأعمال التي أشير إليها بقوله تعالى : (ليَبْ أُو كُو أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا).

وكذلك ورد قولى أيضاً ، وهو فصل من تقليد وزير ، فقلت : وقد صَدَّق الله لَمْجَةَ المُّني عليك أن يقول: إنك الرجل الذي تضرب به الأمثال، والمهذب الذي لايقال معه : أيُّ الرحال ، و إذا وازرت مملكة فقد حظيت منك بشد أزرها ، وسد ثغرها ، وأصبْعَتُ وأنت صدر لقَلْبها وقلب لصدرها ، فهي مُزْدَانة منك بالفضل المتين ، مُعاَنة بالقَوى الأمين .

وأما الضرب الثاني من هذا القسم ، وهو عكس الحروف ، فهو كقول بعصهم

> أَحْدُوثَةُ الْفَالِ وَالتَّبَرُ الْ أُهْدَيْتُ شَيْعًا يَقِلُ لَوْلاً رَأْيْتُ مَقْلُوبَه يَسُرُ الْدُ كُرْسِي تَفَاءَلْتُ فيهِ لَلَّا وكذلك قول الآخر:

كَيْفَ الشُّرُورُ بِإِقْبَالِ وَ آخِرُهُ إِذَا تَأْمَّلْتُهُ مَقْلُوبُ إِقْبَالِ(١) وأجود من هذا كله قول الآخر:

جَاذَ بْتُهَا وَالرِّيحُ تَجُذُبُ عَقْرًبًا مِنْ فَوْق خَد مِثْلَ قَالْبِ الْعَقْرَب وَطَفَقَتُ أَلْمُ ثَغْرُهَا فَتَمَنَّعَتْ وَتَحَجَّبَتْ عَنِّي بِقَلْبِ الْعَقْرَبِ و إذا قلب لفظ عقرب صار بُر ْقُعا

<sup>(</sup>١) مقاوب الإقبال هو قولك «لا بقاء».

وهذا الضرب نادر الاستعمال (١) ؛ لأنه قَلَّ ما يقع كلة تقلب حروفها فيجيء معناها صوابًا .

القسم الحامس من المشبه بالتجنيس ، ويسمى المُجَنَّب ، وذاك أن يجمع مؤلف الكلام بين كلتين إحداهما كالتبع الأخرى والجنيبة لها ، كقول بعضهم : أَبَا الْعَبَّاسِ لاَ تَحْسَبُ بأتى الشَّيْء مِنْ حُلَى الْأَشْعارِ عارِى فَلِي طَبْع كَسَلْسَالُ مَعِينِ زُلالِ مِنْ ذُرًا الأَحْجَارِجَارِى فَلِي طَبْع كَسَلْسَالُ مَعِينِ زُلالِ مِنْ ذُرًا الأَحْجَارِجَارِى وهـذا القسم عندى فيه نظر ؛ لأنه بلزوم مالا يلزم أولى منه بالتجنيس ، وهمنا لم يتفق إلا جزء ألا ترى أن التجنيس هو اتفاق اللفظ واختلاف المعنى ، وهمنا لم يتفق إلا جزء من اللفظ ، وهو أقله ، وأما اللزوم في الكلام المنثور فهو تساوى الحروف التي قبل الفواصل المسجوعة ، وهذا هو كذلك ؛ لأن العين والراء تساويًا في البيت الأول في قوله الأحجار وجار .

القسم السادس من المشبه بالتجنيس ، وهو ما يساوى وزنه تركيبه غير أن حُرُوفه تتقدم وتتأخر ، ، وذلك كقول أبي تمام (٢٠) :

بيضُ الصَّفَائِحِ لِأَسُودُ الصَّحَائِفِ فِي مُتُونِهِنَ جِلاً الشَّكِ وَالرِّيَبِ فَالصَفَائِحِ والصحائف مما تقدمت حروفه وتأخرت ،

وقد ورد في الكلام المنثور، كقوله صلى الله عليه وسلم في فضيلة تلاوة القرآن الكريم: « مُيقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرُ آنِ: اقْرَأْ وَارْقَ وَرَتِلُ كَمَا كُنْتَ القرآن الكريم: « مُيقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرُ آنِ: اقْرَأْ وَارْقَ وَرَتِلُ كَمَا كُنْتَ تُرَالًا فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عَنْدَ آخِرِ آيةٍ تَقْرَأُ » فقوله صلى الله عليه وسلم « اقرأ وارق » من التجنيس المشار إليه في هذا القسم .

<sup>(</sup>۱) للمرحوم الشيخ الحاواني الخليجي رساله جمع فيها الشيء الكثير من هذا النوع (۲) من قصيدته التي يمدح فيها المعتصم ويهنئه بفتح عمورية ، وقد سبق ذكرها مرارا .

## النوع الثالث في الترصيع

وهو مأخوذ من ترصيع العقد، وذاك أن يكون في أحد جانبي العقد من اللآلي، مثل ما في الجانب الآخر، وكذلك نجعل هذا في الألفاظ المنثورة من الأسجاع، وهو أن تكون كل لفظة من ألفاظ الفصل الأول مساوية ككل لفظة من ألفاظ الفصل الثاني في الوزن والقافية، وهذا لا يوجد في كتاب الله تعالى؛ لما هو عليه من زيادة التكلف؛ فأما قول من ذهب إلى أن في كتاب الله منه شيئاً ومثله بقوله تعالى: (إِنَّ الْا بُرَ ار كَفِي نَعْيِمٍ وَإِنَّ الْفُجَّار كَفِي جَحِيمٍ) فليس الأمركا وقع له؛ فإن لفظة (لفي) قد وردت في الفقرتين معاً، وهذا يخالف شرط الترصيع الذي شرطناه، لكنه قريب منه، وأما الشعر فإني كنت أقول: إنه لا يتزن على هذه الشريطة، ولم أجده في أشعار العرب؛ لما فيه من تعمَّق الصنعة وتعسف الكلفة، وإذا جيء به في الشعر لم يكن عليه محض الطلاوة التي تكون إذا جيء به في الشعر لم يكن عليه من شعر المحدثين، ولكنه وليل جداً؛ فمن ذلك قول بعضهم:

فَكَارِمْ أُوْلَيْتُهَا مُتَبَرِّعًا وَجَرَائِمْ الْفَيْتُهَا مُتَوَرِّعا() فكارم بإزاء جرائم، وأوليتها بإزاء ألغيتها، ومتبرعاً بإزاء متورعاً. وقد أجاز بعضهم أن يكون أحد ألفاظ الفصل الأول مخالفاً لما يقابله من الفصل الثاني، وهذا ليس بشيء ؛ لمخالفته حقيقة الترصيع

فما جاء من هذا النوع منثوراً قول الحريرى فى مقاماته: « فَهُوَ يَطْبَعُ الْأَسْمَاعَ بِرَوَاجِرِ وَعْظِهِ » ؛ فإنه جعل ألفاظ الفصل الأسماع بِرَوَاجِرِ وَعْظِهِ » ؛ فإنه جعل ألفاظ الفصل الثانى وَزْناً وَقافية ؛ فجعل يَطْبع بإزاء يَقرع،

<sup>(</sup>١) « ألغيتها » بالغين المعجمة في ١ ، وفي ب ، ج « ألفيتها » بالفاء وهو تحريف ، وفي د « ألقيتها » بالقاف ، ولها وجه .

والأسجاع بإزاء الأسماع ، وجواهر بإزاء زواجر ، ولفظه بإزاء وعظه .

ومما جاءنى من هذا النوع ماذكرته فى جواب كتاب إلى بعض الإخوان، وهو: قد أعدت الجواب ولم أُسْتَعَرِ له نظماً مُلَفَقا، ولا جلبت إليه حُسْناً مُنَمَّقاً، بل أخرجته على رسله، وغنيت بصفال حسنه عن صقله، فجاء كا تراه غير ممشوط ولا مخطوط، فهو يَرفُلُ فى أثواب بِذْلَته، وقد حَوَى الجمال بجُمُلْته، والحسن ماؤشَته فطرة التصوير، لا ماحشته فكرة التزوير.

والترصيع في قولى : «وَشَّتُه فطرة التصوير» و « حَشَّتُه فكرة التزوير » .

وكذلك ورد قولى فى فصل من الكلام يتضمن تثقيف الأولاد ؛ فقلت : مَنْ قَوَّمَ أُودَ أُولاده ، ضَرَّمَ كَمَد حُسَّاده ؛ فهذه الأَلفاظ متكافئة فى ترصيعها ، فقَوَّم بإزاء ضَرَّم ، وأودَ بإِزاء كَمَد ، وأولاده بإزاء حساده .

وكذلك قول بعضهم في الأمثال المولدة التي لم ترد عن العرب ، وهو : مَنْ أَطَاعَ غَضَبَه أَضَاعَ أَدَبَه ؛ فأطاع بإزاء أضاع ، وغضبه بإذاء أدبه .

وقد ورد هذا الضرب كثيراً فى الخطب التى أنشأها الشيخ الخطيب عبد الرحيم بن نُباتة رحمه الله :

فَن ذلك قوله في أول خطبة : الحمدُ لله عاقدِ أزمَّة الأمور بعزائم أمره ، وحاصدِ أَنَّة الغُرُور بقوَاصِ مَكْرِه ﴿ وَمُوَفِقَ عبيدَه لمغامَ ذَكُره ﴾ ومحقق المواعيده بلوازم شكره ؛ فالألفاظ التي جاءت في الفصلين الأولين متساوية وزناً وقافية ، والتي جاءت في الفصلين الآخرين فيها تخالف في الوزن ؛ فإن مواعيد تخالف وزن عبيد ، ولا تخالف قافيتها التي هي الدال .

ومن ذلك قوله أيضاً فى جملة خطبة : أُولئكَ الذين أَ فَلُوا فَنَجَمْتُم ، ورَحَلُوا فَأَقْتُم ، ورَحَلُوا فَأَقْتُم ، وأَ تَتُم الطامعون فى البقاء بعدهم كما زعمتم ، كلا! والله ماأُشْخِصُوا لتقروا ، ولا نُغْضُوا لِتُسَرُّوا ، ولا بد أن تمروا حيث مروا ، فلا

تَثَقِّوا بِخُدَع الدنيا ولا تغتروا ؛ وهذا الكلام فيه أيضاً مافى الذى قبله من صحة الوزن والقافية وصحة القافية دون الوزن.

وكذلك قوله أيضاً في خطبة أخرى: أيها الناس ، أسيموا الْقُلُوبَ في رياض الْحُكمَ ، وأطيلوا الاعتبار بانتقاص النعم ، وأطيلوا الاعتبار بانتقاص النعم ، وأجيلوا الأفكار في انقراض الأمم .

وأما ماورد في الشعر على مخالفة بعض الأَّلفاظ بعضاً فكقول ذي الرمة (١): كَعْلامْ فِي بَرَج صَفْرَامْ فِي دَعَج مِ كَأَنَّهَا فِضَّـة ۖ قَدْ مَسَّها ذَهَبُ (٢)

وصدر هذا البيت مرصع ، وعجزه خال من الترصيع ؛ وعذر الشاعر فى ذلك واضح ؛ لأنه مقيد بالوقوف مع الوزن والقافية ، ألا ترى أن ذا الرمة بنى قصيدته على حرف الباء ، ولو رصع هذا البيت الترصيع الحقيقي لكان يلزمه أن يأتى بألفاظه على حرفين حرفين أحدها الباء ، أو كان يقسم البيت نصفين و يماثل بين ألفاظه هذا النصف وهذا النصف ، وذلك مما يعسر وقوعه فى الشعر .

وأرباب هذه الصناعات قد قسموا الترصيع إلى هذين القسمين المذكورين، وهذه القسمة لا أراها صوابا ؛ لأرن حقيقة الترصيع موجودة في القسم الأول دون الثاني .

ومما جاء من هذا القسم الثاني قول الخنساء (٣):

<sup>(</sup>١) من قصيدة له مطلعها قوله:

مَا بَالُ عَيْنِكَ مِنْهَا الْمَاءِ يَنْسَكِبُ كُأَنَّهُ مِنْ كُلِّي مَفْرِيَّةٍ سَرِبُ (٢) رواية الديوان:

كَحْلاَهِ فِي دَعَج صَفْرَاهِ فِي نَعَج كَأُنَّهَا فَضَّةٌ قَدْ مَسَّمَا ذَهَبُ (٣) من قصيدتها الَّتي ترثى فيها أخاها صخرا ، والتي أولها قولها:

قَدَّى بِعَيْنَكِ أَمْ بِالْعَيْنِ عُوَّارُ أَمْ أَقْفَرَتْ إِذْ خَلَتْ مِنْ أَهْلِهَا الدَّارُ

حَامِي الْحَقِيقَةِ مَحْمُودُ الْحَلَيقَةِ مَهُ لَدِي الطَّرِيقَةِ نَفَّاعِ وَضَرَّارُ وَلَاكَ قُولَ الآخر (١) . فَوْلَ الْآخِر أَنْهُمَا مِيغَتْ مِنَ الْسَكَرَمِ شُودٌ ذَوَا رَبُّهَا مِيغَتْ مِنَ الْسَكَرَمِ الْسُودُ ذَوَا رَبُّهَا مِيغَتْ مِنَ الْسَكَرَمِ الْسَكُونُ الْسَكَرَمِ الْسَكُونُ الْسَكَرَمِ الْسَكَرَمِ الْسَكَرَمِ الْسَكَرَمِ الْسَكَرَمِ الْسَكُونُ الْسَكَرَمِ الْسَكَرَمِ الْسَكَرَمِ الْسَكَرَمِ الْسَكُونُ الْسَكُونُ الْسَكَرَمِ الْسَكُونُ الْسَلِيقُ الْسَلَالِي الْسَلْسُونُ الْسُلِيقُ الْسَلَالِي الْسَلْسُونُ الْسَلْسُونُ الْسَلْسُونُ الْسَلِيقُ الْسَلْسُ الْسُلِيقُ الْسُلِيقُ الْسُلْسُونُ الْسُلْسُونُ الْسُلِيقُ الْسُلِقُ الْسُلِيقُ الْسُلِيقُ الْسُلِيقُ الْسُلِ

## النوع الرابع في لزوم مالايلزم

وهو من أشق هذه الصناعة مذهباً ، وأبْعكرها مسلكا ، وذاك لأن مؤلفه يلتزم ما لايلزمه ، فإن اللازم في هذا الموضع وما جرى مجراه إنما هو السجع الذي هو تساوى أجزاء الفواصل من الكلام المنثور في قوافيها ، وهذا فيه زيادة على ذلك ، وهو أن تكون الحروف التي قبل الفاصلة حرفاً واحداً ، وهو في الشعر أن تتساوى الحروف التي قبل روى الأبيات الشعرية .

وقد جمع أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليان في ذلك كتابا ، وسماه كتاب اللزوم ، فأتى فيه بالجيدالذي يحمد ، والردىء الذي يذم ؛

وسأذكر في كتابي هذا في هذا الموضع أمثلة من المنثور والمنظوم يهتدي بها .

فَمْنَ ذَلِكُ مَا ذَكُرِتُهُ فَى جَمَلَةً كَتَابِ فَى فَصَلَ يَتَضَمَنَ ذَمْ جَبَانَ ، فَقَلَت : إِذَا نَزَلَ بَهُ خَطْبِ مَلَكُهُ الْفُرَقِ ، وإذا ضَلَّ فَى أَمْرٍ لَمْ يُؤْمِنَ إِلا إِذَا أَدْرِكُهُ الْفُرَقِ .

ومن ذلك ما ذكرته في مبدأ كتاب إلى بعض الإخوان ، فقلت: الخادم

عَقَّادُ أُنُوبَةٍ لِلْخَيْلِ جَرَّارُ فَاشٍ حِمَّالُ عَمَّارُ فَاشٍ حِمَّالُ عَمَّارُ

و بعد البيت الذي ذكره المؤلف قولها: جَوَّابُ قَاصِيَة جَزَّازُ نَاصِيَة حُلُوْ حَلاَوَ تُهُ فَصْ لِيَّ مَقَالَتُهُ وها من شواهد المسألة.

(١) البيت لأبي صخر الهذلي .

يُهُدى من دعائه وثنائه ما يسلك أحدهما سماء والآخر أرضاً ، ويَصُون أحدهما نفساً والآخر عروضاً ، ويَصُون أحدهما نفساً والآخر عروضاً ، وأعجَبُ ما فيهما أنهما تو أمّان ، غير أن هذا مُسْتَنْتَج من ضمير القلب وهذا من نُطْق اللسان ؛ فاللزوم ههنا في الراء والضاد .

وكذلك ورد قولى فى جملة كتاب إلى ديوان الخلافة ، فقلت : وقد علم من شيم الديوان العزيز أنه يُسَرُّ بامتداد الأيْدِى إلى بابه ، و إذا أغب أحدها فى المسألة نهاه عن إغبابه ، حتى لا يخلو حَرَّمُهُ الكريم من المطاف ، ولا يَدُه الكريمة من الإسعاف ؛ فاللزوم ههنا فى لفظتى « بابه » و « إغبابه »

ومن ذلك ما كتبته فى جملة كتاب إلى ديوان الخلافة أيضاً ، وهو : وَمَهُما شُدُّ به عضد الخادم من الإنعام فإنه قوة لليد التى خَوَّلَتُه ، ولا يقوى تَصَعَّد السحب إلا بكثرة عَيْثها الذي أُثرَلَتْه ، وغير خاف أن عبيد الدولة لها كالعُمد من طِرَافها ، ومركز الدائرة من أطرافها ، ولا يؤيد السيف إلا بقائمه ، ولا ينهض الجناح إلا بقوادمه ؛ فاللزوم فى هذا الموضع فى الراء والفاء فى قولى «طراف» و «أطراف»

ومن ذلك ما كتبته فى صدر كتاب إلى الملك الأفضل على بن يوسف أهنئه علك مصر فى سنة خمس وتسعين وخمسائة ، فقلت : المملوك يهنئ مولانا بنعمة الله المؤذنة باستخلاصه واحتبائه ، وتمكينه حتى بلغ أشد واستتخرج كنز آبائه ، ولو أنصف كَمن ألأرض منه بوابلها ، والأمة بكافلها ، وخصوصاً أرض مصر التى خصت بشرف سُكناه ، وغدت بين بحرين من فيض البحر وفيض يمناه .

وكل هذه الفصول المذكورة من هذه المكتو بات التي أنشأتها لاكلفة على كلات اللزوم فيها .

وقرأت في كتاب الأغاني لأبي الفرج: أن لَقيط بن زُرَارة تزوج بنت قَيْس ابن خالد بن ذي الجدين ، فخطيت عنده وحظى عندها ، ثم قتل فآمَت بعده

وتزوجتزوجاً غيره ، فكانت كثيراً ماتذ كرلقيطا ، فلامها على ذلك ؛ فقالت : إنه خرَج في يوم دَجْن وقد تَطَيَّب وشرب ، فطرد البقر فصرع منها . ثم أتاني و به نضح دم ، فضمتني ضمة ، وشمتني شمّة ، فليتني مت ثمّة ، فلم أر مَنظراً كان أحسن من لقيط ، فقولها «ضمني ضمة ، وشمني شمة ، فليتني مت ثمة» من الكلام الحلوفي باب اللزوم ، ولا كلفة عليه .

وهكذا فليكن ؛ فإن الكلفة وحشة تذهب برو نق الصنعة ، وما ينبغى لمؤلف الكلام أن يستعمل هذا النوع حتى يجيء به متكلفاً ؛ ومثاله في هذا المقام كن أخذ موضوعاً رديئاً فأجاد فيه صنعته ؛ فإنه يكون عند ذلك قد راعى الفرع وأهمل الأصل ، فأضاع جودة الصنعة في رداءة الموضوع .

وقد سلك ذلك أبو العلاء المعرى أحمد بن عبد الله بن سليمان ؛ فهما جاء من ذلك قوله في حرف التاء مع الحاء :

فِيهِ اللَّهِ عَرْسَ وَلاَ أَخْتُ الْبُخْتُ الْبُخْتُ الْبُخْتُ وَخِلْتُ أَنْ تَكُمْ لَهُ الْبُخْتُ وَخِلْتُ أَنَّى فِي الثَّرَى سِخْتُ وَخِلْتُ أَنِّي فِي الثَّرَى سِخْتُ

بِنْتُ عَنِ ٱلدُّنْيَا وَلاَ بِنْتَ لِي وَقَدْ تَحَمَّلْتُ مِنَ ٱلْوِزْرِ مَا إِنْ مَدَحُونِي سَاء نِي مَدْحُهُمْ وله مِن ذلك الجيد ، كقوله :

لاَ تَطْلُبَنَ بِآلَةً لَكَ حَاجَةً قَلَمُ الْبَلِيغِ بِغَيْرِ جَدٍّ مِغْزَلُ سَكَنَ السَّمَا كَانِ السَّمَاءَ كِلاَهُمَا هُدَالَهُ رُمْحُ وَهُدَا أَعْزَلُ وَهُذَا لَهُ رُمْحُ وَهُدَا أَعْزَلُ وَهُذَا بَين الاسترسال وبين الكلفة.

وأما ماتكلف له تكلفاً ظاهراً و إن أجاد فقوله:

تُنَازِعُ فِي ٱلدُّنْيَا سِوَاكَ وَمَا لَهُ وَلاَ لَكَ شَيْء فِي ٱلْحَقِيقَة فِيهَا()

<sup>(</sup>١) في اللزوميات « ولا لك شيء بالحقيقة » .

- (١) في اللزوميات « ولم تحظ في ذاك النزاع » .
- (٢) سقط بيت بين هذا البيت والذي بعده ، وهو في اللزوميات :

وَصَفْتِ لِقُوْم رَحْمَةً أَزَلِيَّةً وَلَمْ تُدْرِكِي بِالْقَوْلِ أَنْ تَصِفِيها

(٣) فى ب «على آثارها» وهو خطأ ، والذى أثبتناه عن ١، ج واللزوميات و بين هذا البيت والذى بعده بيتان ، وهما عن اللزوميات :

وَلَمْ ۚ يَتُوَازَنْ فِي الْقِياسِ نَعْيِمُهَا وَسَيِّئُهُ ۖ أَوْدَتْ بِمُقْتَرِ فِيهَا وَلَمْ ۚ يَتُوازَنْ فِي الْقِياسِ نَعْيِمُهَا وَسَيِّئُهُ ۖ أَوْدَتُ بِمُقْتَرِ فِيها وَأَوْزَاقُهَا تَغْشَى أَنَاسَا بِفَتْرَةٍ وَتَقْصُرُ حيناً دُونَ مُعْتَرِ فِيها

(٤) في اللز وميات «وما هي إلا شاكة» ، و بين هذا البيت والذي بعده بيت وهو:

فَقَالَتْ عَلَى الْخَضْرَاءُ شُرْبُ كُمَيْتِمِا وَعَالَتْ عَلَى الْغَبْرَاءِ مُعتَسِفِيها

(0) فى ب ، ج «يبات عن الإنصاف» وما أثبتناه عن اللز وميات و يحتمله مافى ١ .

(٦) فى ج « فأطبقوا فما عنها »وهو تحريف وما أثبتناه عن ١، ب واللز وميات.

ومن ذلك (١):

أَرَى الدُّنيا وَما وُصِفَتْ بِبِرِ إِذَا أَغْنَتْ فَقِيرًا أَرْهَقَتْهُ (٣) إِذَا خُشِيَتْ لِشَرِ عَوَّقَتْهُ (٣) إِذَا خُشِيَتْ لِشَرِ عَوَّقَتْهُ (٣) إِذَا خُشِيَتْ لِشَرِ عَوَّقَتْهُ (٣) حَيَاةً كَاللَّهُ عَلَيْهُ عَوَّقَتْهُ أَعْلَقَتْهُ وَيَاقَتُهُ وَيَاقَتُهُ وَيَعْقَتُهُ وَيَاقَتَهُ وَيَعْقَتُهُ وَيَعْتَهُ وَيَعْقَتُهُ وَيَعْقَتُهُ وَيَعْقَتُهُ وَيَعْقَتُهُ وَيَعْقَتُهُ وَيَعْقَتُهُ وَيَعْقَتُهُ وَيَعْقَتُهُ وَيَعْقَتُهُ وَيَعْتَهُ وَيَعْتَهُ وَيَعْقَتُهُ وَيَعْتَهُ وَيَعْتَهُ وَيَعْتَهُ وَيَعْقَتُهُ وَيَعْقَعُهُ وَيَعْقَتُهُ وَيَعْتُهُ وَيَعْقَعُهُ وَيَعْقَعُهُ وَيَعْتُهُ وَيَعْتَهُ وَيَعْقَتُهُ وَيَعْقَيْهُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْقَتُهُ وَيَعْفَعُهُ وَيَعْمُ وَعُنْهُ وَيَعْمُ وَعِنْ فَعِلَمُ وَيَعْمُ وَعِنْ فَعَلَيْهُ وَلَا عَنْهُ وَيَعْمُ وَالْمُوا وَيَعْمُ وَالْمُ وَيَعْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالِمُ وَالْمُ وَالْمُوا والْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا والْمُوا وال

وقد ورد للعرب شيء من ذلك إلا أنه قليل ؛ فهما جاء منه قول بعضهم في أبيات الحاسة (٥) :

إِنَّ الَّتِي زَعْمَتْ فُوَّادَكَ مَلَّهَا خُلِقَتْ هَوَ الْ كَاخُلَقْتَ هَوَى لَهَا بَيْضَاءُ بَا كَرَهَا النَّعِيمُ فَصَاعَها بِلَبَاقَ \_ قَوَاكَ كَاخُلَقْتَ هَوَى لَهَا بَيْضَاءُ بَا كَرَهَا النَّعِيمُ فَصَاعَها بِلَبَاقَ \_ قَادَقُها وَأَجَلَّها حَجَبَتْ تَعَيَّتُهَا فَقُلْتُ لِصَاحِبِي مَا كَانَ أَكْثَرَها لَنَا وَأَقْلَها وَجَبَّتُ مَا فَقُلْتُ لِصَاحِبِي مَا كَانَ أَكْثَرَها لَنَا وَأَقْلَها وَجَبَّتُ مَا وَسَاوِسَ سَلُوةً شَفَعَ الضَّمِيرُ إِلَى الفُوَّادِ فَسَلَّها وهذا من اللطافة على ما يشهد لنفسه .

ومما يجرى هذا المجرى قول حُجْر بن حَيَّة العَبْسى من شعر الحاسة أيضاً (٠٠). وَلاَ أَدُوِّمُ قِدْرِي بَعْدَمَا نَضِجَتْ بُخْلاً فَتَمْنَعَ مَا فِيها أَثَافِيها (٧)

<sup>(</sup>١) هذه الأبيات في اللزوميات غيرمتصلة كما هذا فانظر (ج ٢ ص ٢٣٨ مصر).

<sup>(</sup>٢) في اللزوميات « متى أغنت فقيرا » .

<sup>(</sup>٣) عوقته: أخرته.

<sup>(</sup>٤) سورته: ألبسته السوار، ونطقته: ألبسته المنطقة أو النطاق.

<sup>(</sup>٥) الأبيات لعروة بن أذينة ، وقد سبق ذكرها في هذا الكتاب (انظر الجزء الأول ص ١٧٤).

<sup>(</sup>٦) انظر شرح التبريزي (٤ - ٢٠٠).

<sup>(</sup>V) في الحماسة « بخلا لتمنع » .

حَتَّى تَقُسَّمَ شَتَّى بَيْنَ مَا وَسِعَتْ وَلاَ يُوْأَنَّبُ تَحْتَ اللَّيْلِ عَافِيها وما ورد من ذلك أيضاً قول طَرَفَة بن العَبْدِ البَكْرِى (١): أَلَمُ تَرَ أَنَّ المَالَ يَكْسِبُ أَهْلَهُ فَضُوحًا إِذَا لَمَ يُعْطَ مِنْهُ نَوَاسِبُهُ أَلَمَ مَنْ كُلِّ مَالًا لا يَحْالَةَ ذَاهِبًا وَأَفْضَلُهُ مَا وُرِّثُ الحَمَلَ كَاسِبُهُ وكذلك قول الفرزدق (٣).

تَرَدِّیَ الْهُوَاجِرَ وَاعْتِا مِی (۳)

عُورِکَةِ الْوِرَاكِ مَعَ الزِّمامِ (۱)

وَخَيْرُ النَّاسِ كُلِّهِمِ أَمَامِی (۵)

وَغَيَّرَ لَوْنَ رَاحِلَتِي وَلَوْنِي أَقُولُ كَمَا إِذَا ضَجِرَتْ وَعَضَّتْ عَلاَم تَلَفَّتينَ وَأُنْتِ تَحْتِي وكذلك قوله أيضاً (٢):

(١) لم أجد هذين البيتين في ديوان طرفة بن العبد، ولا عثرت على نسبتهما إليه في مرجع آخر، وقد وجدت أبياتا نحلت طرفة على هذا الروى وأولها:

- (٢) من قصيدة له يمدح فيها هشام بن عبد الملك بن مروان ؟ وأولها قوله : أَلَسُ ــــَّمُ عَاجِينَ بِنَا لَعَنَا فَرَى الْعَرَصَاتِ أَوْ أَثَرَ الْخِيامِ والبيت الأول مما هنا غير متصل بالثاني في رواية الديوان
  - (٣) في ١ « واعتمادي » وهو تحريف .
- (٤) في ، ، ب ، ج « أقول لها إذا ضجرت وغصت » وفي الديوان « أقول لها إذا عطفت وعضت » ولعله أنسب بقوله « علام تلفتين \_ إلخ » .
  - (o) في الديوان « إلام تلفتين وأنت \_ إلخ » .
  - (٦) روى أبو الفرج هذين البيتين مع ثالث، وهو:

خَرَجَتْ إِلَيْكَ وَلَمْ تَكُنْ خَرَّاجَةً فَأْصِيبَ صَدْعُ فُؤَادِكَ أَنْهَاضِ

مَنعَ الحَياةَ مِنَ الرِّجَالِ وَنَفْعَهَا حَدَقُ تُقَلِّبُهُمَا النِّسَاءِ مِرَاضُ وَكَأَنَّ الْفَيْدَةَ الرِّجَالِ إِذَا رَأُوا حَدَقَ النِّسَاءِ لِنَبْالِهِا أَغْرَاضُ وَكَأَنَّ الْفَيْدَةَ الرِّجَالِ إِذَا رَأُوا حَدَقَ النِّسَاءِ لِنَبْالِهِا أَغْرَاضُ وَكَأَنَّ اللّهِ وَكَانَ لَكَ ذَوْق صحيح فانظر إلى هذا وإذا شئت أن تعلم مقادير الكلام وكان لك ذَوْق صحيح فانظر إلى هذا العربي في كلامه السهل الذي كأنه ماء جار ، وانظر إلى ماأوردته لأبي العلاء العربي فإن أثر الكلفة عليه باد ظاهم .

وممن قصد من العرب قصيده كله على اللزوم كُنَيِّر عَزَّة ، وهي القصيدة التي أولها :

خَلِيلِيَّ هُلِهُ عَنْ مَا وَبَعُ عَزَّةً فَاعْقِلاً قَلُوصَيْكُما أَثُمَّ احْلُلاَ حَيْثُ حَلَّتِ (١) وهذه القصيدة تزيد على عشرين بيتاً ، وهي مع ذلك سهلة لينة تكاد تَرَوق من لينها وسهولتها ، وليس عليها من أثر الكلفة شيء ، ولولا خوف الإطالة لأو ردتها بجملتها .

وقد ذكر بعضهم من هذا النوع ماورد في أبيات الحماسة ، وهو (٢) : وَفَيْشَــة لِيْسَتْ كَهِٰذِي الْفَيْشِ قَدْ مُلِئَتْ مِنْ تَرَفِ وَطَيْشِ (٣) إذَا بَدَتْ قُلْتَ أَمِيرُ الْجَيْشِ مَنْ ذَاقَهَا يَعْرِفُ طَعْمَ الْعَيْشِ

<sup>(</sup>۱) كذا وقع هذا البيت في ١، ب، ج، وفي الديوان وغيره «ثم انزلا حيث حلت» وهو خير مما في أصول الكتاب؟ فانه لايقال «احللا» ولا «اشددا» ولا «اظللا» وهكذا من كل مضعف أسند إلى ألف الاثنين، وإنما يقال «حلا» و «شدا» و «ظلا»، وما أشبه ذلك.

<sup>(</sup>٢) انظر التبريزي (٤ - ٢٠٠٠).

<sup>(</sup>٣) في الحاسة:

<sup>\*</sup> قَدْ مُلِمَتْ مِنْ خُرُقٍ وَطَيْشِ ۞

وهذا ليسمن باب اللزوم؛ لأن اللزوم هو أن يلتزم الناظم والناثر مالايلزمه؛ كقولنا: شرق، وفرق؛ مثلا؛ فانه لو قيل بدلا من ذلك شرق وحنق لجاز ذلك، وفي هذه الأبيات لايقع الأمر كذلك؛ لأنه لو قيل: طَيْش وعَرْش لماجاز، وهذا يقال له الردف في الشعر، وهو الياء والواو قبل حرف الروى، و إذا جيء بذلك في الشعر وفي الكلام المنثور لايقال إنه التزام مالا يلزم؛ لأن الملتزم مالا يلزم له مندوحة في العدول إلى غيره، وههنا لا مندوحة.

ومن لطيف ذلك مايروى لامرأة من البصرة تَجَنَتْ بأبي نواس ، فقالت : إنَّ حِرِى حزنبل حزابيه إذًا قَعَدْت فَوْقَهُ نَبَا بِيَهْ ﴿ كَالأَرْنَبِ الْجَاثِمِ فَوْقَ الرَّا بِيَهُ ﴿

وكذلك ورد قول أبي تمام (١) ، وهو:

خَدَمَ الْفُلاَ فَخَدَمْنَهُ وَهُى الَّتِي لَآتَهُ مُ الْأَقُوامَ مَالَمَ تُخْدَمِ الْأَقُوامَ مَالَمَ تُخْدَمِ فَإِذَا ارْتَقَى فِي ثُلَّةٍ مِنْ سُودَدٍ قَالَتْ لَهُ الْأُخْرَى بَلَغْتَ تَقَدَّمِ وعلى هذا الأسلوب قوله أيضاً (٢):

وَلَوْ جَرَّ بْتَنِي لَوَجَدْتَ خَرْقًا يُصَافِي الْأَكْرَمِينَ وَلاَ يُصَادِي (٣) جَدِيرًا أَنْ يَكرَّ الطَّرْف شَرْراً إِلَى بَعْضِ الْمُوَارِدِ وَهُو صَادِي (٤)

<sup>(</sup>١) من قصيدة له يمدح فيها أبا الحسين محمد بن الهيثم بن شبابة ، وأولها : 
نَتُرَتْ فَرِيدَ مَدَامِعٍ لمَ تُنظَم وَالدَّمْعُ يَحُمِلُ بَعْضَ شَجْوِ اللَّهْرَمِ

<sup>(</sup>٢) من قصيدة له يمدح فيها أبا عبد الله أحمد بن أبي دواد ، وأولها قوله : سَـقَى عَهْدَ ٱلْحِمْى سَيْلُ الْمِهادِ وَرُوِّضَ حَاضِرْ مِنْــهُ وَبَادِ

<sup>(</sup>٣) الخرق: السخى ، أو الظريف . ويصادى : يعارض :

<sup>(</sup>٤) جدير : خليق . وصاد : عطشان .

وَتَغْلِبُهُ أَخْرَى اللَّيَالِي وَوَائِلُهُ (٣) إِلَيْهِمْ وَلاَ تَسْرِى إِلَيْهِمْ غَوَائِلُهُ فَضَائِلُهُ عَنْ قَوْمِهِ وَفَوَاضِلُهُ وَسَأَئِلُ مَنْ أَعْيَت عَلَيْهِ وَسَأَئِلُهُ وَيَاوَادِيًا لِلْجُودِ جَفَّتْ مَسَايِلُهُ مُحَمَّدُ النَّجْمِ الْمُشَرِّقِ آفِلُهُ (٣) طَرِيدَ النَّيَالِي أَخْضَلَتْنِي نَوَافِلُهُ (٣) طَرِيدَ النَّيَالِي أَخْضَلَتْنِي نَوَافِلُهُ (٣)

وهذا من أحسن ما يجيء في هذا الباب ، وليس بمتكلف كشعر أبي العلاء ؛ فإن حسن هذا مطبوع ، وحسن ذاك مصنوع ، وكذلك أقول في غير اللزوم من الأنواع المذكورة أولا ؛ فإن الألفاظ إذا صدرت فيها عن سهولة خاطر وسلاسة طبع وكانت غير مُسْتَجْلَبة ولا متكلفه جاءت غير محتاجة إلى التأنق ، ولا شك أن صورة الخلقة غير صورة التخلق .

فان قيل: ماالفرق بين المتكلَّف من هذه الأنواع وغير المتكلف؟ . قلت في الجواب: أما المتكلف فهو الذي يأتي بالفكرة والروية ، وذلك أن يُنضَى الخاطر في طلبه ، ويُبعَث على تتبعه واقتصاص أثره ، وغير المتكلف يأتي

<sup>(</sup>١) هي مرثية يرثى فيها القاسم بن طوق ، وأولها قوله :

جَوَّى سَاوَرَ الْأَحْشَاءَ وَالْقَلْبُ وَاغِلُهُ وَدَمْعُ يَضِيمُ الْعَيْنَ وَالْجَفْنُ هَامِلُهُ

<sup>(</sup>٢) « وتغلبه » كذا في الديوان . وفي ١، ب ، ج « وثعلبة » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) في الديوان « المغيب آفله ».

<sup>(</sup>٤) كذا فى الديوان ، وفى ١ ، ب ، ج «وأخلصتها» و «وأخلصتنى» وهو تحريف.

مستريحًا من ذلك كله ، وهو أن يكون الشاعر فى نظم قصيدته أو الخطيب أو الكاتب فى إنشاء خطبته أو كتابته ، فبينا هو كذلك إذ سنح له نوع من هذه الأنواع بالاتفاق لابالسعى والطلب ؛ ألا ترى إلى قول أبى نُواس فى مثل هذا الموضع :

اَثْرُكُ الْأَطْلَالَ لاَ تَعْبَأْ بِهِا إِنَّهَا مِنْ كُلِّ بُونْسِ دَانِيَهُ وَانْعَتِ الرَّاحَ عَلَى تَحْرِيمِها إِنَّمَا دُنْيَاكَ دَارُ فانِيهُ وَانْعَتِ الرَّاحَ عَلَى تَحْرِيمِها إِنَّمَا دُنْيَاكَ دَارُ فانِيهُ مِنْ عُقَارٍ مِنْ رَآها قال لِي صيدَتِ الشَّمْسُ لَنَا فَي آنِيهُ وعلى هذه السهولة واللطافة ورد قوله أيضاً:

كَ مِنْ غُلاَم دِى تَحَاسِين أَفْسَدَهُ نَاطِفُ يَاسِين وهذا ياسين كان يبيع الناطف ببغداد .

وحكى إبراهيم البندنيجي قال: رأيت شيخاً ضعيفاً يبيع ناطفاً ، فقلت له: ياشيخ ، أما زلت في هذه الصناعة ؟ قال: مذكنت ، ولكن الحال كانت واسعة والسلعة نافقة ، وكنت ممن بشار إلى"، حتى قال أبو نواس في" ، وأنشدهذا البيت.

فانظر أيها المتأمل ما أحلى لفظ أبى نواس فى لزومه ، وما أعراه عن الكلفة ، وكذلك فلتكن الألفاظ فى اللزوم وغيره .

واعلم أنه إذا صُغرَّتُ الكلمة الأخيرة من الشعر أو من فواصل الكلام المنافور فإن ذلك ملحق باللزوم، ويكون التصغير عوضاً عن تساوى الحروف التي قبل روى الأبيات الشعرية والحروف التي قبل الفاصلة من النثر ؛ فمن ذلك قول بعضهم :

عَزَّ عَلَى لَيْ لَيْ يَذِي سُدَّيْرِ سُوا مَبِيتِي لَيْ لَهُ الْغُمَيْرِ

مُقَضِّباً نَفْسِيَ فَي طُمَيْرِ تَنْتَهِزُ الرِّعْدَةُ فِي ظُهَيْرِي (١) يَهْفُو إِلَى الزَّورُمِنْ صُدَيْرِي ظَمْ آنَ فِي رِيحٍ وَفِي مُطَيْرِ وَالْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا ظُهْرٍ إِلَى سُحَيْرِ (٢) وَازِرَ قَرَّ لَيْسَ بِالْغُرَيْرِ مِنْ لَدُ مَا ظُهْرٍ إِلَى سُحَيْرِ (٢) وَازِرَ قَرَّ لَيْسَ بِالْغُرَيْرِ مِنْ لَدُ مَا ظُهْرٍ إِلَى سُحَيْرِ (٢) حَتَّى بَدَتْ لِي جَبْهَةُ الْقُمَيْرِ لِأَرْبَعِ خَلَوْنَ مِنْ نُشَهِيْرِ فَعَى بَدَتْ لِي جَبْهَةُ الْقُمَا يُرِ لِأَرْبَعِ خَلَوْنَ مِنْ نُشَهِيْرِ فَعَ فَي هذا البابِ فاعرفه .

وأحسن منه ماورد عن أبى نواس وعن عنان جارية النطاف ، وله معها حكايات كثيرة غير هذه ، فقال أبو نواس :

أَمَا تَرِقًى الصَبِّ يَكْفِيهِ مِنْكِ نُظَيْرُهُ (٣)

فقالت عنان :

إِيَّاىَ تَعْنِي بِهِلْذَا عَلَيْكَ فَاجْلِدْ عُمَيْرَهُ فقال أبو نواس:

أَخَافُ إِنْ رُمْتُ هَٰذَا عَلَى يَدِى مِنْكِ غَيْرَهُ فالبيتان الأول والثاني من هذا الباب، والثالث جاء تبعاً.

وقد ورد فی القرآن الكريم شیء من اللزوم إلا أنه يسير جداً .
فمن ذلك قوله تعالى: ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ، وَالْإِنْسَانَ مِنْ
عَلَقٍ) وقوله تعالى : ( وَالطُّورِ وَ كِتَابٍ مَسْطُورٍ) وكذلك ورد قوله تعالى في

<sup>(</sup>١) هذا البيت ورد في شواهد العيني:

<sup>\*</sup> تَنْتَرِضُ الرِّعْدَةُ فِي ظُهَيْرِي \*

<sup>(</sup>٢) ورد في شواهد العيني :

<sup>\*</sup> مِنْ لَدُنِ الظَّهْرِ إِلَى الْعُصَيْرِ \* (٣) فَى الْعُصَيْرِ \* (٣)

هذه السورة : ( فَذَ كُرْ ۚ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلاَ تَجْنُونِ ، أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرُ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ ) .

و ربما وقع بعض الجهال في هذا الموضع ؛ فأدخل فيه ماليس منه ؛ كقوله تعالى : ( إِنَّ الْمُتَّمِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ، فا كَهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ) وهذا لايدخل في باب اللزوم ؛ لأن الأصل فيه نعم وجحم . والياء هي من حروف المد واللين ، فلا يعتد بها ههنا .

ومن هذا الباب قوله تعالى : (وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ، فِي سِدْرٍ تَحْضُو دٍ ، وَطَلْحٍ مَنْضُو دٍ ) .

وكذلك ورد قوله تعالى : ﴿ وَقَا تِلُوهُمْ حَتَى لَاَتَكُونَ فَتِنْهَ ۖ وَ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلهِ فَإِنِ ٱنْتَهَوْ الَّهِ فِإِنَّ ٱللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ، وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللهَ مَوْلاً كُمُ نِعْمَ المَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴾ .

وعلى هذا الأسلوب جاء قوله تعالى فى قصة إبراهيم عليه السلام: ( يَا أَبَتِ إِنِّى أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابُ مِنَ ٱلرَّحْمٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيَّا ، قالَ أَرَاغِبُ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَاإِبْرَ اهِيمُ لَـئِنْ لَمْ تَنْتَهُ لَا زُنْجَمَنَكَ وَٱهْجُرْ نِي مَلِيًّا).

وعلى نحو هذا جاء قوله تعالى : (قالَ قرينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلاَلٍ بَعِيدٍ ، قالَ لاَ تَخْتَصِمُوا لَدَى وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ وِالْوَعِيدِ ) . ولا تجد أمثال ذلك في القرآن إلا قليلا .

#### النوع الخامس: في الموازنة

وهى أن تكون ألفاظ الفواصل من الكلام المنثور متساوية فى الوزن ، وأن يكون صدر البيت الشعرى وعجزه متساوى الألفاظ وزيّاً ، وللكلام بذلك طلاوة

ورونق ، وسببه الاعتدال ؛ لأنه مطلوب فى جميع الأشياء ، وإذا كانت مقاطع الكلام معتدلةً وقعت من النفس موقع الاستحسان ، وهذا لامراء فيه لوضوحه .

وهذا النوع من الكلام هو أخو السجع في المعادلة دون المماثلة ؛ لأن في السجع اعتدالا و زيادة على الاعتدال ، وهي تماثل أجزاء الفواصل لو رودها على حرف واحد ، وأما الموازنة ففيها الاعتدال الموجود في السجع ، ولا تماثل في فواصلها ؛ فيقال إذاً : كل سجع موازنة ، وليس كل موازنة سجعاً ، وعلى هذا فالسجع أخص من الموازنة .

فهما جاء منها قوله تعالى (وَآ تَيْنَا هُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ ، وَهَدَيْنَا هُمَا الصِّرَاطَ الْسُتَقِيمَ ) فالمستبين والمستقيم على وزن واحد .

وكذلك قوله تعالى فى سورة مريم عليها السلام: ( وَٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللهِ آلِهَ اللهُ وَكَذُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ، أَلَمَ اللهَ لَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ، أَلَمَ اللهَ السَّيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ، أَلَمَ تَوَأَنَّا مُنْ الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوْأَنُّهُمْ أَزًّا ، فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُ لَمُمْ عَدًّا ).

وكذلك قوله تعالى فى سورة طه : ( مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ ۖ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا) . الْقِيَامَةِ وِزْرًا ، خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا) .

وكذلك ورد قوله تعالى فى سورة حم عسق : ( وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللهِ مِنْ بَعْدِ مَا اُسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَة عَنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ عَضَبُ وَ لَهُمْ عَنَا اَسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَة عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ عَضَبُ وَ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ ، أَللهُ الَّذِي أَنْزُلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ عَذَابُ شَدِيدُ ، أَللهُ اللَّذِي أَنْزُلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ لَي اللَّهُ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَ السَّاعَة قَرِيبُ ، يَسْتَعْجِلُ جِهَا اللَّذِينَ لَي أُونَ فِي السَّاعَة لِنِي ضَلال بَعِيدٍ ، اللهُ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْخَيْقُ أَلَا إِنَّ اللَّذِينَ لَي مَارُونَ فِي السَّاعَة لِنِي ضَلال بَعِيدٍ ، اللهُ أَلْ إِنَّ اللَّذِينَ لَي مَارُونَ فِي السَّاعَة لَنِي ضَلال بَعِيدٍ ، اللهُ أَلْ إِنَّ النَّذِينَ لَي مَارُونَ فِي السَّاعَة لَنِي ضَلال بَعِيدٍ ، اللهُ

لَطِيفُ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُو الْقُوِيُّ الْعَزِيزُ ، مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثُ اللَّهِ فَهَا وَمَا لَهُ اللَّخِرَةِ فَرْدُ لَهُ فَى حَرْثِهِ ، وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ اللَّهُ نِيا لُوْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي اللَّخِرَةِ مِنْ نَصِيب ، أَمْ هَمُ شُرَكَا شَرَعُوا هَمُ مِنَ الدِّينِ مَالَمَ عَنْانَ وَاللَّهِ فِي اللَّخِرَةِ مِنْ نَصِيب ، أَمْ هَمُ شُرَكَا شَرَعُوا هَمُ مِنَ الدِّينِ مَالَمَ عَذَابُ أَلَمِ بِهِ اللّهُ وَلَوْلاً كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ هَمُمْ عَذَابُ أَلَيْ بَعِم وَاللّهُ وَلَوْلاً كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ هَمُم عَذَابُ أَلَي بِهِ اللّهُ وَلَوْ وَلَوْلاً كَلَمْ اللّهُ وَلَوْلاً كَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى وَلَا وَالْحَد ؛ فَإِن « شديد » و « قريب » السَّالِحُل و « و عزيز » و « نصيب » و « أليم » و « كبير » كل ذلك على وزن واحد ؛ فإن « هديد » و « عزيز » و « نصيب » و « أليم » و « كبير » كل ذلك على وزن فعيل ، وإن اختلف حروف المقاطع التي هي فواصلها .

وأمثال هذا فى القرآن كثير، بل معظم آياته جارية على هذا النهج، حتى إنه لا تخلو منه سورة من السور، ولقد تَصَفَّخُتُه فوجدته لايكاد يخرج منه شيء عن السجع والموازنة.

وأما ماجاء من هذا النوع شعراً فقول ربيعة بن ذؤابة (١) : إِنْ يَقْتُلُوكَ فَقَدْ ثَلَلْتَ عُرُوشَهُمْ بِعُتَيْبَةَ بِنِ ٱلْخُرِثِ بِنِ شِهَابِ بِأَشَـــــدِّهِمْ بَأْساً عَلَى أَصْحَابِهِ وَأَعَرِّهِمْ فَقَدْاً عَلَى ٱلْأَصْحَــابِ (٢) فالبيت الثاني هو المختص بالموازنة ؛ فإن بأسا وفقدا على وزن واحد .

<sup>(</sup>۱) كذا وقع فى ١، ب، ج. والذى فى شرح الحماسة للتبريزى (٢ - ٣٢٢) أن اسم الشاعر رُبَيِّعة بن عُبيد بن سعد بن جذيمة بن مالك من نصر بن تُعَيِّن ، وهو أبو ذؤاب الأسدى .

<sup>(</sup>٢) في الحاسة:

<sup>﴿</sup> بِأَشَدُّهِمْ كُلِّبًا عَلَى أَعْدَائِهِمْ ﴿

## النوع السادس: في اختلاف صيغ الألفاظ واتفاقها

وهو من هذه الصناعة بمنزلة علية ، ومكانة شريفة ، وجُل الألفاظ اللفظية منوطة به ، ولقد لقيت جماعة من مدعى فن الفصاحة ، وفاوضتهم وفاوضونى ، وسألتهم وسألونى ، فما وجدت أحداً منهم تَيقَنَ معرفة هذا الموضع كما ينبغى ، وقد استخرجت فيه أشياء لم أسبق إليها ، وسيأتى ذكرها ههنا .

أما اختلاف صيغ الألفاظ فإنها إذا نقلت من هيئة إلى هيئة ؟ كنقلها مثلا من وزن من الأوزان إلى وزن آخر و إن كانت اللفظة واحدة ، أو كنقلها من صيغة الاسم إلى صيغة الفعل، أو من صيغة الفعل إلى صيغة الأسم ، أو كنقلها من الماضى إلى المستقبل أو من المستقبل إلى الماضى أ و من الواحد إلى التثنية أو إلى الجمع أو إلى النسب أو إلى غير ذلك ؛ انتقل قُبْحُها فصار حسناً ، وحسنها صار قبحاً .

فمن ذلك لفظة « خَوْد » فإنها عبارة عن المرأة الناعمة ، وإذا نقلت إلى صيغة الفعل قيل خَوَّدَ على وزن فَعَل \_ بتشديد العين \_ ومعناها أسرع ، يقال : خَوَّدَ البعيرُ ؛ إذا أسرع ؛ فهى على صيغة الاسم حسنة رائقة ، وقد وردت فى النظم والنثر كثيراً ، وإذا جاءت على صيغة الفعل لم تكن حسنة ، كقول أبى تمام (١) :

وَإِلَى بَنِي عَبْدِ الْكَرِيمِ تَواهَقَتْ رَتَكَ النِّعَامِ رَأَى الظَّلَامَ فَخُوَّدَا وهذا يقاس عليه أشباهه وأنظاره ، إلا أن هذه اللفظة التي هي خود قد

<sup>(</sup>۱) من قصيدة له يمدح فيها أحمد بن عبد الكريم ، وأولها قوله: يَادَارُ دَارَ عَلَيْكِ إِرْهَامُ النَّدَى وَأَهْتَزَ ّ رَوْضُكِ فِي الثَّرَى فَتَأُوَّدَا

نقلت عن الحقيقة إلى المجاز ، فخف عنها ذلك القبح قليلا ؛ كقول بعض شعراء الحاسة (١) :

أقولُ لِنَهُ سِي حِينَ خَوَّدَ رَأُ لُمَا رُوَيْدَكِ لَكَ تُشْفِق حِينَ مُشْفَق رَوْعَدُكُ حَتَى تَنْظُرِي عَمَّ تَنْجَلِي غَيَابَةُ هَذَا الْبَارِقِ الْمُتَأْلِقِ (٢) والرَّأْل : النعام ، والمراد به ههنا أن نفسه فَرَّت وفَزعت ، وشبه ذلك بإسراع النعام في فراره وفزعه ، ولما أورده على حكم المجاز خف بعض القبح الذي على لفظة خَوَّد ، وهذا يدرك بالذوق الصحيح ، ولا خفاء بما بين هذه اللفظة في إيرادها ههنا وإيرادها في بيت أبي تمام ؛ فإنها وردت في بيت أبي تمام في إيرادها هونا ووردت ههنا بين بين .

ومن هذا النوع لفظة وَدَعَ وهي فعل ماض ثلاثي لاثقل بها على اللسان ، ومع ذلك فلا تستعمل على صيغتها الماضية إلا جاءت غير مستحسنة ، ولكنها تستعمل مستقبلة ، وعلى صيغة الأم ، فتجيء حسنة ، أما الأم فكقوله تعالى : (فَدَعْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا) (٣) ولم تأت في القرآن الكريم إلا على هذه الصيغة ؛ وأما كونها مستقبلة فكقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد واصل في شهر رمضان وأما كونها مستقبلة فكقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد واصل في شهر رمضان فواصل معه قوم : « لَوْ مُدَّ لَنَا الشَّهْرُ لُواصَلْنَا وصَالاً يَدَعُ لَهُ المُتعَمِّقُونَ وَاصَلْنَا وَ صَالاً يَدَعُ لَهُ المُتعَمِّقُونَ وَاصَلُ في شهر رمضان في قوم : « لَوْ مُدَّ لَنَا الشَّهْرُ لُواصَلْنَا وَ صَالاً يَدَعُ لَهُ المُتعَمِّقُونَ وَاصَلْنَا وَ صَالاً يَدَعُ لَهُ المُتعَمِّقُونَ وَيَعْ فَيْ وَاللَّهُ وَلَا أَبُو الطيب المتنبي (٤) :

<sup>(</sup>١) نسبهما أبو تمام لرجل من بني أسد ولم يعينه (انظر شرح التبريزي: ١ - ١٤١)

<sup>(</sup>٢) في الحاسة:

<sup>\*</sup> عَمَا يَهُ هَذَا الْعَارِضِ الْمَتَأَلِّقِ \*

<sup>(</sup>٣) القرآن الكريم: (فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا).

<sup>(</sup>٤) من قصيدة له يمدح فيها سيف الدولة ، وأولها قوله :

غَيْرِي إِنَّا كُثَرِ هَٰذَ النَّاسِ يَنْخَدِعُ إِنْ قَاتَلُوا جَبُنُوا أَوْ حَدَّثُوا شَجْعُوا

تَشُقُّكُمُ وَبِقَنَاهَا كُلُّ سَلْهَبَةً وَالضَّرْبُ يَأْخُذُ مِنْكُمُ فَوْقَ مَا يَدَعُ (١) وأما الماضي من هذه اللفظة فلم يستعمل إلا شاذًا ولا حسن له ، كقول أبي العتاهية:

أَثْرَوْا فَلَمْ يُدْخِلُوا قُبُورَ هُمُ شَيْئًا مِنَ الثَّرْوَةِ الَّتِي جَمَعُوا وَكَانَ مَا قَدَّمُوا لِأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمَ نَفْعًا مِنَ الَّذِي وَدَعُوا

وههنا فلينعم الخائضون في هذا الفن نظرهم ، ويعلموا أن في الزوايا خبايا ، وإذا أنعموا الفكر في أسرار الألفاظ عند الاستعمال ، وأغرقوا في الاعتبار والكشف ؛ وجدوا غرائب وعجائب .

ومن هذا النوع لفظة الأُخْدَع ، فإنها وردت في بيتين من الشعر ، وهي في أحدها حسنة رائقة ، وفي الآخر ثقيلة مستكرهة ، كقول الصِّمَة بن عبد الله من شعراء الحاسة (٢).

<sup>(</sup>١) وقع فى ١، ب، ج «يشقكم بفتاها» وهو تحريف، والذى أثبتناه عن الديوان. (٢) وقع فى ١، ب، ج «ابن الصمة عبد الله» والصواب أنه «الصمة بن عبد الله

تَلَفَّتُ نَحُو الْحَىِّ حَتَّى وَجَدْتُنِي وَجِعْتُ مِنَ الإصْغَاءِ لِيتاً وَأَخْدَ عَا<sup>(۱)</sup> وَكَقُولُ أَبِي تَمَام (٢):

يَادَهْرُ قُومٌ مِنْ أَخْدَعَيْكَ فَقَدْ أَضْجَجْتَ هٰذَا الْأَنَامَ مِنْ خُرُ وَكِئْ أَلَا تَرَى أَنه وجد لهذه اللفظة في بيت أبي تمام من الثقل على السمع والكراهة في النفس أضعاف ماوجد لها في بيت الصمة بن عبد الله من الروح والحفة والإيناس والبهجة ، وليس سبب ذلك إلا أنها جاءت مُوَحَدَة في أحدها مُثنَنَّاه في الآخر ، وكانت حسنة في حالة الإفراد ، مستكرهة في حالة التثنية ، و إلا فالفظة واحدة ، و إنما اختلاف صيغتها فعل بها ماترى .

ومن هذا النوع ألفاظ يعدل عن استعمالها من غير دليل يقوم على العدول عنها ، ولا يستفتى فى ذلك إلا الذوق السليم ، وهذا موضع عجيب لايعلم كنه سره .

فَن ذلك لفظة اللب الذي هو العقل ، لا لفظة اللب الذي تحت القشر ، فإنها لاتحسن في الاستعمال إلا مجموعة ، وكذلك وردت في القرآن الكريم في مواضع كثيرة وهي مجموعة ، ولم ترد مفردة ، كقوله تعالى : (وَلِيَتَذَ كَرَّ أُولُو في مواضع كثيرة وهي أن أن كُوكي لأولي الألباب) وأشباه إذلك ، وهذه الألباب) و (إنَّ في ذلك كَن لَذ كرَى لِأُولِي الأَلباب) وأشباه إذلك ، وهذه اللفظة ثلاثية خفيفة على النطق ، ومخارجها بعيدة ، وليست بمستثقلة ولا مكروهة

القشيرى » والبيت من أبيات اختارها أبوتمام في باب النسيب من ديوان الحاسة ، وأول هذه الأبيات قوله :

حَنَنْتَ إِلَى رَبَّا وَنَفْسُكَ بَاعَدَتْ مَزَارَكَ مِنْ رَبَّا وَشَعْبَا كُمَا مَعَا (١) وقع في ب، ج، « لينا وأخدعا » وهو تحريف.

(٢) من قصيدة له يمدح فيها محمد بن الهيثم ، وأولها قوله :

قَدْ مَاتَ مَعْلُ الزَّمَانِ مِن ۚ فَرَقِكُ ۗ وَاكْتَنَّ أَهْلُ الْإِعْدَامِ مِنْ وَرِقِكُ

وقد تستعدل مفردة بشرط أن تكون مضافة أو مضافا إليها: أماكونها مضافا إليها فكقولنا: لا يعلم ذلك إلا ذو لُبٍّ، وإن فى ذلك لعبرة لذى لب، وعليه ورد قول جرير:

إِنَّ الْعُيُونَ الَّتِي فِي طَرَّ فِهِا حَورٌ قَتَلْنَنَا ثُمَّ لَمْ يُحْيِينَ قَتَلْاَنَا يُصْرَعْنَ ذَا اللَّبِّ حَتَى لاَ حِراكَ بِهِ وَهُنَّ أَضْعَفُ خَلْقِ اللهِ أَرْكَانَا وَأَمَا كُونِهَا مِضَافَة فَكَقُولِ النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر النساء: « مَا رَأَيْتُ ناقِصَاتَ عَقْلِ وَدِينِ أَذْهَبَ لِلبِّ الْمَالِزِمِ مِنْ إِحْدَا كُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّيَا فَالْمِنَا عَلَى الله عَلَى وَدِينِ أَذْهَبَ لِلبِّ الْمَالِقِ فَإِنها لاَتَاتِي حسنة ؛ ولا تجد دليلا على ذلك إلا مجرد الذوق الصحيح ، و إذا تأملت القرآن الكريم ودققت النظر في رموزه وأسراره وجدت مثل هذه اللفظة قد روعي فيها الجمع دون الإفراد كلفظة كوب ، فإنها وردت في القرآن مجموعة ، ولم ترد مفردة ، وهي وإن لم تكن مستقبحة في حال إفرادها فإن الجمع فيها أحسن ، لكن قد ترد مفردة مع ألفاظ أخر تندرج معهن فيكسوها ذلك حسناً ليس لها ؛ وذلك كقولى في جملة أبيات أصف بها الحر وما يجرى معها من آلاتها :

ثَلَاثَةٌ تُعْطِي الْفَرَحْ كَأْسُ وَكُوبُ وَقَدَحْ مَا فَا لَهُمِّ ذَبَحْ مَا ذَبِحَ الذَّوْقُ بِهَا إِلاَّ وَالْهُمِّ ذَبَحْ

فلما وردت لفظة الكوب مع الكأس والقدح على هذا الأسلوب حسنها، وكأنه جلاها في غير لباسها الذي كان لها إذ جاءت بمفردها.

وكذلك وردت لفظة رَجَا بالقصر ، والرَّجَا : الجانب ، فإنها لم تستعمل مُوَحَّدة و إنما استعملت مجموعة ، كقوله تعالى : ( وَاللّلَكُ عَلَى أَرْجَائها وَيَحْمِلُ عَرَشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمئيذٍ ثَمَانِيَةً ﴾ فلما وردت هذه اللفظة مجموعة ألبسها الجمع

ثوبا من الحسن لم يكن لهـا في حال كونها مُوَحَّدة ، وقد تستعمل موحدة بشرط الإضافة ، كقولنا : رَجَا الْبِأْمْرِ .

ولر بما أخطأ بعض الناس في هذا الموضع وقاسَ عايه ماليس بمقيس ؛ وذلك أنه وقف على ماذكرته ههنا واقف ؛ فقال ؛ وكذلك قد وردت لفظة الصوف في القرآن الكريم ، ولم ترد إلا مجموعة ، كقوله تعالى : (وَجَعَلَ لَكُمُ مِنْ جُلُودِ في القرآن الكريم ، ولم ترد إلا مجموعة ، كقوله تعالى : (وَجَعَلَ لَكُمُ مِنْ جُلُودِ الْأَنْهَامِ بُيُوناً تَسْتَخِفُونَهَا يَومَ ظَعْنُهِ مَ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُم وَمِنْ أَصُوافِها وَأُو بَارِها وَأَشْعَارِها أَثَاثاً وَمَتَاعاً إلى حين ) وهذا بخلاف ماوردت عليه في شعر أبي تمام (١) كَانُوا بُرُودَ زَمَانِهِمْ فَتَصَدَّعُوا في أَنْها لَيسَ الزَّمانُ الصُّوفا وهـذا ليس كالذي أشرت إليه ؛ فإن لفظة الصوف لفظة حسنة مفردة ومجموعة ، وإنما أزرى بها في قول أبي تمام أنها جاءت مجازية في نسبتها إلى الزمان.

وعلى هذا النهج وردت لفظة خبر وأُخْبَار ؛ فان هذه اللفظة مجموعة أحسن منها مفردة ، ولم ترد في القرآن إلا مجموعة .

وفى ضد ذلك ماورد استعماله من الألفاظ مفرداً ولم يرد مجموعا ، كلفظة الأرض ؛ فإنها لم ترد فى القرآن إلا مفردة فإذا ذكرت السماء مجموعة جىء بها مفردة معها فى كل موضع من القرآن ، ولما أريد أن يؤتى بها مجموعة قيل : ( وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَ ) فى قوله تعالى : ( اللهُ النّدِى خَلَقَ سَبْعَ سَمُواتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مَثْلَهُنَ ) .

<sup>(</sup>١) من قصيدة له يمدح فيها أبا سعيد محمد يوسف ، وأولها قوله : أَطْلاَلُهُمْ سُلِبَتْ دُمَاها أَلْهِيفا وَأَسْتَبْدَلَتْ وَحْشاً بِهِنَ عُكُوفا

ومما ورد من الألفاظ مفرداً فكان أحسن مما يرد مجموعا لفظة البُقْعة ، قال الله تعالى فى قصة موسى عليه السلام : ( فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِى مِنْ شاطىء الْوَادِى الله تعالى فى قصة موسى عليه السلام : ( فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِى مِنْ شاطىء الْوَادِى الله تعالى فى قصة موسى عليه السلام : ( فَلَمَّا أَنْ يَا مُوسَى إِنِّى أَنَا الله ) والأحسن الأَيْمَنِ فى الْبُقُعة الله الله على الشَّجَرَة أَنْ يَا مُوسَى إِنِّى أَنَا الله ) والأحسن استعمالها مفردة لامجموعة ، و إن استعمالت مجموعة فالأولى أن تكون مضافة كقولنا : بقاع الأرض ، أو ماجرى مجراها .

وكذلك لفظة طَيْف ، فى ذكر طَيْف الخيال ؛ فإنها لم تستعمل إلا مفردة ، وكذلك لفظة طَيْف ، فى ذكر طَيْف الخيال ؛ فإنها لم تستعمل الشعراء قديماً وحديثاً فلم يأتوا بها إلا مفردة ، لأن جمعها جمع قبيح ؛ فإذا قيل طُيُوف كان من أقبح الألفاظ وأشدها كراهة على السمع ، ويالله للعجب من هذه اللفظة ومن أختها عدة و و زنا وهى لفظة ضَيْف ؛ فإنها تستعمل مفردة ومجموعة ، وكلاهما فى الاستعمال حسن رائق ، وهذا مما لا يعلم السر فيه ؛ والذوق السليم هو الحاكم فى الفرق بين هاتين اللفظتين وما يجرى مجراها .

وأما جمع المصادر فإنه لا يجيء حسناً ، والإفراد فيه هو الحسن ، ومما جاء في المصادر مجموعاً قول عنترة (١) :

فإنْ يَبْرَأُ فَلَمْ أَنْفُثْ عَلَيْهِ وَ إِنْ يُفْقَدُ فَقُدُّ اَهُ الْفُقُودُ وَلَا الْفَقُودُ عَلَيْهِ وَإِنْ يَفْقَدُ فَقَدًا ، واستعمال مثل هذه اللفظة عير سائغ ولالذيذ، و إِن كان جائزاً ، ونحن في استعمال ما نستعمله من الألفاظ واقفون مع الحسن ، لا مع الجواز .

وهذا كله يرجع إلى حاكم الذوق السليم ؛ فإن صاحب هذه الصناعة يصرف الأَّلفاظ بضروب التصريف ، فما عذب في قُمهِ منها استعمله ، وما لَفَظَه كَهُمُّ

<sup>(</sup>۱) مَنْ أَبِياتَ لَهُ أُولِهَا قُولِهُ: تَرَكْتُ بَنِي ٱلْهُجَيْمِ لِهُمْ دَوَارٌ إِذَا تَمْضِي جَمَاعَتُهُمْ تَعُودُ

تركه، ألا ترى أنه يقال: الأمَّة بالضم عبارة عن الجمع الكثير من الناس، ويقال الايمة بالكسر وهي النعمة، فإن الأُمة بالضم لفظة حسنة، وبالكسر ليست بحسنة، واستعمالها قبيح.

ورأيت صاحب كتاب الفصيح قد ذكرها في اختاره من الألفاظ الفصيحة؛ وياليت شعرى! ما الذي رآه من فصاحتها حتى اختارها ؟ وكذلك قد اختار ألفاظاً أخر ليست بفصيحة ، ولا لو م عليه ؛ لأن صدور مثل ذلك الكتاب عنه كثير ، وأسرار الفصاحة لا تؤخذ من علماء العربية ، و إنما تؤخذ منهم مسألة نحوية أو تصريفية ، أو نقل كلة لغوية ، وما جرى هذا المجرى ؛ وأما أسرار الفصاحة فلها قوم مخصوصون بها . وإذا شذ عن صاحب كتاب الفصيح ألفاظ معدودة ليست بفصيحة في جملة كثيرة ذكرها من الفصيح فإن هذا منه كثير . ومما يذكر في هذا الباب أنه يقال : سمهم صائب ؛ فإذا جمع الجمع الحسن ومما يذكر في هذا الباب أنه يقال : سمهم صائب ؛ فإذا جمع الجمع الجمع الخمع الخمن يعذب في الفم قيل : سمهام صوائب وصائبات وصُيَّب ؛ فإذا جمع الجمع الجمع الخمع الخمي يعذب في الفم قيل : سمهام صوائب وصائبات وصُيَّب ؛ فإذا جمع الجمع الجمع الجمع الخمي يعذب في الفم قيل : سمهام صوائب وصائبات وصُيَّب ؛ فإذا جمع الجمع الجمع الجمع المحمد في الفم قيل : سمهام صوائب وصائبات وصُيَّب ؛ فإذا جمع الجمع الجمع الجمع الخم

الذى يقبح قيل: سهام صُيُب، على وزن كُتُب، قال أبو نواس: مَا أَحَلَّ اللهُ مَا صَنَعَتْ عَيْنُهُ تلاْكَ الْعَشِيَّةَ بِي قَلْتُ الْعَشِيَّةَ بِي قَلْتُ الْعَشِيَّةَ الْعَشِيَّةَ بِي قَلْتُ الْعَشِيَّةَ إِنْسَانُهَا كَبِدِي بِسِهام لِلرَّدي صُيُبِ قَتَلَتْ إِنْسَانُهَا كَبِدِي بِسِهام لِلرَّدي صُيب

فقوله « سهام صُيب » من اللفظ الذي ينبو عنه السمع ، و يحيد عنه اللسان ، ومثله ورد قول عُوَيف القوافى (١) من أبيات الحماسة :

ذَهَبَ الرُّقَادُ فَمَا يُحَسُّ رُقَادُ مِمَّا شَجَاكَ وَنَامَتِ الْعُوَّادُ لَعُوَّادُ لَمُّا شَجَاكَ وَنَامَتِ الْعُوَّادُ لَكُوَّادُ لَكُوَّادُ لَكُوَّادُ لَكُوْ الْمُعَادُ لَكُ أَلَا فَيَادُ (٢) لَكُ أَلَا فِي مِنْ عُيَيْنَةً أَنَّهُ أَمْسَتْ عَلَيْهِ تَظَاهَرُ الْأَقْيَادُ (٢)

<sup>(</sup>۱) فى ۱، ب، ج « عريف القوافى » وهو تحريف. والبيتان فى ديوان الحماسة وليسا بمتصلين (انظر شرح التبريزى: ١ - ٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) في ا، ب ، ج « بظاهر أقياد » وهو تحريف ، والتصويب عن الحاسة .

فقوله « أقياد » فى جمع قَيْد مما لا يحسن استعماله ، بل الحسن أن يقال فى جمعه : قُيُّود ، وكذلك قول مرة بن مَحْكان التميمي من أبيات الحماسة ، وذلك من جملة الأبيات المشهورة التي أولها(١):

عَارَبَةَ الْبَيْتِ قُومِى غَيْرَ صَاغِرَةٍ ضُمِّى إِلَيْكِ رِحَالَ الْقَوْمِ وَالْقُرْبَا فقال فيها:

مَاذَا تَرَيْنَ أَنُدْنِيهِمْ لِأَرْخُلِنَا فِي جَانِبِ الْبَيْتِ أَمْ نَبْنِي لَهُمْ قُبُبَا فَانِه جَمِع قُبُةً على قُبُبَ ، وذلك من المستبشع الكريه ، والأحسن المستعمل هو قباب لاقبُب ، وكذلك يجرى الأمر في غير هذا .

ومن المجموع ما يختلف استعماله، و إن كان متفقاً فى لفظة واحدة ، كالعين الناظرة وعين الناس وهو النبيه فيهم ؛ فإن العين الناظرة تجمع على عُيُون ، وعين الناس تجمع على أعيان ، وهذا يرجع فيه إلى الاستحسان ، لا إلى جائز الوضع اللغوى .

وقد شذ هذا الموضع عن أبى الطيب المتنبى فى قوله (٢٠): وَالْقَوْمُ فِي أَعْيَانِهِمْ خَزَرُ وَالْخَيْلُ فِي أَعْيَانِهِمْ قَبَلُ فِع العين الناظرة على أعيان ، وكان الذوق يأبى ذلك ، ولا تجد له على اللسان حلاوة و إن كان جائزا .

ولولا خوف الإطالة لأوردت من هذا النوع وأمثاله أشياء كثيرة ، وكشفت

<sup>(</sup>١) انظر شرح التبريزي على الحماسة (٤ - ١٢٣).

<sup>(</sup>٢) من قصيدة له يمدح فيها عضد الدولة ، وأولها قوله :

إِثْلَثْ فَإِنَّا أَيُّهَا الطَّلَلُ نَبْكَى وَتُرُونِمُ تَحْتَنَا الْإِبِلُ

عن رموز وأسرار تخفى على كثير من متعاطى هذا الفن ؛ لكن فى الذى أشرت إليه مُنَبّة لأهل الفطانة والذكاء أن يحملوه على أشباهه وأنظاره .

وأعجب من ذلك كله أنك ترى وزناً واحداً من الألفاظ ؛ فتارة تجد مفرده حسناً ، وتارة تجد جمعه حسناً ، وتارة تجدها جميعاً حسنين ؛ فالأول نحو حُبرُور وهو فَرْخُ الْخُبارَى ؛ فإن هذه اللفظة يحسن مفردها لا مجموعها ؛ لأن جمعها على حبارير ، وكذلك طُنبُور وطنابير ، وعرقوب وعراقيب ؛ وأما الثانى فنحو بُه لُول و بَهَ اليل ، ولُه مُوم و لهاميم ، وهذا ضد الأول؛ وأما الثالث فنحو بُهم هُور و جماهير، وعر جُون وعراجين ، فانظر إلى الوزن الواحد كيف يختلف في أحواله مفرداً ومجموعا ؟ وهذا من أعجب ما يجيء في هذا الباب .

وهكذا قدجاءت ألفاظ على وزن واحد ثلاثية مسكنة الوسط وجميعها حسن في الاستعمال، وإذا أردنا أن نثقل وسطها حسن منها شيء دون شيء.

فن ذلك لفظة الثُّلْث والرُّبْع إلى العُشْر فإن الجميع على وزن واحد ، و إذا ثقلنا أوساطها فقلنا ثُلث و رُبُع و خُمُس ، وكذلك إلى عُشُر ؛ فإن الْحَسَن من ذلك جميعه ثلاثة ، وهي المُثلث والْخُمُس والسُّدُس ، والباقي وهو الرُّبُع والسُّبُع والشَّمُن والتُّمُن والتَّسُع والعُشُر ، ليس كالأول في حسنه ، هذا ، والجميع على وزن واحد وصيغة واحدة ، والجميع حسن في الاستعمال قبل أن يثقل وسطه ، ولما ثقل صار بعضه حسناً و بعضه غير حسن .

وكذلك تجد الأمر في أسماء الفاعلين كالثلاثي منها نحو فعل بفتح الفاء والعين وفعل بفتح الفاء والعين وفعل بفتح الفاء وضم العين ، فإن هذه الأو زان الثلاثة لها أسماء فاعلين ، أما فعل بفتح الفاء والعين فليس له إلا أسم واحد أيضاً وهو فاعل ، لاغير ، ولا يقع فيه اختلاف ، وكذلك فعل بفتح الفاء وضم العين فليس له إلا اسم واحد أيضاً ، وهو فعيل ، ولا يقع فيه اختلاف إلا

ماشذ ، لكن فعل بفتح الفاء وكسر العين يقع في اسم فاعله الاختلاف استحسانا واستقباحاً ، لأن له ثلاثة أوزان نحوفاعل وفعل وفعل وفعلان ، تقول منه : فرح حمد فهو حامد و حمد و حمدان ، وقد جاء على وزنه فرح ، تقول منه : فرح زيد فهو فرح ، وهو الأحسن ، ولا يحسن أن يقال : فارح ، ولا فر حان ، وإن كان جائزا ، لكن فر حان أحسن من فارح ، وقد وردت هذه اللفظة في القرآن الكريم فلا تستعمل إلا على فرح لا غير ، كقوله تعالى : (كُلُّ القرآن الكريم فرحون ) وكقوله تعالى : ( إنَّ الله لا يُحِبُ الْفرحين ) وقد جاءت هذه اللفظة في شعر بعض شعراء الحماسة في باب المرائي (١٠): فَارِحُ فَارِحُ فَارِحُ فَارِحُ وَهَذَا غَيْرِ حسن ، و إن جاز استعماله .

وعلى نحو منه يقال: غَضِب وهو غَضْبَان ، ولا يقال: غَاضِب ، و إِن كَان جَائِزاً ، وقد تقدم القول أنَّا في تأليف الكلام بصدد استعمال الحسن والأحسن. لا بصدد استعمال الجائز وغير الجائز.

ومما يجرى هذا المجرى قولنا فَعَلَ وافْتَعَلَ ، فإن لفظة فعل لها موضع تستعمل فيه ، ألا ترى أنك تقول: قعدت إلى فلان أحدِّثه ، ولا تقول: اقْتَعَدت إلىه ، وكذلك تقول: اقْتَعَدْتُ غارب الجمل ، ولا تقول: قعد على غارب الجمل ، وإن جاز ذلك ، لكن الأول أحسن ، وهذا لا يحكم فيه غير الذوق السليم ، فإنه لا يمكن أن يقام عليه دليل .

وأما فعل وافْعَوْ عَلَ فإِنا نقول: أَعْشَبَ الْكَكَانُ (٢) ، فإذا كثر عشبه

<sup>(</sup>۱) البيت لأشجع بن عمر و السلمى ، من كلة اختارها أبو تمام في الحماسـة وأولها قوله:

مَضَى ابْنُ سَعِيدِ حِينَ لَمُ ۚ يَبْقَ مَشْرِقٌ ۗ وَلاَ مَغْرِبُ إِلاَّ لَهُ فِيهِ مَادِحُ الطَّرِيرِي : ٢ - ٣٢٨) .

<sup>(</sup>٢) كذا في جميع أصول الكتاب ، وهو صحيح لغة ، ولكنه لايوافق ماقبله .

قلنا: اعْشَوْشَبَ، فلفظة افْعَوْعَل للتكثير، على أنى استقريت هذه اللفظة في كثير من الألفاظ فوجدتها عَذبة طيبة على تكرار حروفها ، كقولنا: اخْشَوْشَنَ المكان ، واغْرَوْرَقَت العين ، واحْلَوْلَى الطعم ، وأشباهها .

وأما ُفَعَلَة نحو ُهُمَزَة ولُمَزَة وجُثَمَة ونُوَمَة ولُكَنَة وكُلَنَة ، وأشباه ذلك ؛ فالغالب على هذه اللفظة أن تكون حسنة ، وهذا أخذته بالاستقراء ، وفى اللغة مواضع كثيرة هكذا لا يمكن استقصاؤها .

فانظر إلى ما يفعله اختلاف الصيغة بالألفاظ ، وعليك أن تَتَفَقَد أمثال هذه المواضع ، لتعلم كيف تضع يدك في استعمالها ، فكثيراً ما يقع فحول الشعراء والحطباء في مثلها ، ومؤلف الكلام من كاتب وشاعر إذا مر"ت به ألفاظ عَرَضَها على ذوقه الصحيح ، فما يجد الحسن منها موحداً وَحَده ، وما يجد الحسن منها مجموعا جمعه ، وكذلك يجرى الحكم فيما سوى ذلك من الألفاظ .

### النوع السابع: في المعاظلة اللفظية

والمعاظلة معاظلتان: لفظية ، ومعنوية.

أما المعنوية فسيأتى ذكرها فى باب التقديم والتأخير من المقالة الثانية ، فلمؤخذ من هناك .

وأما المعاظلة اللفظية \_ وهى المخصوصة بالذكر ههنا فى باب صناعة الألفاظ \_ وحقيقتها مأخوذة من قولهم : تَعَاظَلَتِ الجرادتان ؛ إذا ركبت إحداهما الأخرى ، فسمى الكلام المتراكب فى ألفاظه أو فى معانيه المعاظلة مأخوذاً من ذلك ، وهو اسم لائق بمسماه .

ووصف عمر بن الخطاب رضى الله عنه زُهَيْر بن أبى سلمى فقال: كَانَ لاَيْهَاظِلُ بَيْنَ الْكَلاَم.

وقد اختلف علماء البيان في حقيقة المعاظلة:

فقال قدامة بن جعفر الكاتب (١): التعاظل في الكلام هو أن يدخل بعض الالكلام في اليس مرف جنسه ، ولا أعرف ذلك إلا فاحش الاستعارة ، كقول أوس بن حجر (٢):

وَذَاتِ هِدْم عَار نَوَ اشِرُهَا تُصْمِتُ بِالْمَاءِ تَوْلَبًا جَدِعاً (٣) فسمى الظبى تولباً ، والتولب: ولد الحمار .

هذا ماذكره قدامة بن جعفر ، وهو خطأ ؛ إذ لوكان ماذهب إليه صوابًا لكانت حقيقة المعاظلة دخول الكلام فيما ليس من جنسه ، وليست حقيقتها هذه ، بل حقيقتها ماتقدم ، وهو التراكب ، من قولهم : تَعَاظَلَتِ الجرادتان ، إذا ركبت إحداهما الأخرى ، وهذا المثال الذي مثل به قدامة لاتركب في ألفاظه ولا في معانيه .

وأما غير قدامة فإنه خالفه فيما ذهب إليه ، إلا أنه لم يقسم المعاظلة إلى لفظية ومعنوية ، ولكنه ضرب لها مثالاً ، كقول الفرزدق ( أنه ولكنه ضرب لها مثالاً ، كقول الفرزدق وَمَا مِثْلُهُ في النَّاسِ إِلاَّ مُمَلَّكاً أَبُو أُمِّهِ حَيْ أَبُوهُ مُقارِبُهُ وَمَا مِثْلُهُ في النَّاسِ إِلاَّ مُمَلَّكاً أَبُو أُمِّهِ حَيْ أَبُوهُ مُقارِبُهُ

(١) انظر نقد الشعر لقدامة بن جعفر الكاتب (ص ٩٩ الجوائب) .

(٧) البيت من قصيدة له يمدح فيها فضالة بن كلدة في حياته ويرثيه بعد وفاته وهي في كثير من مراجع الأدب (انظر ذيل الأمالي ٧٤ دار الكتب) وأول هذه القصيدة قوله:

أَيَّتُهُمَا النَّفْسُ أُجِمِلِي جَزَعاً إِنَّ الَّذِي تَحُذَرِينَ قَدْ وَقَعَا (٣) الهدم - بكسر فسكون - الأخلاق من الثياب ، والنواشر : عروق ظاهر الكف . والجدع - بفتح الجيم وكسر الدال - السيء الغذاء . ولهذا البيت قصة ظريفة انظرها في ترجمة المفضل الضي .

(٤) من قصيدة له يمدح فيها إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومى خال هشام ابن عبد الملك بن مروان . كذا قاله العباسي في معاهد التنصيص (ص٢٦ بولاق) ولم أعثر على هذه القصيدة في الديوان .

وهذا من القسم المعنوى ، لامن القسم اللفظى ، ألا ترى إلى تراكب معانيه بتقديم ماكان يجب تأخيره وتأخير ماكان يجب تقديمه ؛ لأن الأصل فى معناه : وما مثله فى الناس عي شي يقار به إلا مملكا أبو أمه أبوه ، وسيجىء شرح ذلك مستوفى فى بابه من المقالة الثانية ؛ إن شاء الله تعالى .

و إذ حققت القول في بيان المعاظلة والكشف عن حقيقتها فإني أتبع ذلك بتقسيم القسم اللفظي منها الذي أنا بصدد ذكره ههنا ، فأقول :

إنى تأملته بالاستقراء من الأشعار قديمها وَمُحْدَثها ، ومن النظر في حقيقتها نفسها ، فوجدتها تنقسم إلى خمسة أقسام:

الأول منها: يختص بأدوات الكلام، نحو مِنْ و إلى وعَنْ وعلى ، وأشباهها؛ فإن منها مايسهل النطق به إذا ورد مع أخواته ، ومنها مالا يسهل ، بل يرد ثقيلا على اللسان ، ولكل موضع يخصه من السبك .

فمما جاء منه قول أبي تمام (١):

إِلَى خَالِدٍ رَاحَتْ بِنَا أَرْحَبِيَّةٌ مُرَافِقُهُ امِنْ عَنْ كَرَاكِرِ هَأَنُكُبُ (٢)

فقوله: « من عن كراكرها » من الكلام المتعاظل الذي يثقل النطق به ، على أنه قد وردت هاتان اللفظتان ، وهامن وعَن ، في موضع آخر فلم يثقل النطق بهما ، كقول القائل: من عَنْ يَمينِ الطَّرِيق ، والسبب في ذلك أنهما وردتا في بيت أبي تمام مضافتين إلى لفظة الْكَرَاكر ، فثقلت منهما ، وجعلتهما

<sup>(</sup>۱) من قصيدة له يمدح فيها خالد بن يزيد بن منيد الشيبانى ، وأولها قوله : لَقَدْ أَخَذَتْ مِنْ دَارِ مَاوِيَّةَ الْخُقْبُ أَنَحُلُ اللَغانِي لِلْبِلَى هِي أَمْ نَهْبُ (٢) الأرحبية : ناقة منسو بة إلى أرحب ، وهو فحل من فحولة الإبل الكريمة ، والكراكر: جمع كركرة ، وهي رحى صدرها وخواصرها ، والنكب : جمع ، نكباء ، وهي المائلة .

مكروهتين كما ترى ، و إلافقد وردتا في شعر قَطَرِيّ بن الفُجَاءة فكانتا خفيفتين ، كقوله (١):

وَلَقَدُ أَرَانِي لِلرِّمَاحِ دَرِيئَةً مِنْ عَنْ يَمِينِي مَرَّةً وَأَمَامِي وَلَقَدُ أَرَانِي لِلرِّمَاحِ دَرِيئَةً مِنْ عَنْ يَمِينِي مَرَّةً وَأَمَامِي والأصل في ذلك راجع إلى السبك، فإذا سبكت هاتان اللفظتان أو مايجرى مجراهما مع ألفاظ تسهل منهما لم يكن بهما من ثقل ، كما جاءتا في بيت قطرى ، وإذا سبكتا مع ألفاظ تثقل منهما جاءتا كما جاءتا في بيت أبي تمام.

ومن هذا القسم قول أبي تمام أيضاً (٢):

كَأَنَّهُ لاُجْتِمَاعِ الرُّوحِ فِيــهِ لَهُ فِي كُلِّ جارِحَةٍ مِنْ جِسْمِهِ رُوحُ فَقُولُه فِي بعد قوله فيه له مما لايحسن وروده.

وكذلك ورد قول أبى الطيب المتنبي:

وَتُسْعِدُنِي فِي غَمْرَةً بَعْدَ غَمْرَةً سَنُبُوحٌ لَمَا مِنْهَا عَلَيْهَا شَوَاهِدُ فَقُولُه « لها منها عليها » من الثقيل الثقيل الثقيل .

وكذلك قوله (٣):

(۱) من كلة له اختارها أبو تمام في الحماسة (انظر شرح التبريزي: ١ - ١٣٠) وأولها قوله:

لاَيرَ ۚ كُنَنُ أَحَدُ إِلَى الْإِحْجَامِ يَوْمَ الْوَعَى مُتَخَوِّفًا لِحِمامِ لاَيرَ كُنَنُ أَحَدُ إِلَى الْإِحْجَامِ يَوْمَ الْوَعَى مُتَخَوِّفًا لِحِمامِ (٢) من قصيدة له يمدح فيها أبا سعيد محمد بن يوسف الثغرى ، وأولها قوله : قُلُ لِلْأُمِيرِ لَقَدْ قَلَدْتَنِي نِعَما فَدُت الثَّنَاءَ بِهَا مَاهَبَتِ الرِّيحُ (٣) من قصيدة له في سيف الدولة ، وأولها قوله : طوالُ قَنا تُطاعِنُها قصارُ وقطَرْ لُكَ في نَدًى وَوَعًى بحارُ طُوالُ قَنا تَطَاعِنُها قصارُ وقطَرْ لُكَ في نَدًى وَوَعًى بحارُ

وقوله « وهامهم له معهم » مما يثقل النطق به ، و يتعثّر اللسان فيه ، لكنه أقرب حالاً من الأول.

ومن الحسن في هذا الموضع قول أبي تمام (١) :

دَارُ أُجِلُ ا هُوَى عَنْ أَنْ أُلِمَ بِهَا فِي الرَّ كُبِ إِلاَّ وَعَيْنِي مِنْ مَنائِحِها فقوله «عن أن » في هذا البيت من الخفيف الحسن الذي لابأس به .

القسم الثاني من المعاظلة اللفظية ، تختص بتكرير الحروف ، وليس ذلك مما يتعلق بتكرير الألفاظ ، ولا بتكرير المعاني ، مما يأتي ذكره في باب التكرير في المقالة الثانية ، و إنما هو تكرير حرف واحد أو حرفين في كل لفظة من ألفاظ الكلام المنثور أو المنظوم ، فيثقل حينئذ النطق به .

فن ذلك قول بعضهم (٢):

وَقَبْرُ حَرْبٍ بِمَكَانٍ قَفْرِ وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرِ فَبْرِ فَهْر فَهْدَه القافات والراآت كأنها في تتابعها سلسلة ، ولاخفاء بما في ذلك من الثقل . وكذا ورد قول الحريري في مقاماته :

وَازْوَرَ مَنْ كَانَ لَهُ زَائِراً وَعَافَ عَافِي الْعُرْفِ عِرْفَانَهُ فقوله « وعاف عافی العرف عرفانه » من التكرير المشار إليه . وكذلك ورد قوله أيضاً في رسالتيه اللتين صاغهما على حرفي السين والشين ، فإنه أتى في إحداهما بالسين في كل لفظة من ألفاظها وأتى في الأخرى بالشين في كل لفظة من ألفاظها وأتى في الأخرى بالشين في كل لفظة من ألفاظها من ألفاظها ، فجاءتا كانهما رُقى العقارب ، أو خُذْرُوفَة العزائم ، وما

<sup>(</sup>١) من قصيدة له يمدح فيها الفضل بن صالح الهاشمى ، وأولها قوله : أُهْدِى الدَّمُوعَ إِلَى دَارٍ وَمَاضِها فلمنازِلِ سَهُمْ مِن سَوَافِحها (٢) زعموا أن الجن قتاوا حرب بن أمية بن عبد شمس فى بادية بعيدة وأنهم قالوا هذا البيت فيه .

أعلم كيف خنى مافيهما من القبح على مثل الحريرى مع معرفته بالجيد والردىء من الكلام.

و یحکی عن بعض الوعاظ أنه قال فی جملة کلام أو رده : جَنَی جَنَّاتِ وَجَنَاتِ الْخَبِیبِ ، فصاح رجل من الحاضرین فی المجلس وماد وتغاشی ، فقال له رجل کان إلی جانبه : ما الذی سمعت حتی حدث بك هذا ؟ فقال: سمعت جیما فی جیم فی جیم فصحت .

وهذا من أقبح عيوب الألفاظ.

وبما جاء منه قول أبي الطيب المتنبي في قصيدته التي مطلعها :

\* أَتُواها لِكَثْرَةِ الْعُشَّاقِ (١) \*

كَيْفَ تَرْ ثِي الَّتِي تَرَى كُلُّ جَفْنٍ رَاءَهَا عَيْرَ جَفْنِهَا عَكَ رَاقِي (٢) وهذا وأمثاله إنما يعرض لقائله في نوبة الصرع التي تنوب في بعض الأيام. ومن هذا القسم قول الشاعر المعروف بكُشاَجم في قصيدته التي مطلعها:

\* دَاوِ خُمَارِی بِكَأْسِ خُرِ (٣) \* وَٱلزَّهْرُ وَالْقَطْرُ فِي رُباَها مَا يَيْنَ نَظْمٍ وَبَيْنَ نَثْرِ (١)

<sup>(</sup>١) هذا صدر البيت ، وعجزه قوله :

<sup>\*</sup> تَحْسَبُ الدَّمْعَ خِلْقَةً فِي الْمَآقِي \*

<sup>(</sup>٢) « راءها » أراد رآها ، فقلب الكلمة قلبا مكانيا

<sup>(</sup>٣) هذا صدر البيت ، وعجزه قوله:

<sup>\*</sup> وَأَحْي سُكُرْ أَهْوَى بِشُكْرٍ \*

<sup>(</sup>٤) رواية الديوان:

فَالنَّوْرُ وَالطَّلُّ فِي رُبَاهُ مَابِيْنَ نَظْمٍ وَبَيْنَ نَـثْرِ

حَدَائِقَ ۚ كُفُّ كُلِّ رِيحٍ حَلَّ بِهَا خَيْطُ كُلِّ قَطْرِ (١) وهذا البيت يحتاج الناطق به إلى بركار يضعه في شدقه حتى يديره له . وعلى هذا الأسلوب ورد قول بعضهم وهو البيت المشهور الذي يتذاكره

الناس

مَالِثُ مِطَالَ مَوْلُودٍ مُفَدَّى مَلِيحٍ مَا نِعٍ مِنِّى مُرَادِى وهذه المات كأنها عقد متصلة بعضها ببعض.

وكان بعض أهل الأدب من أهل مصرنا هذا يستعمل هذا القسم في ألفاظه كثيراً في كلامه نثراً ونظماً ، وذلك لعدم معرفته بسلوك الطريق .

وأنا أذكر نبذة من ذلك ، كقوله في وصف رجل سخى : أنت المديح كبداً تربيح ، والمليح إن تجهم المليح بالتّـكليح ، عند سائل تلوح ، بل يفوق إذ يروق مر أى لوح ، يامَغْبُوق كأس الحمد يامصبوح ، ضاق عن نداك اللوح ، و ببابك المفتوح تستريح ، وتربيح ، وترقه الطليح .

فانظر إلى حرف الحاء كيف قد لزمه في كل لفظة من هذه الألفاظ فجاء كما تراه من الثقل والغثاثة ؟ .

واعلم أن العرب الذين هم الأصل في هذه اللغة قد عَدَلوا عن تكرير الحروف في كثير من كلامهم ، وذاك أنه إذا تكرر الحرف عندهم أدغموه استحسانا فقالوا في جَعَلَ لَكَ : جَعَلَكَ ، وفي تضربونني : تَضْربوني ، وكذلك قالوا : اسْتَعَدَّ فلان للأم ؛ إذا تأهَّب له ، والأصل فيه اسْتَعْدَدَ ، واسْتَتَبَ الْأُم ؛ إذا تهيأ ، وأشباه ذلك كثير في كلامهم ، حتى إنهم لشدة كراهتهم لتكرير الحروف أبدلوا أحد الحرفين المكررين حرفا آخر غيره ،

<sup>(</sup>۱) رواية الديوان: حَكَتْ أَكُفُ الرِّيَاحِ لِيْلاً بِرَوْضه خيط كُلِّ قَطْر

فقالوا: أَمْلَيْتُ الكتابَ، والأصل فيه أَمْلَتُ، فأبدلوا اللام ياء طلباً للخفة، وفراراً من الثقل، وإذا كان قد فعلوا ذلك في اللفظة الواحدة فما ظنك بالألفاظ الكثيرة التي يتبع بعضها بعضاً؟.

القسم الثالث من المعاظلة: أن ترد ألفاظ على صيغة الفعل يتبع بعضها بعضاً ؟ فنها ما يختلف بين ماض ومستقبل ، ومنها ما لا يختلف .

فالأول كقول القاضى الأرجاني في أبيات يصف فيها الشمعة ، وفيها مَعْنَى هوله مُبْتَدَع ، ولم يسمع من غيره ، وذلك أنه قال عن لسان الشمع : إنه ألف العسل وهو أخوه الذي ربى معه في بيت واحد ، و إن النار فرقت بينه و بينه ، وإنه نذر أن يقتل نفسه بالنار أيضاً من ألم الفراق ، إلا أنه أساء العبارة ؛ فقال (١)

بالنَّارِ فَرَّقَتِ الحَوَادِثُ بَيْنَا وَبِهَا نَذَرْتُ أَعُودُ أَقَتُلُ رُوحِي فقوله « نذرت أعود [ أقتل ] » من المعاظلة المشار إليها .

وأما ما يرد على نهج واحد من الصيغة الفعلية : فكقول أبي الطيب المتنبي (٢) :

(١) قبل هذا البيت من أول الكلمة قوله:

وَلَقَدْ أَقُولُ لِشَمْعَة نُصِبَتْ لَنَا وَسُتُورُ جُنْحِ اللَّيْلِ ذَاتُ جُنُوحِ اللَّيْلِ ذَاتُ جُنُوحِ الْأَن يَحِنُ إِلَى الْأَحِبَّةِ قَلْبُهُ وَلَكِ الْبُكَا لِمَ يَكِنُ إِلَى الْأَحْبَةِ قَلْبُهُ وَلَكِ الْبُكَالَةِ بِدَمْعِكِ اللَّسْفُوحِ قَالَتْ: عَجِلْتَ إِلَى اللَّامِ مُسَارِعًا فَاسْمَعْ بَيَانَ حَدِيثِي اللَّشُرُوحِ قَالَتْ: عَجِلْتَ إِلَى اللَّامِ مُسَارِعًا فَاسْمَعْ بَيَانَ حَدِيثِي اللَّشُرُوحِ أَفُو دُتُ مِنْ إلْف شَهِي وَصْلُهُ حُلُو الْجَنِي عَذْبِ اللَّذَاقِ صَرِيحِ أَفْرُ دُتُ مِنْ إلْف شَهِي وَصْلُهُ حُلُو الْجَنِي عَذْبِ اللَّذَاقِ صَرِيحِ وَبِعِدِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

(٢) من قصيدة له أولها قوله:

أَجَابَ دَمْعِي وَمَا ٱلدَّاعِي سِوَى طَلَلِ دَعَا فَلَبَّاهُ قَبْلَ الرَّ كُبِ وَالْإِبِلَ

أقِلْ أَنِلْ أَقْطِع أُحِلْ عَلِّ سَلِّ أَعِدْ وَدْ هَشْ بَشَ تَقَضَّلْ أَدْنِ سُرَّصِلِ (۱) فَهَدُه أَلْفاظ جاءت على صيغة واحدة ، وهي صيغة الأمر ، كأنه قال افعلُ افعلُ ، هكذا إلى آخر البيت ، وهذا تكرير للصيغة و إن لم يكن تكريرًا للحروف ، إلا أنه أخوه ، ولا أقول ابن عمه ، وهذه ألفاظ مترا كبة متداخلة ، ولو عطفها بالواو لكانت أقرب حالا ، كما قال عبد السلام بن رَغْبَان (۲):

فَسَدَ النَّاسُ فَاطْلُبِ الرِّزْقَ بِالسَّيْدِ فَ وَإِلاَّ فَمُتْ شَدِيدَ الْهُزَالِ الْمُعَالِي الْحُلُ وَامْرُرُ وَضُرَّ وَانْفَعْ وَلِنْ وَاخْدِ شُنْ وَأَبْرِ رْثُمَّ انْتَدَبْ لِلْمَعَالِي الْحُلُ وَامْرُرُ وَضُرَّ وَانْفَعْ وَلِنْ وَاخْدِ شُنْ وَأَبْرِ رُثُمَّ انْتَدَبْ لِلْمَعَالِي الْا ترى أنه لما عطف ههنا بالواو لم تترا كب الألفاظ كترا كبها في بيت أبى الطيب المتقدم ذكره.

فإِن قيل: إنك جملت ماكان وارداً على صيغة واحدة على سبيل التكرار معاظلةً ، وقد ورد ذلك في القرآن الكريم ، كقوله تعالى : ( فإِذَا انْسَلَخَ

(۱) هكذا ورد فى الديوان وفى أصول الكتاب ، ويروى على وجه آخر، وهو هكذا :

أُقِلْ أَنِلْ أَنْ صُنِ ٱحْمِلْ عَلَّ سَلِّ أَعِدْ

زِدْ هَشَّ بَشَّ هَبِ أَغْفِرْ أَدْنِ سُرَّ صِلِ

وله بيت آخر من هذا القبيل ، وهو قوله :

عِشِ أَبْقَ أَسْمُ سُدُ قُدْ جُدْ مُرِ أَنْهَ رِفِ أَسْرِ نِلْ

غِظِ أَرْم صِبِ أَحْم ِ أَغْزُ أُسْبِ رُعْ زَعْ دِلِ أَثْنِ نُلْ

وَهٰذَا دُعَامِهِ لَوْ سَكَتُ كُفِيتُهُ ۚ لِأَنِّي سَأَلْتُ ٱللَّهَ فِيكَ وَقَدْ فَعَلَ وَهَدْ فَعَلَ

و بديع الزمان الهمذاني يسمى هذاً « حماقات المتنبي » .

(٢) هو المعروف بديك الجين، ووقع في ١، ب، ج « بن رعبان » بالعين المهملة في اسم أبيه ، وصوابه بالغين المعجمة ، وانظر (ص ١١٤ ه ١ من هذا الجزء).

الْأَشْهُرُ الْخُرُمُ فَاقْتُـلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْ تُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْصُرُوهُمْ وَاخْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَمْمَ كُلَّ مَرْصَدٍ ) ولو كان معاظلة لما ورد في القرآن الكريم مثله .

فالجواب عن ذلك أنى أقول بهذه الآية ليست كالذى أنكرته ؛ فإن هذا الموضع ينظر فيه إلى الكثير والقليل ، فإذا كثر كان تعاظلا ؛ لتراكبه وثقله على النطق ، وقد عر فتك أن ما يفصل بين صيغه بواو العطف يكون أقل ثقلا مما لا يفصل ، والذى أنكرته من ذلك هو أن تأتى ألفاظ مكررة على صيغة واحدة كأنها عُقد متصلة ، فحينند يثقل النطق بها ، ويكره موقعها من السمع ، كبيت أبى الطيب المتنبى ، وأما هذه الآية المشار إليها فإنها خارجة عن هذا الحكم ، ألا ترى أنها لما وردت ألفاظها على صيغة واحدة فرق بينها بواو العطف ، ثم مع التفريق بينها بواو العطف لم يرد التكرير فيها إلا بين ثنتين ، وها (خُذُوهُمُ وَاحْصُرُ وهُمُ )، وأما الصيغة الأولى فانها أضيف إليها كلام آخر ، فقيل : (اقتلوا المشركين وخذوهم ، ثم لما جاءت المشركين حيث وجدتموهم ) ولم يقل اقتلوا المشركين وخذوهم ، ثم لما جاءت الصيغة الرابعة أضيف إليها كلام آخر أيضاً فقيل : (واقعدُوا كُمُمْ كُلَّ مَرْصَد) لاجرَم أن الآية جاءت غير ثقيلة على النطق مع توارد صيغة الأمر فيها أربع لاجرَم أن الآية جاءت غير ثقيلة على النطق مع توارد صيغة الأمر فيها أربع مرار ، وهذه رموز ينبغي أن يتنبه لها في استعمال الألفاظ إذا جاءت هكذا .

القسم الرابع من المعاظلة: وهو الذي يتضمن مضافات كثيرة ، كقولهم : سَرْجُ فَرَسِ غُلاَمٍ زَيْدٍ ، وإِن زِيدَ على ذلك قيل : لبدُ سرْجِ فرس غُلاَمٍ زَيْدٍ ، وإِن زِيدَ على ذلك قيل : لبدُ سرْجِ فرس غُلاَمٍ زَيْدٍ ، وهذا أشد قبحاً وأثقل على اللسان ، وعليه ورد قول ابن بابك الشاعر في مُفْتَتَح قصيدة له :

حَمَّامَةَ جَرْعاَ حَوْمَةِ الْجَنَدُلِ اسْجَعِي فَأَنْتِ بِمَرْأًى مِنْ سُعَادَ وَمَسْمَعِ القسمِ الخامس من المعاظلة: أن ترد صفات متعددة على نحو واحد ، كقول أبي تمام في قصيدته التي مطلعها:

## مَا لِكَثْبِ أَخْمَى إِلَى عقده (١) \*

فقال يصف جملا:

سَأْخُرِ قُ الْخُرْقَ بِابْنِ خَرْقاءَ كَا لَكَ هَيْقِ إِذَا مَا اسْتَحَمَّ مِنْ بَجَدِه (٢) مَقَا بَلْ فَي الْجَدِيلِ صُلْبُ الْقَرَا لَوْ حُكَّ مِنْ عَجْبِهِ إِلَى كَتَدِه (٣) مُقَا بَلْ فِي الْجَدِيلِ صُلْبُ الْقَرَا لَوْ حُكَّ مِنْ عَجْبِهِ إِلَى كَتَدِه (٣) مَقَا بَلْ فِي الْجَدِيلِ صُلْبُ الْقَرَا لَوْ حُكَّ مِنْ عَجْبِهِ إِلَى كَتَدِه (٤) مَا مَكِهِ نَهْدَهِ فَي مُذَاخَلِهِ مَا مُؤْمِهِ مُعْزَبِلُهِ أَجُدِه (٤) فالبيت الثالث من المعاظلة التي قلع الأسنان دون إيرادها .

وَمَرَ مَّ مَهُ وَذُو البَّهَ اللهُ عَلَى أَسْمَرِ مَثْنِ يَوْمَ الْوَعَى جَسِدِهُ (٥) مَارِنِهِ لَدُنِهِ مُثَقَقَّ هِ عَرَّاصِهِ فَي الْأَكُفُّ مُطَّرِدِهِ (١) مَارِنِهِ لَدُنِهِ مُثَقَقَّ هِ عَرَّاصِهِ فَي الْأَكُفُّ مُطَّرِدِهِ (١)

# (۱) هذا صدر مطلع القصيدة ، وعجزه قوله : ﴿ مَا بَالُ جَرْعاً بِهِ إِلَى جَرَدِهُ ﴾

وهى قصيدة يمدح فيها خالد بن يزيد بن مزيد الشيبانى (انظر الديوان ٩١ ببروت). (٢) سأخرق: يريد سأقطع ، والخرق \_ بفتح فسكون \_ الفلاة الواسعة ، وابن الخرقاء: الجمل ، والخرقاء: الناقة التي تشبه بالريح ؛ والهيق: ذكر النعام ، والنحد: العرق .

(٣) مقابل: يريد كريم الأبوين ، والجديل: فحل نجيب مشهور عند العرب ، والقرا: الظهر، والعجب: طرف السلسلة الفقارية مما يلى الذنب، والكتد: مجتمع الأكتاف، والمراد بقوله « لوحك إلخ » أنه لو امتحن وجرب.

(٤) التامك : السنام ، والنهد : الثدى ، والمداخل : المحكم الجدل ، والماموم : المجتمع ، والمحزئل : المرتفع في سيره . والأجد : فقار الظهر .

(٥) تهفو: تخفق، والنؤابة: ضفيرة الشعر المرسلة، وجسد \_ بفتح فكسر صفة مشبهة من قولك: جسد الدم يجسد فهو جاسد وجسد؛ إذا لصق، وأراد بالأسمر الرمح الذي عليه اللواء.

(٦) مارنه : هو من أوصاف الرمح ، وهو الصلب اللين ، واللدن : اللين ،

وهذا كالأول فى قبحه وثقله ، فقاتله الله !! ماأمتن شعره ! وما أسخفه فى بعض الأحوال ! .

دَانٍ بَعِيدٍ مُعِبٍ مُبْغِضٍ بَهِجٍ أَغَرَ خُلُو مُمِرٍ لَيِّن شَرِس(١)

والمثقف : المهذب المقوم بالثقاف ، والعراص : الذي يهتز أو يضطرب ، والمطرد : الذي أنابيبه بنسبة واحدة ، ووقع «عراضه» بكسرالعين المهملة و بعد الألف ضاد معجمة ، في بعض نسخ الديوان ، وهو صفحته ، وما أثبتناه أليق بما قبله و بما بعده ، وهو موافق انسخة من الديوان وهو الثابت في ١ ، ب ، ج .

- (١) الخضل: الندى ، والشؤ بوب: الدفعة القوية من المطر ، والحمام: الموت، والنضد: المتراكم ، يصفه بالشدة والقوة العظيمة التي تجلب الموت لمن حلت به .
- (٢) المسف : القريب من الأرض ، والثر : الكثير الماء ، والمسحسح : الذي الله من فوق ، والوابل : المطر الغزير ، والمستهل : المنصب ، وكل هذه نعوت للعارض في البيت الذي قبله .
  - (٣) من قصيدة له يمدح فيها عبيد الله الطرابلسي ، وأولها قوله :

أَظُبْيَةَ الْوَحْشِ لَوْلاَ ظَبْيَةُ الْأَنْسِ لَمَا عَدَوْتُ بِجَدَّ فِي الْهُوى تَعِسِ (٤) البهج \_ بالناء الموحدة \_ الفرح، ووردفى ا،ب، ج «نهج» بالنون ، والشرس الصعب ، ويراد به السيء الخلق فى غير هذا المكان ، يريد أنه قريب بمن يقصده، بعيد عمن ينازله ، محب للفضل وأهله ، ومبغض للنقص وأهله ، يبهج بالقصاد ، حلو بعيد عمن ينازله ، محب للفضل وأهله ، ومبغض للنقص وأهله ، يبهج بالقصاد ، حلو للوليائه مرعلى أعدائه ، لين حسن الخلق على الأولياء صعب الشكيمة على الأعداء .

نَدٍ أَبِي عَرٍ وَافٍ أَخِى ثَقَةٍ جَعْدٍ سَرِي نَهُ نَدْبِ رِضَى نَدُسِ (١) وهذا كأ نه سلسلة بلاشك ، وقليلا مايوجد فى أشعار الشعراء ، ولم أجده كثيراً إلا فى شعر الفرزدق ، وتلك معاظلة معنوية ، وسيأتى بيانها فى بابها ، وهذه معاظلة لفظية ، وهي توجد فى شعر أبى الطيب كثيراً .

#### النوع الثامن : في المنافرة بين الألفاظ في السبك

وهذا النوع لم يحقق أحد من علماء البيان القول فيه ، وغاية ما يقال : إنه ينبغى ألا تكون الألفاظ نافرة عن مواضعها ، ثم يكتفى بهذا القول ، من غير بيان ولا تفصيل ، حتى إنه قد خلط هذا النوع بالمعاظلة ، وكل منهما نوع مفرد برأسه له حقيقة تخصه ، إلا أنهما قد اشتبها على علماء البيان ، فكيف على جاهل لا يعلم . وقد بَيّنْتُ هذا النوع وفصّلته عن المعاظلة ، وضر بت له أمثلة يستدل بها على أخواتها وما يجرى مجراها .

وجملة الأمر أن مَدَار سَبْك الألفاظ على هذا النوع والذى قبله دون غيرها من تلك الأنواع المذكورة ؛ لأن هذين النوعين أصلاً سَبْكِ الألفاظ ، وما عداها فرع عليهما ، و إذا لم يكن الناثر أو الناظم عارفاً بهما فإن مَقاتلة تبدو كثيراً . وحقيقة هذا النوع الذى هو المنافرة : أن يذكر لفظ أو ألفاظ يكون غيرها

م هو في معناها أولى بالذكر.

<sup>(</sup>۱) الندى: الجواد، والأبى: الذى يمتنع من الدنايا، والوافى: الذى ينى بما يؤمل فيه، والغرى: المولع بفعل الجميل، والجعد: الماضى فى الأمر ههذا، والسرى: الشريف ذوالمروءة، والنهى: ذوالنهية وهى العقل، والندب: السريع فيا يندبله من الأمور، والندس بضم الدال أو كسرها الذى يعرف حقائق الأمور لكثرة ما يبحث عنها.

وعلى هذا فإن الفرق بينه و بين المعاظلة أن المعاظلة هي التراكب والتداخل إما في الألفاظ أو في المعانى ، على ماأشرت إليه ، وهذا النوع لاتراكب فيه ، وإنما هو إيراد ألفاظ غير لائقة بموضعها الذي ترد فيه .

وهو ينقسم قسمين : أحدهما يوجد في اللفظة الواحدة ، والآخر في الألفاظ المتعددة .

فأما الذي يوجد في اللفظة الواحدة فإنه إذا ورد في الكلام أمكن تبديله بغيره مما هو في معناه ، سواء كان ذلك الكلام نثراً أو نظما .

وأما الذي يوجد في الألفاظ المتعددة فا به لايمكن تبديله بغيره في الشعر ، بل يمكن ذلك في النثر خاصة ؛ لأنه يعسر في الشعر من أجل الوزن .

فمما جاء من القسم الأول قول أبي الطيب المتنبي (١):

فَلَا يُبْرَمُ الْأَمْرُ اللَّذِي هُوَ حَالِلْ وَلاَ يُحْلَلُ الْأَمْرُ الَّذِي هُوَ يُبْرِمُ فَلْفَظَة « حَالَل » نافرة عن موضعها ، وكانت له مَنْدُوحة عنها ؛ لأنه لو استعمل عوضاً عنها لفظة « ناقض » فقال :

فَلَا مُيْرَمُ الْأَمْرُ اللَّذِي هُوَ نَاقِضٌ وَلاَ يُنْقَضُ الْأَمْرُ اللَّذِي هُوَ يُبْرِمُ لجاءت اللفظة قارَّةً في مكانها ، غير قلقة ولا نافرة .

و بلغنى عن أبى العلاء بن سليان المعرّى أنه كان يَتَعَصَّب لأبى الطيب، حتى إنه كان يسميه « الشاعر » و يسمى غيره من الشعراء باسمه ، وكان يقول:

<sup>(</sup>۱) من قصيدة له يمدح فيها عمر بن سليان الشرابي ، وأولها قوله : نَرَى عِظَماً بِالْبَيْنِ ، وَالصَّدُّ أَعْظَمُ وَنَتَّهِمُ الْوَاشِينَ ، وَالدَّمْعُ مِنْهُمُ

ليس في شعره لفظة يمكن أن يقوم عنها ماهو في معناها فيجيء حسناً مثلها ؟ فياليت شعرى أماوقف على هذا البيت المشار إليه ، لكن الْهُوَى كما يقال أعمى ؛ وكان أبو العلاء أعمى العين خِلْقَةً وأعماها عَصَبِيَّةً ، فاجتمع له العمى من جهتين .

وهذه الفظة التي هي « حالل » وما يجرى مجراها قبيحة الاستعمال ، وهي فك الإدغام في الفعل الثلاثي ، ونقله إلى اسم الفاعل ، وعلى هذا فلا يحسن أن يقال : بَلَّ الثوب فهو بَاالِل ، ولا سَلَّ السيف فهو سَاالِل ، ولا أن يقال : هَمَّ بالأمر فهو هامم ، ولا خَطَّ الكتاب فهو خاطِط ، ولا حَنَّ إلى كذا فهو حَانِن ، وهذا لو عرض على من لاذوق له لأدركه وفهمه ، فكيف من له ذوق صحيح كأبي الطيب ، لكن لابد لكل جواد من كَبُوء .

وأنشد بعض الأدباء بيتاً لدعبل ، وهو:

شَفيهَكَ فَاشَكُرُ فَى الْحَوَالِمِ إِنَّهُ يَصُونُكَ عَنْ مَكْرُوهِها وَهُو يَخْلَقُ فَقَلَت له: عِز هذا البيت حسن ، وأما صدره فقبيح ؛ لأنه سبكه قلقاً نافراً ، وتلك الفاء التي فى قوله «شفيعك فاشكر» كأنها ركبة البعير، وهى فى زيادتها كزيادة الكرش، فقال: لهذه الفاء فى كتاب الله أشباه ، كقوله تعالى: (ياأيُّها الله أثرُّ قُمْ فأنذر وربّكَ فَكَبّر وثيابك فَطَهر ) فقلت له: بين هذه الفاء وتلك الفاء فرق ظاهم يدرك بالعلم أولا ، وبالذوق ثانياً ؛ أما العلم فإن الفاء فى وربك فكبر وثيابك فطهر) هى الفاء العاطفة ؛ فإنها واردة بعد (قم فأنذر) وهى مثل قولك: امش فأسرع ، وقلُ فأبيل الماخفة ؛ فإنها واردة بعد (قم فأنذر) وهى فاشكر » كهذه الفاء ؛ لأن تلك زائدة لاموضع لها ، ولو جاءت فى السورة كما فاشكر » كهذه الفاء ؛ لأن تلك زائدة لاموضع لها ، ولو جاءت فى السورة كما خات فى قول دعبل و وَحَاشَ لله من ذلك لابتدىء الكلام ، فقيل : ربك خاب فطهر ؛ لكنها لما جاءت بعد (قم فأنذر) حسن ذكرها فيا يأتى بعدها من (وربك فكبر وثيابك فطهر )؛ وأما الذوق فإنه ينبو عن الفاء الواردة بعدها من (وربك فكبر وثيابك فطهر) ؛ وأما الذوق فإنه ينبو عن الفاء الواردة بعدها من (وربك فكبر وثيابك فطهر) ؛ وأما الذوق فإنه ينبو عن الفاء الواردة بعدها من (وربك فكبر وثيابك فطهر) ؛ وأما الذوق فإنه ينبو عن الفاء الواردة

فى قول دعبل و يستثقلها ، ولا يوجد ذلك فى الفاء الواردة فى السورة ، فلما سمع ماذكرته أَذْعَنَ بالتسليم .

ومثل هذه الدقائق التي ترد في الكلام نظماً كان أونثراً لا يتفطن لها إلا الراسخ في علم الفصاحة والبلاغة .

ومن هذا القسم وَصْلُ همزة القطع ، وهو محسوب من جائزات الشعر التي لا تجوز في الكلام المنثور ، وكذلك قطع همزة الوصل ، لكن وصل همزة القطع أقبح ؛ لأنه أثقل على اللسان .

فما ورد من ذلك قول أبى تمام (١) : قَرَانِي اللّٰهَا وَالْوُدَّ حَتَّى كُأَنَّمَا أَفَادَ الْغِنَى مِنْ نَا ثِلِي وَفَوَاتَّدِي فأَصْبَحَ يَلْقَانِي الزَّمَانُ مِنَ أَجْلِهِ بِإِعْظَامِ مَوْلُودٍ وَرَأْفَةِ وَالِدِ (٢) فقوله « مِنَ أَجِله » وصل لهمزة القطع .

وعليه ورد قول أبي الطيب المتنبي (٣):

تُوسِّطُهُ الْمُفَاوِزَ كُلُّ يَوْمِ طِلاَبُ الطَّالِمِينَ لاَ اللَّانتظارُ فَتُولُه « لا الانتظار » كلام نافر عن موضعه .

﴿ فَأَصْبَحَ يَلْقَانِي الزُّمَانُ لِأَجْلِهِ ﴿

ولا شيء في هذه الرواية .

(٣) من قصيدة له في سيف الدولة ، وأولها قوله : طِوَالُ قَناً تُطَاعِنُهَا قِصَـارُ وَقَطْرُكَ فِي نَدَى وَوَغَى إِيحَارُ

<sup>(</sup>۱) من قصیدة له یمدح فیها محمد بن الهیثم بن شبابة ، وأولها قوله: قفُوا جَدِّدُوا مِنْ عَهْدِكُمُ بِالْمُعَاهِدِ وَإِنْ هِيَ لَمُ تَسْمَعُ لِنِشْدَانِ نَاشِدِ (۲) فی جمیع نسخ الدیوان التی بین یدی:

ومن هذا القسم أن يفرق بين الموصوف والصفة بضمير من تقدم ذكره، كقول البحترى (١):

حَلَفْتُ كَمَا بِاللهِ يَوْمَ التَّفَرُقِ وَبَالُو جُد مِنْ قَلْبِي بِهِا الْمُتَعَلِّقِ تَقَدِيرِه « من قلبي المتعلق بها » فلما فصل بين الموصوف الذي هو قلبي والصفة التي هي المتعلق بالضمير الذي هو بها قبح ذلك ، ولو كان قال « من قلب من قلب من مَنعَلِّق » لزال ذلك القبح وذهبت تلك الهجنة .

ومن هذا القسم أيضاً أن تزاد الألف واللام فى اسم الفاعل، ويقام الضمير فيه مقام الفعول، كقول أبى تمام (٢):

فَلُو عَايَنْتَهُمْ وَالزَّائِرِيهِمْ لَمَا مِزْتَ الْبَعَيدَ مِنَ الْحَمِيمِ (٣) فقوله « الزائرى » اسم فاعل ، وقوله « هم » الذى هو الضمير فى موضع المفعول ، تقديره الزائرين أرضهم أو دارهم أو الزائرين إياهم ؛ فاستعمال هذا مع الألف واللام قبيح جداً ، و إذا حذفتا زال ذلك القبح ، وقد استعملها الشعراء المتقدمون كثيراً .

<sup>(</sup>١) هذا مطلع قصيدة له يمدح فيها الفتح بن خاقان ، و بعده قوله : وَ بِالْعَهَّدِ مَاالْبَذْلُ الْقَلْيِلُ بِضَائِعٍ لَدَى ۖ وَلاَ الْعَهَدُ الْقَدِيمُ بِمُخْلَقِ

<sup>(</sup>٣) من قصيدة له يمدح فيها بني عبد الكريم الطائيين ، وأولها قوله : أَرَامَةُ ، كُنْتِ مَأْلَفَ كُلِّ رِيمٍ لَوِ أُسْـتَمْتَعْتِ بِالْأَنْسِ الْمُقْيمِ .

<sup>(</sup>٣) الذي في نسخ الديوان:

<sup>\*</sup> فَلَوْ عَايَنْتَهُمْ مَعَ زَائْرِيهِمْ \* ولا شيء في هذه الرواية .

ومما جاء من القسم الثاني الذي يوجد في الألفاظ المتعددة قول أبي الطيب أنضاً :

لاَ خَلْقَ أَكْرَمُ مِنْكَ إلاَّ عَارِفْ بِكَ رَاءَ نَفْسَكَ لَمْ يَقُلُ لَكَ هَاتِهَا (٢) فإِن عجز هذا البيت نافر عن مواضعه ، وأمثال هذا في الأشعار كثير.

<sup>(</sup>١) من قصيدة له يمدح فيها أبا أيوب أحمد بن عمران ، وأولها قوله : سر بُ تَحَاسِنُهُ حُر مْتُ ذَوَاتِهَا وَانِي الصِّفاَتِ بَعِيدُ مَوْ صُوفاتِها (٢) في رواية الديوان «لاخلق أسمح منك» ؛ وقد سمع أبوالطيب قول أبي تمام في مدح المعتصم: وَلَوْ لَمْ ۚ يَكُنْ فِي كَفَّهِ غَيْرُ نَفْسِهِ

## المقالة الثانية

## في الصناعة المعنوية

وهى تنقسم إلى قسمين : الأول منها فى الكلام على المعانى مجملا ، والثانى فى الكلام عليها مفصلا .

وقبل الكلام على ذلك لا بد من توطِئَة تكون شاملةً لما نحن بصدد ذكره ههنا ، فأقول :

أعلم أن المعانى الخطابية قد حصرت أصولها ، وأول من تكلم فى ذلك حُكاء اليونان ، غير أن ذلك الحصر كلى لا جزئى ، ومحال أن تحصر جزئيات المعانى وما يتفرع عليها من التفريعات التي لا نهاية لها ، لا جَرَم أن ذلك الحصر لا يستفيد بمعرفته صاحب هذا العلم ، ولا يفتقر إليه ؛ فان البدوى البادى راعى الإبل ما كان يمرُّ شيء من ذلك بفهمه ، ولا يخطر بباله ، ومع هذا فانه كان يأتى بالسحر الحكرل إن قال شعراً أو تكلم نثراً .

فان قيل: إن ذلك البدوى كان له ذلك طَبَعًا وخليقة ، والله فطره عليه كا فطر ضروب نوع الآدمى على فِطَر مختلفة هي لهم في أصل الحلقة ؛ فإنه فطر الترك على الإحسان في الرمى والإصابة فيه من غير تعليم ، وكذلك فطر أهل الصين على الإحسان في صنعة اليد فيا يباشرونه من مَصُوع أوخشب أو فخّار أو غير ذلك ، وكذلك فطر أهل المغرب على الشجاعة ، وهـذا لا نزاع فيه ، فانه مشاهد .

فالجواب عن ذلك أنى أقول: إن سلمت إليك أن الشعر والخطابة كانا للعرب بالطبع والفطرة فماذا تقول فيمن جاء بعدهم من شاعر وخطيب تحضّرُوا وسكنوا البلاد، ولم يَرَوُا البادية ولا خلقوا بها، وقد أجادوا في تأليف النظم والشعر، وجاءوا بمعان كثيرة ماجاءت في شعر العرب ولا نطقوا بها.

فان قلت: إن هؤلاء وقفوا على ماذكره علماء اليونان وتعلموا منه .

قلت لك فى الجواب: هذا شى ملم يكن ، ولا علم أبو نواس شيئاً منه ، ولا مسلم بن الوليد ، ولا أبو تمام ، ولا البحترى ، ولا أبو الطيب المتنبى ، ولا غيرهم ، وكذلك جرى الحكم فى أهل الكتابة كعبدالحيد ، وابن العميد ، والصابى ، وغيرهم ، فإن ادعيت أن هؤلاء تعلموا ذلك من كتب علماء اليونان قلت لك فى الجواب : هذا باطل بى أنا ؛ فإنى لم أعلم شيئا مما ذكره حكاء اليونان ، ولا عرفته ، ومع هذا فانظر إلى كلامى ، فقد أوردت لك نبذة منه فى هيذا الكتاب ، وإذا وقفت على رسائلي ومكاتباتي وهي عدَّة مجلدات ، وعرَفْت أنى لم أتعرض لشيء مما ذكره حكاء اليونان فى حصر المعانى عَلمْت حينئذ أن صاحب هذا العلم من النظم والنثر بنَجْوة من ذلك كله ، وأنه لا يحتاج إليه أبداً ؛ وفى كتابي هذا ما يغنيك ، وهو كاف .

ولقد فاوضنى بعض المتفلسفين في هذا ، وانساق الكلام إلى شيء ذكر لأبي على بن سينا في الخطابة والشعر ، وذكر ضربا من ضروب الشعر اليوناني يسمى اللاغوذيا ، وقام فأحضر كتاب الشفاء لأبي على ، ووَقَفَى على ماذكره ، فلما وقفت عليه استجهلته ؛ فإنه طوّل فيه وعرض ، كأنه يخاطب بعض اليونان ، وكل الذي ذكره لَغُو لايستفيد به صاحب الكلام العربي شيئاً ، ثم مع هذا جميعه فإن معول القوم فيا يذكر من الكلام الحطابي أنه يورد على مقدمتين ونتيجة ، وهذا مما لم يخطر لأبي على بن سينا ببال فيا صاغه من شعر أو كلام مسجوع ، فإن له شيئاً من ذلك في كلامه ، وعند إفاضته في صوغ ماصاغه لم يخطر المقدمتان والنتيجة أم أتى بشيء ينتفع به ، ولطال الخطب عليه ، بل أقول بنظم أو نثر بعد ذلك لما أتى بشيء ينتفع به ، ولطال الخطب عليه ، بل أقول شيئاً آخر ، وهو بهأن اليونان أنفسهم لما نظموا مانظموه من أشعارهم لم ينظموه في وقت نظمه وعندهم في كرة في مقدمتين ولا نتيجة ، و إنما هذه أوضاع توضع في وقت نظمه وعندهم في كرة في مقدمتين ولا نتيجة ، و إنما هذه أوضاع توضع

و يطول بها مصنفات كتبهم فى الحطابة والشعر ، وهى كما يقال : فقاقع ليس لهـا طائل ، كأنها شعر الأبيور دي .

وحيث أوردت هَذه المقدمة قبل الخوض فى تقسيم المعانى فإنى راجع إلى إلى شرح ما أجملته ، فأقول :

أما القسم الأول فإن المعانى فيه على ضربين: أحدهما: يبتدعه مؤلف الكلام من غير أن يقتدى فيه بمن سبقه ، وهذا الضرب ربحاً يعثر عليه عند الحوادث المتجددة ، ويتنبه له عند الأمور الطارئة ، ولنشر في هذا الموضع إلى نبذة لتكون مثالا للمتوشح لهذه الصناعة .

فَن ذلك ماورد في شعر أبي تمام في وصف مصلبين (١) : بَكَرُ وَا وَأَسْرَ وَ ا فِي مُتُونِ ضَوَامِرٍ قيدَتْ ظَهُمْ مِنْ مَرْ بِطِ النَّجَّارِ لاَ يَبْرَ حُونَ وَمَنْ رَآهُمْ خَالَهُمْ أَبَدًا عَلَى سَلَفَر مِنَ الْأَسْفَارِ وَهَذَا المعنى مما يعثر عليه عند الحوادث المتجددة ، والحاطر في مثل هذا

المقام ينساق إلى المعنى المخترع من غير كبير كلفة ؛ لشاهد الحال الحاضرة .

وكذلك قال في هذه القصيدة في صفة من أحرق بالنار:

مَا زَالَ سِرُّ الْكُفُرِ بَيْنَ ضُاوُعِهِ حَتَّى اصْطَلَق سِرَّ الزِّنَادِ الْوَارِي الرَّا يُسَاوِرُ جِسْمَهُ مِنْ حَرِّهَا لَمُكُنْ كَمَا عَصْفَرْتَ شِقَّ إِزَارِ الْرَاتُ لَمُ اللَّهُ مَنْ حَرِّهَا أَرْكَانَهُ هَدْمًا بِغَيْرِ غُبَارِ طَارَتْ لَمَا شُعَلْ يُهَدِّمُ لَفْحُهَا أَرْكَانَهُ هَدْمًا بِغَيْرِ غُبَارِ فَالرَّتُ لَمَا اللَّهُ مَنْ لَكُنْ مَنْهُ كُلُّ مَعْمَ مَفْصِل وَفَعَلْنَ فَاقِرَةً بِكُلِّ فَقَارِ فَقَالِ مَنْهُ كُلُّ مَعْمَ مَشْرِكِ مَا كَانَ يُرْفَعُ ضَوْفِها لِلسَّارِي مَنْهُ بَوْ الْفَجَارِ مَنْ فَعُ صَوْفِها لِلسَّارِي صَلَّى فَلَا مَنَ الْفُجَارِ مَنْهُ لَكُ مَنْ وَقُودَها مَنْ الْفُجَارِ مَنْهُ لَكُ اللَّهُ وَلَوْمَ الْفُجَارِ مَنْهُ لَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْفُجَارِ مَنْهُ لَكُ اللَّهُ الْمُعَالِلِلْمُ اللَّهُ اللْعُلِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

ٱلْحَقُّ أَبْلَجُ وَالشَّيُوفُ عَوَارِ فَعَذَارِ مِنْ أَسْدِ الْعَرِينِ حَذَارِ

<sup>(</sup>١) هذه الأبيات من قصيدة له يمدح فيها المعتصم ويذكر إحراق الأفشين ، وأولها قوله :

وهذا مما يعين على استخراج المعانى فيه شاهد الحال . وقد ذيل البحترى على ما ذكره أبو تمام في وصف المصلبين فقال :

كُمْ عَزِيزِ أَبَادَهُ فَعَدَا يَرْ كَبُ عُودًا مُرَكَبًا فِي عُودِ أَسْدَهُ إِلَى الرُّقَادِ رِجَالُ لَمْ يَكُونُوا عَنْ وِتْرِ هِمْ بِرُقُودِ تَحْسُدُ الطَّيْرُ فِيهِ ضَبْعَ الْبُوَادِي وَهُو فِي غَيْرِ حَالَةِ الْمَحْسُودِ عَلْمُ الطَّيْرُ فِيهِ ضَبْعِ الْبُوَادِي وَهُو فَي غَيْرِ حَالَةِ الْمَحْسُودِ عَابَ عَنْ صَعْبِهِ فَلَا هُو مَوْجُو دُ لَدَبْهِمْ وَلَيْسَ بِالْمَقْتُودِ عَابَ عَنْ صَعْبِهِ فَلَا هُو مَوْجُو دُ لَدَبْهِمْ وَلَيْسَ بِالْمَقْتُودِ وَكَأَنَّ امْتَدَادَ كَفَيْهِ فَوْقَ الْمِحِدْعِ فِي تَعْفِلِ الرَّدَى المَشْهُودِ طَأَئِنَ مَدَّ مُسْتَرَاحَاتِ مُتْعَبِ مَكْدُودِ طَأَئِنُ مَدَّ مُسْتَرِيعًا جَنَاحَيْ بِهِ اسْتِرَاحَاتِ مَنْهُ عَيْنَ الْبَلِيدِ طَأَئِنُ مَدَّ مُسْتَرَاحَاتِ مَنْهُ عَيْنَ الْبَلِيدِ وَهَذَهُ أَيْنَ البَلِيدِ وَهَذَهُ أَيْنَ الْبَلِيدِ وَهَذَهُ أَيْنَ الْبَلِيدِ وَهَذَهُ أَيْنَ الْمَانِ وَمِنْ الْولِيدِ الْأَنْصَارِي ، وهو قوله (١) : وهذه أبيات حسنة قد استوعبت أقسام هذا المعني القصود ، إلا أن فيها معني مأخوذا من شعر مسلم بن الوليد الأنصاري ، وهو قوله (١) :

نَصَبْتَهُ حَيْثُ تُرُ ْ تَأْبُ الرِّيَاحُ بِهِ وَتَحْسُدُ الطَّيْرُ فِيهِ أَضْبُعَ الْبِيدِ (٢) لَكُن البحترى زاد فى ذلك زيادة حسلنة ، وهي قوله « وهو في غير حالة الحسود » .

ومن هذا الضرب ما جاء في شعر أبي الطيب المتنبي في وصفه الحمي ،

<sup>(</sup>١) من قصيدة له يمدح فيها داود بن يزيد بن حاتم بن خالد بن المهلب ، وأولها قوله:

لاَ تَدْعُ بِي الشَّوْقَ إِنِّي عَيْرُ مَعْمُودِ نَهَى النَّهَى عَنْ هَوَى ٱلْهِيفِ الرَّعادِيدِ انظر الديوان (ص ١٢١ ليدن).

<sup>(</sup>٢) رواية الديوان « وضعته حيث ترتاب الرياح به » وذكر الناشر أنه بروى « نصبته » كما هنا ، وفي بعض روايات الديوان « و يحسد الطير » بياء المضارعة ، وفي بعضها « أسبع البيد » .

وهو قوله (١):

وَزَائِرَ آَيِ كَأَنَّ بِهِا حَيَاءً فَلَيْسَ تَزُورُ إِلاَّ فِي الظَّلَامِ بَذَلْتُ لَمَا المَطَارِفَ وَأَلَحَشَايَا فَعَافَتُهَا وَبَاتَتْ فِي عِظَامِي بَذَلْتُ لَمَا المَطَارِفَ وَأَلَحَشَايَا فَعَافَتُهَا وَبَاتَتْ فِي عِظَامِي مَذَلْتُ لَمُ الصَّهُمَا بِأَرْبَعَةً سِلَجَامِ كَأَنَّ الصَّبُخَ يَظُرُدُهَا فَتَجْرِي مَدَامِعُهَا بِأَرْبَعَةً سِلَجَامِ كَأَنَّ الصَّبُخَ يَظُرُدُهَا فَتَجْرِي مَدَامِعُهُا بِأَرْبَعَةً سِلَجَامِ أَرُاقِبُ وَقْتَهَا مِنْ غَيْرِ شَوْقٍ مُرَاقَبَةَ المَشْكِورِ المُشْتَهَامِ أَرَاقِبُ وَقْتَهَا مِنْ غَيْرِ شَوْقٍ مُرَاقَبَةَ المَشْكِورِ المُشْتَهَامِ

وقد شرح أبو الطيب بهذه الأبيات حاله مع الحي .

ومن بديع ما أتى به فى هذا الموضع أن سيف الدولة بن حمدان كان مخيا بأرض ديار بكر على مدينة مَيَّافارقين ، فعصفت الريح بخيمَته ، فَتَطَيَّر الناس لذلك ، وقالوا فيه أقوالا ، فمدحه أبو الطيب بقصيدة يعتذر فيها عن سقوط الخيمة أولها :

> \* أَيَنْفَعُ فِي الْخَيْمَةِ الْعُلَّالُ(٢) \* فمنه ما أحسن فيه كل الإحسان ، وهو قوله :

تَضِيقُ بِشَخْصِكَ أَرْجَاؤُهَا وَيَرْ كُضُ فَى الْوَاحِدِ الْجَخْفَلُ وَتَقَصُّرُ مَا كُنْتَ فَى جَوْفِهِا وَيُرْ كَنْ فِيهَا الْقَنَا اللَّابَّلُ وَتَقَصُّرُ مَا كُنْتَ فَى جَوْفِهِا وَيُرْ كَنْ فِيهَا الْقَنَا اللَّابَّلُ وَكَنْ مَا كُنْتَ الْبِحَارَ لَهَا أَنْكُلُ وَكَيْنَ تَقُومُ عَلَى رَاحَةً وَكَنَّ الْبِحَارَ لَهَا أَنْكُلُ فَكَيْتَ وَقَارَكَ فَرَ قَتْ فَ لَهُ وَحَمَّلْتَ أَرْضَ كَ مَا تَحْمُلُ فَلَيْتَ وَقَارَكَ فَرَ قَتْ فَ لَهُ وَحَمَّلْتَ أَرْضَ كَ مَا تَحْمُلُ فَا لَا يَعْفُ لَ فَصَارَ الْأَنَامُ بِهِ سَادَةً وَسُدْ يَهُمُ بِالَّذِي يَفْضُ لَ فَصَارَ الْأَنَامُ بِهِ سَادَةً وَسُدْ يَهُمُ بِالَّذِي يَفْضُ لَ

<sup>(</sup>۱) من قصيدة يذكر فيها الحمى التي كانت تنتا به وهو بمصر ، وأولها قوله : مَلُومُكُما يَجِلُّ عَنِ الْمَلاَمِ وَوَقَعْ فَعَالِهِ فَوْقَ الْكَلاَمِ (۲) هذا صدر المطلع ، وعجزه قوله :

<sup>\*</sup> وَتَشْمَلُ مَنْ دَهْرَهَا يَشْمَلُ \*

كُلُوْنِ الْغَزَ الَّهِ لِأَيْفُسَكِ لَ وَأَنَّ ٱلْخُيَامَ بِهَا تَخْجَلُ فِهَنْ فَرَحِ النَّفْسِ مَا يَقْتُلُ خَانَتُهُمْ حَوْلَكَ الْأَرْجُلُ وَلَمَّا أُمَرْتَ بِتَطْنِيهِ اللَّهِ اللَّهِ عَانَّكَ لاَ تَر ْحَالُ وَلَكِنْ أَشَارَ عِمَا تَفْعَلُ اللَّهِ وَلَكِنْ أَشَارَ عِماً تَفْعَلُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلّ وَأَنَّكَ فِي نَصْرِهِ تُرْ فُلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل وَمَا الْحَاسِدُونَ وَمَا قُوَّلُوا وَهُمْ يَكُذُبُونَ فَنْ يَقْبَلُ وَهُمْ يَتَمَنُّونَ مَا يَشْ \_\_ تَهُونَ وَمِنْ دُونِهِ جَدُّكَ الْمُقْدِ لِلَّهِ

رَأْتْ لَوْنَ نُورِكَ فِي لَوْنَهَا وَأَنَّ لَمَا شَرَفًا بَاذِخًا فَلاَ تُنْكرَنَ لَمُ اصَرْعَةً وَلَوْ بُلِّغَ النَّاسِ مَا بُلِّغَتُ فَيَا اعْتَمَدُ اللهُ تَقُوْ يَضَهِ ] وَعَرَّفَ أَنَّكَ مِن هُمِّهِ فَيَا الْعَانِدُونَ وَمَا أُمَّالُوا هُمُ يَطْلُبُونَ فَمَن أَدْرَكُوا

هذه الأبيات قد اشتملت على معاني بديعة ، وكنى المتنبي فضلا أن يأتي بمثلها ، وهذا مقام يظهر في مثله براعة الناظم والناثر .

وقرأت في كتاب الروضة لأبي العباس المبرد ، وهو كتاب جمعه واختار فيه أشعار شعراء بدأ فيه بأبي نواس، ثم بمن كان في زمانه ، وأنسحب على ذيله، فقال فيما أورده من شعره: وله معنى لم يسبق إليه باجماع، وهو قوله (١):

قَرَارَتُهَا كَسْرَى وَفِي جَنَبَاتِهِ اللَّهِ اللَّهِ الْقِسِيِّ الْفَوَارِسُ (٢) فَالرَّاحِ مَا زُرَّتَ عَلَيْهِ جُيُوبُهُا وَلَمْاءِ مَا دَارَتْ عَلَيْهِ الْقَلَانسُ

تُذَارُ عَلَيْنَا الرَّاحُ في عَسْجَدية حَبَّهَا بأنْوَاعِ التَّصَاوِير فأرسُ

<sup>(</sup>١) قد كرر المؤلف اختيار هذه الأبيات في غير مامناسبة ، وأكثر من التمدح بها (انظر الجزء الثاني من هذا الكتاب ص ١٢٢).

<sup>(</sup>٢) في ١ ، ب ، ج « ثورتها بالعشى » وما أثبتناه عن الديوان ، وتدريها : تختلها لتصطادها.

وقدأ كثر العلماء من وصف هذا المعنى وقولهم فيه: إنه معنى مبتدع . و يحكى عن الجاحظ أنه قال: مازال الشعراء يتناقلون المعنى قديمًا وحديثًا ، إلا هذا المعنى ، فإن أبا نواس انفرد بابداعه ، وما أعلم أنا ما أقول لها ولأبى (۱) سوى أن أقول : قد تجاوز بهم حد الإكثار ، ومن الأمثال السائرة : بدون هذا يباع الحمار ، وفصاحة هذا الشعر عندى هى الموصوفة ، لا هذا المعنى ؛ فإنه لا كبير كلفة فيه ؛ لأن أبا نواس رأى كأساً من الذهب ذات تصاوير فحكاها في شعره ، والذي عندى في هذا أنه من المماني المشاهدة ؛ فإن هذه الخر لم تحمل إلاماء يسيراً ، وكانت تستغرق صور هذا الكأس إلى مكان جيو بها ، وكان الماء فيها قليلا بقدر القلانس التي على رءوسها ، وهذا حكاية حال مشاهدة بالبصر .

وكذلك ورد قوله في الخر أيضاً:

و بلغنى أنه اختلف في هذا المعنى بحضرة الرشيد هرون رحمه الله ، فقيل : إنه يريد بخمار الشيب في الرحم أن الحمر تكون في جوانبها ذات زبد أبيض على وجهها ، فقال الأصمعى: إن أبا نواس ألطف خاطراً مر هذا ، وأسد غرضاً ، فاسألوه ، فأحضر وسئل ، فقال : إن الحكر م أول ما يجرى فيه الماء يخرج شبيها بالقطنة ، وهي أصل العنقود ؛ فقال الأصمعى : ألم أقل لكم إن الرجل ألطف خاطراً وأسد غرضاً .

<sup>(</sup>١) كذا ؛ ولعل أصل العبارة « لها ولأبي نواس »

وقد جاء لابن حَمْديس الصقلي في الهلال لآخر الشهر مالم يأت به غيره ، وهو من الحسن واللطافة في الغاية القصوى ، وذلك قوله :

كَأُنَّمَا أَدْهَمُ الظُّلْمَاءِ حِينَ نَجَا مِنْ أَشْهَبِ الصُّبْحِ أَلْقَى نَعْلَ حَافِرِهِ وَهَذَا حَكَاية حال مشاهدة بالبصر، إلا أنه أبدع في التشبيه. وأمثال هذا كثيرة في أقوال المجيدين من الشعراء.

وجملة الأمر في ذلك أن الشاعر أو الكاتب ينظر إلى الحال الحاضرة ثم يستنبط لها مايناسبها من المعانى ، كما فعل النابغة في مدح النعمان وقد أتاه وفد من الوفود فمات رجل منهم قبل أن يرفدهم (١) ، فلما رفدهم جعل عطاء ذلك الميت على قبره ، حتى جاء أهله وأخذوه ، فقال النابغة في ذلك (٢) :

حِباً ﴿ شَقِيقَ فَوْقَ أَحْجَارِ قَبْرِهِ وَمَا كَانَ يُحْبَى قَبْلَهُ ۗ قَبْرُ وَافِدِ وَهَذَا بِيت مِن جَمَلة أبيات ، فانظر كيف فعل النابغة في هذا المعنى ؟ وهذا بيت من جملة أبيات ، فانظر كيف فعل النابغة في هذا المعنى ؟ وكذلك ورد قول أخت جَسَّاس زوجة كُليْب ؛ فإنه لما قَتَل جساسُ كليبا اجتمع النساء إليها وندبنه ، فتحدث بعضهن إلى بعض ، وقلن : هذه ليست اكلة ، و إنما هي شامتة ؛ فإنَّ أخاها هو القاتل ، فنم ذلك إليها ، فقالت : يَا أَبْنَةَ الْأَقْوَامِ إِنْ شَبْتُ فَلَا يَعْجَلِي بِاللَّوْمِ حَتَّى تَسْأَلِي فَاذَا أَنْتِ تَبَيَّنْتِ الَّذِي يُوجِبُ اللوْمَ فَاوُمِي وَاعْذُلِي فَاذَا أَنْتِ تَبَيَّنْتِ الَّذِي يُوجِبُ اللوْمَ فَاوُمِي وَاعْذُلِي

أَبْقَيْتَ لِلْعَبْسِيِّ فَضْلاً وَنَعْمَةً وَمَحْمَدَةً مِنْ بَاقِياتِ الْمَحَامِدِ و بعده قوله :

أَتَى أَهْلَهُ مِنْهُ حِبَا لِا وَنِعْمَةٌ وَرُبَّ أُمْرِئٍ يَسْعَى لَآخَرَ قاعِد

<sup>(</sup>١) فى ١، ب ، ج « يوفدهم فلما وفدهم » بالواو ، ورفده : أعطاه ، ولعل أدنى تأمل يدل على أن الصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) قبل هذا البيت قوله:

شَفَق مِنْها عَلَيْهِ فَافْعَلِي (۱) حَسْرَتَا عَمَّ الْجُلَتْ أُوْ تَنْجَلِي كَسْرَتَا عَمَّ الْجُلَتْ أُوْ تَنْجَلِي قَامُدُنِ أَجْلِي قَاطِع فَهُ طَهْرِي وَمُدُن أَجْلِي أَخْتِها فَانْفَقَأْت لَمْ أَخْفِلِ الْخَتِها فَانْفَقَأْت لَمْ أَخْفِلِ سَقَفْ بَيْتَى الْأُولِ سَقَفْ بَيْتَى الْأُولِ فَي هَدْم بَيْتَى الْأُولِ وَانْتَنَى فَى هَدْم بَيْتَى الْأُولِ وَانْتَى فَى هَدْم بَيْتَى اللَّهُ أَنْ يَرْتَاح لِي

إِنَّ أَخْتاً لِا مْرِي لِيَتْ عَلَى الْمَتْ عَلَى جَلَّ عِنْدِى فِعْلُ جَسَّاسٍ فَوَا فِعْلُ جَسَّاسٍ فَوَا فِعْلُ جَسَّاسٍ عَلَى وَجْدَى بِهِ فِعْلُ جَسَّاسٍ عَلَى وَجْدَى بِهِ لَوْ بِعَيْنٍ فَقُدَّتُ عَيْنٌ سِوَى لَوْ بِعَيْنٍ فَقُدَّتُ عَيْنٌ سِوَى عَالَى اللَّهُ هُو بِهِ عَالَى اللَّهُ هُو بِهِ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقُلَ اللَّهُ اللَّهُ وَقُلْ اللَّهُ اللَّهُ وَقُلْ اللَّهُ اللَّهُ وَقُلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقُلْ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِلُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُ الللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُومُ الللْمُؤْمِلُومُ الللْمُؤْمِلُومُ الللْمُؤْمِلُومُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلْمُ اللْمُؤْمِلُومُ اللْمُؤْمِلُومُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللللْمُؤْمِلُومُ الللْمُؤْمِلُومُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُومُ

وهذه الأبيات لو نطق بها الفحول المعدودون من الشعراء لاستعظمت ، فكيف امرأة وهي حزينة في شرح تلك الحال المشار إليها .

واعلم أنه قد يستخرج من المعنى الذى ليس بمبتدع معنى مبتدع ؟
فن ذلك قول الشاعر المعروف بابن السراج فى الفهد:

تَنافَسَ اللَّيْلُ فيهِ وَالنَّهَارُ مَعا فَقَمَّصَاهُ بِجِلْبَابٍ مِنَ المُقلِ
وليس هذا من المعانى الغريبة ، ولكنه تشبيه حسن واقع فى موقعه .
وقد جاء بعده شاعر من أهل الموصل يقال له ابن مسهر فاستخرج من هذا البيت معنى غريباً ، فقال :

وَنَقَطَتُهُ حِبَاءً كَيَ مُسَالِهَا عَلَى الْمَنايَا نِعَاجُ الرَّمْلِ بِالْحَدَقِ وَهَذَا مَعْنَى غُريب لم أسمع بمثله في مقصده الذي قصد من أُجَله ، وقليلا

<sup>(</sup>١) فى أخبار كليب وائل ، وفى أخبار المهلهل أخيه ، يروى هذا البيت: إِنْ تَكُنْ أُخْتُ امْرِى لِيمَتْ عَلَى شَـِفَقٍ مِنْهَا عَلَيْهِ فَافْعَلِي وهى أوضح مما فى أصل هذا الكتاب .

ما يقع هذا فى الكلام المنظوم والمنثور، وهو موضع ينبغى أن توضع اليد عليه، و يتنبه له، وكذلك فلتكن سياقة ماجرى هذا المجرى.

وقدجاءني شيء من ذلك في الكلام المنثور .

فرن ذلك ما ذكرته فى وصف نساء حسان ، وهو : أقبلت رَبائبُ الكِناس، فى مُغْضَرُ اللِّباس، فقيل : إِنما يَخْتَرْنَ الخَضرة من الألوان ، ايصح تشبيههن بالأغصان .

وهذا معنى غريب ، وربما يكون قد سبقت إليه ، إلا أنه لم يبلغني ، بل ابتدعته ابتداعاً .

ومن ذلك ماذ كرته فى فصل من كتاب يتضمن منازلة بلد؛ فذكرت القتال بالمنجنيق، وهو: فنزلنا بمروّاً ي منه ومسمع، واستدرونا به استدارة الخاتم بالإصبع، ونصبت المنجنيقات فأنشأت سُحُباً صعبة القياد، مختصّة بالرّبا دون الوهاد، فلم تزل تقذف السور بوبل من جُلْمُودها، وتَفْجَوْه برعودها قبل بروقها و بروق السحب قبل رعودها، حتى غادرت الحزّن منه سَهلاً، والمام بلقعاً مخلى.

وفى هـذا معنيان غريبان : أحدها أن هذه السحب تخصُّ الربادون الوهاد ، والآخر أن رعودها قبل بروقها ، وكل ذلك يتفطن له بالمشاهدة .

ومن ذلك ما ذكرته فى فصل من كتاب ، فقلت : إذا تَخَلَّق المرء بخلق البأس والندى لم يخف عرضهُ دَنَسا ، كما أن الماء إذا بلغ قُلَّتَين لم يحمل نجَسَا .

وهذا المعنى مبتدع لى ، وهو مستخرج من الحديث النبوى فى قوله صلى الله عليه وسلم «إذًا بَلَغَ المَاءُ قُلَّتَ يُنِ لَمَ مُحْمِلٌ خَبثاً » .

ومن ذلك ماذكرته في وصف مَفازة ، فقلت: مَفازة لا توطأ بأجفان ساهر ، ولا تقتل باقتحام خابر ، ولولا مسير الهلال من فوقها لما عرفت تمثال حافر .

ومن ذلك ماذكرته فى كتاب أصف فيه نزول العدو على حصار بلد من بلاد المكتوب عنه ، وكان ذلك فى زمن الشتاء فسقط على العدو ثلج كثير صار به محصوراً ، فقلت :

وقد عاجله قِتال البروق قبل البوارق ، وأحاط به الثلجُ فصارخنادق تحول بينه و بين الخنادق ، والشماء قد لقى عسكره من البرد بعسكره ، والسماء قد قابلته بأغبر وجهها لابأخضره ، والأرض كائنها قُرْصة ُ النَّقِ وعسى أن تكون أرض محشره

والمعنى المخترع من هذا الكلام قولى «والأرض كأنها قُرْصةُ النَّقِ وعسى أن تكون أرض محشره » وهو مستخرج من الحديث النبوى فى قوله صلى الله عليه وسلم « إِنَّكُمُ \* تُحْشَرُونَ عَلَى أَرْض بَيْضَاءَ كَقُرْصَة النَّقِيِّ » يريد الخبزة البيضاء (١) ولما كان الثلج على الأرض مُمَا تُلاً لذلك ومشابها له استنبطت أنا له هذا المعنى المخترع ، فجاء كما تراه ، وهو من المعانى التي يدل عليها شاهد الحال.

وأحسن من هذا كله ما كتبته فى فصل من كتاب إلى ديوان الخلافة ببغداد، فقلت: ودولته هى الضاحكة و إن كان نَسَبُها إلى الْعَبّاس، وهى خير دولة أخرجت للزمن كما أن رعاياها خير أمة أخرجت للناس، ولم يجعل شعارها من لون الشّباب إلا تفاؤلا بأنها لا تَهْرُكُم، وأنها لا تزال محبُوّة من أبكار السعادة بالحبّ الذي لا يُسْلَى والوصْلِ الذي لا يُصْرَم، وهذا معنى استنبطه الخادم للدولة وشعارها، وهو مما لم تخطّ به الأقلام فى خطها ولا أجالته الخواطر فى أفكارها.

وغرابة هذا المعنى ظاهرة ، ولم يأت بها أحد قبلى . و بلغنى من المعانى المخترعة أن عبد الملك بن مروان بنى بابا من أبواب

<sup>(</sup>١) في النهاية (ن ق ي) بعد ذكر الحديث قال: «هو الخبز الحواري».

المسجد الأقصى بالبيت المقدس، و بني الحجاج بابا إلى جانبه، فجاءت صاعقة فأحرقت الباب الذي بناه عبد الملك ، فتطير لذلك ، وشق عليه ، فبلغ ذلك الحجاج فكتب إليه كتابا: بلغني كذا وكذا ، فليهن أمير المؤمنين أن الله تَقَبَّل منه ، وما مَثَلَى ومَثَلُه إلا كابْنَيْ آدم إذْ قَرَّ بَا قُرْ بَاناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدهِمَاوَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِن الآخر ؛ فلما وقف عبد الملك على كتابه سُرِّيَ عنه . وهذا معنى غريب استخرجه الحجاج من القرآن الكريم، وهو من المعاني المناسبة لما ذكرت فيه ؟ و يكفي الحجاج من فطانة الفكرة أن يكون عنده استعداد لاستخراج مثل ذلك . وأما المعاني التي تستخرج من غير شاهد حال متصورة فإنها أصعب مثالا مما يستخرج بشاهد الحال ، ولأمر مّا كان لأبكارها سر" لا يهجم على مكامنه إلا جَنَان الشَّهُم ، ولا يفوز بمحاسنه إلا من دَقِّ فهمه حتى جَلَّ عن دقة الفهم، ولَلْهُجُومُ على عَذَارَى المغاني المحميَّة بحجُب الْبَوَاتِر أَيْسَرُ من الهجوم على عذاري المعانى المحمية بحجب الخواطر ، وما ذلك عما يلقيه إليك الأستاذ ، وليس يقوم به إلا الفذولا أقول الأفذاذ ، وأين الذي ينشيء فيحسن فيها الإنشاء ، ويبرز فيها صُورًا يركبها كيف يشاء ؟ ومن نظر إلى هذا الموضع حق النظر ، وأخذ فيه بالعين دون الأثر، عَلِمَ أنه مقام يزلق بمعارف الأفهام، فكيف بمواقف الأقدام، وليست المعانى فيه إلا كالأرواح ، ولا الألفاظ إلا كالأجسام ، فمن شاء أن يخلق خلقاً من الكلام فليأت به على صورة الأناسي لا على صورة الأنعام ، فإن من القول الغانية التي هي أحسن من الغانية ، ومنه البهيمة التي لاتشبه إلا بالسانية . فما جاءفي هذا الباب قول أبي نواس(١):

<sup>(</sup>١) لم أجد هذين البيتين في باب الهجاء من ديوان أبي نواس.

شَرَابُكَ فِي السَّرَابِ إِذَا عَطِشْنَا وَخُبْزُكَ عِنْدَ مُنْقَطَعِ التَّرَابِ
وَمَا رَوَّ حْتَنَا لِتَذُبَّ عَنَّا وَلَكِنْ خِفْتَ مَرْزِئَةً الذَبَابِ
فالبيت الثاني من هذين البيتين هو المشار إليه بأنه معنى مبتدع ، ويُحْكَى
عن الرشيد هرون رحمه الله أنه قال: لم يُهْجَ بادٍ ولا حاضر بمثل هذا الهجاء .
ومن هذا الباب قول مسلم بن الوليد (۱):

تَنَالُ بِالرِّفْقِ مَا تَعْيَا الرِّجَالُ بِهِ كَالْمَوْتِ مُسْتَعَجْدً يَأْتِي عَلَى مَهِلِ ومن هذا الباب قول على بن جبلة:

تَكَفَّلَ سَاكِنَ الدُّنْيَا مُحَيْدٌ فَقَدْ أَضْحَتْ لَهُ الدُّنْيَا عِيَالاً كَأَنَّ أَبَاهُ آدَمَ كَأَنَ أَوْصَى إلَيْهِ أَنْ يَعُولُهُمُ فَعَالاً وهذا معنى دَنْدَن حوله الشعراء، وفاز على بن جبلة بالإفصاح عنه .

وقد قيل: إن أبا تمام أكثر الشعراء المتأخرين ابتداعا للمعانى ، وقد عُدَّت معانيهِ المبتدعة فوجدت مايزيد على عشرين معنى .

وأهل هذه الصناعة يكبرون ذلك ، وما هذا من مثل أبي تمام بكبير ؛ فإنى أنا عددت معاني المبتدعة التي وردت في مكاتباتي فوجدتها أكثر من هذه العدة ، وهي مما لا أنازع فيه ، ولا أدافع عنه ؛ فأما ماورد لأبي تمام فمن ذلك قوله (٢) :

<sup>(</sup>۱) من قصيدة له يمدح فيها يزيد بن منيد الشيباني ، وأولها قوله : أَجْرَرُ "تُ حَبْلَ خَلِيعٍ فِي أُ هُوَى غَزِلِ وَشَمَّرَتْ هِمَمُ الْعُذَّالِ فِي الْعَذَلِ (۲) البيتان من أربعة أبيات يعاتب فيها أبا دلف العجلي ، واللذان قبلهما قوله : صَبْراً عَلَى الطَّلِ مَالَمَ " يَتْلُهُ الْكَذَبُ فَلَلْخُطُوبِ إِذَا سَاعَتْهَ لَا عَقِبُ عَلَى الْمَقَادِيرِ لَوْمُ إِنْ مُنِيتُ بِهِ مِنْ عَاذِلٍ وَعَلَى السَّعْيُ وَالطَّلَبُ وَانظر الديوان (ص ٢٢ بيروت) .

وَجُوْدُهُ لِمُراعِي جُودِه كَتَبُ إِنَّ السَّمَاءَ تُرجَّى حِينَ تَحْتَجِبُ

يْأَيُّهَا الْلَكُ النَّانِي بِرُوْيَتِهِ لَيْسَ الْحُجَابُ بَمْقُصِ عَنْكَ لِي أُمَلاً وكذلك قوله (١):

لِسَجْل مِنْ لَهُ بَعْدُ وَلاَ ذَنُوب فَدَلَّتْنِ مَطَر قَريب

رَأَيْنَا الْجُودَ فيكَ وَمَا عَرَضْنَا وَلَكِنْ دَارَةُ الْقَمَرِ اسْتَتَمَّتْ وكذلك قوله في المجاء (٢):

وَلَمُ نَرَ لِلرَّحَا الْعَلْياءَ قُطْبًا إِذَا مَا كُنْتَ أَسْفَلَ مِنْهُ جَنْبَا(٣) وَأَنْتَ تُدِيرُ قُطْبَ رَحًا عَلَيًّا تَرَى ظفراً بكل صراع قران وكذلك قوله (١):

مَا كَانَ يُعْرَفُ طِيبُ عَرْفِ الْعُودِ

وَإِذَا أَرَادَ اللهُ نَشْرَ فَضِيلَةً ﴿ طُويَتْ أَتَاحَ لَمَا لِسَانَ حَسُودِ لَوْلاَ اشْتِعَالُ النَّارِ فِي جَاوَرَتْ وكذلك قوله (٥):

(١) لم أجد هذين البيتين في ديوان أبي عمام .

<sup>(</sup>٢) من كلة له يهجو فيها عتبة بن أبي عاصم ، وأولها قوله أَعُتْبَةُ أَجْبَنَ الثَّقَلَيْنِ عُتْبَا بِجَهَاكَ صِرْتَ لِلْمَكُرُوهِ نَصْبَا

<sup>(</sup>٣) فى ١ ، ب ، ج « ترى قطر بكل صراع قرن » وما أثبتناه عن الديوان (ص ۲۸۶ بیروت) .

<sup>(</sup>٤) من قصيدة له يمدح فيها أبا عبد الله أحمد بن أبي دواد ، وأولها قوله : أَرَأَيْتَ أَى سَوَالِفِ وَخُدُودِ عَنَّتْ لَنَا بَيْنَ اللَّوَى فَزَرُود

<sup>(</sup>٥) من قصيدة له يمدح فيها أحمد بن المعتصم ، وأولها قوله : مَافِي وُقُو فِكَ سَاعَةً مِنْ بَاسِ نَقْضِي ذِمَامَ الْأَرْبُعِ الْأَدْرَاسِ

لاَتُنْكِرُوا ضَرْ بِي لَهُ مَنْ دُونَهُ مَثَلًا شَرُوداً فِي النَّدَى وَالْبَاسِ فَاللهُ قَدْ ضَرَبَ الْأَقَلَ لِنُورِهِ مَثَلًا مِنَ الْشِكَاةِ وَالنَّبْرَاسِ فَاللهُ قَدْ ضَرَبَ الْأَقَلَ لِنُورِهِ مَثَلًا مِنَ الْشِكَاةِ وَالنَّبْرَاسِ وَكَذَلْكَ قُوله (۱)

لاَتُنْكِرِي عَطَلَ الْكَرِيمِ مِنَ الْغِنَى فَالسَّيْلُ حَرْبُ لِلْمَكَانِ الْعَالِي وَكَذَلِكُ لَهُ فَي الشيب (٢):

شُعْلَة ﴿ فِي الْمُفَارِقِ اسْتَوْدَعَتْنِي فِي صَمِيمِ الْفُوَّادِ ثُـكُلاً صَمِيمَ يَسْتَثِيرُ الْمُمُومَا يَسْتَثِيرُ الْمُمُومَا صَـعُداً وَهُيَ تَسْتَثِيرُ الْمُمُومَا يَسْتَثِيرُ الْمُمُومَا

فالبيت الثانى من المعانى المخترعة ، وقد تفقه فيه فجعله مسألة من مسائل الدور ، وهذا من إغراب أبى تمام المعروف .

وهذا القدركاف من جملة معانيه ؛ فإنا لم نستقصها ههنا . ومن هذا الباب قول ابن الرومي (٣) :

(١) من قصيدة له يمدح فيها الحسن بن رجاء ، وأولها قوله:

يَكُفِي وَغَاكَ قَالِنَ لَكَ قَالِ لَيْسَتْ هُوَادِى عَزْمَتِي بِتَوَالِ الطّر الديوان (ص ٢٤٦ بيروت).

(٢) من قصيدة له يمدح فيها أبا سعيد ، وأولها قوله :

إِنَّ عَهْدًا لَوْ تَعْلَمَانِ عَظِياً أَنْ تَنَامَا عَنْ لَيْلَتِي أَوْ تُنِياً انظر الديوان (ص ٢٩٠ بيروت).

(٣) البيتان من أر بعة أبيات في الديوان (ص ٩٧ ج ١) و بعدها قوله : عَيْرِي فَإِنِّي لاَ أُطِيلُ مَدَائِحِي إلاَّ لِأُوفِى مَنْ مَدَّحْتُ ثَنَاءَهُ وَأَعُدُّ ظُلُماً أَنْ أُقِلِ مَدِيحَهُ عَمْدًا ، وَأَسْخَطُ أَنْ أُقِلِ عَطَاءَه وهذا المعنى مما كثر في شعر ابن الرومي ؟ فمن ذلك قوله في إسماعيل بن بلبل: وَأَطَالَ في بِهِ فَقَدْ أَسَاءَ هِجَاءَهُ عِنْدُ الْوُرُودِ لَكَ أَطَالَ رِشَاءَهُ

كُلُّ امْرِي مَدَحَ امْرَأَ لِنُوَالِهِ لَوْ لَمْ 'يُقَدِّرْ فيهِ بُعْدَ الْمُسْتَقَى وكذلك قوله (١):

فَلَا تَسْتَكْثِرَنَّ مِنَ الصِّحْابِ يَكُونُ مِنَ الطَّعَامِ أَوِ الشَّرَابِ عَدُولُكُ مِنْ صَدِيقِكَ مُسْتَفَادٌ فَإِنَّ الدَّاءَ أَكْثَرُ مَا تَوَاهُ وكذلك قوله:

يَكُونُ بُكَا الطِّفْلِ سَاعَةً يُولَدُ

لِمَا تُؤْذِنُ الدُّنْيَا بِهِ مِنْ صُرُوفِهَا

وَلَوْ شَئْتُ كَانَ النَّاسُ لِي شُفَعَاء عَلَيْكَ وَلَمَ أَشْرِكْ بِهِ الشُّرَكَاءَ وَلَوْ كَأَنَ غَوْرًا لِأَلْتَمَسْتُ رَشَاءَ وَجَارُكُ جَارٌ لاَيْخَافُ شَتَاء

أُتَيْتُكَ لَمْ أَشْفَعُ إِلَيْكَ بِشَافِعِ وَلَكِنَّنِي وَفَّرْتُ حَدْى بأَسْرِهِ نَدَ اكَ مَعِينُ كَالَّذَى قَدْ عَلِمته وَهٰذَا شتاء قَدْ أَظَلَّ روَاقُهُ وكقوله يعتذر إلى صاعد من طول قصيدته:

حاش لله ! لَيْسَ مِثْ لِي تَظَنَّى ظَنَّ سُوع بَمُدْ \_ تَقَاكَ الْقَريب مُسْتَتبًا في كُلِّ قَرْم نَجيب مَعَ أَنَّى قَصَّرُتُ غَدِيرً مَعِيب

لمَ أُطِلْهَا كَمَا أَطَالَ رِشَاءً مَاتِحٌ سَاءً ظَنَّهُ بِقَلِيب عَيْرَ أَنِّي ٱمْرُونُ وَجَدْتُ مَقَالًا فَأَطَلْتُ اللَّهِ بِحَ مَاطَالَ فِيهِمْ (١) البيتان أول كلة له في الحث على مجانبة الناس (انظر الديوان : ١ – ٣١٣).

و بعدها قوله: إِذَا أَنْقَلَبَ الصَّدِيقُ عَدَا عَدُواً مُبِيناً وَٱلْأُمُورُ إِلَى ٱنْقِلاب وَلَوْ كَانَ الْكَثِيرُ يَطِيبُ كَانَتْ مُصَاحَبَةُ الْكَثيرِ مِنَ الصَّوابِ

وَإِلا فَمَا مُيْبَكِيهِ مِنْهَا وَإِنَّهُ لَأُوْسَعُ مِثَاكَانَ فِيهِ وَأَرْغَدُ إِذَا أَبْصَرَ الدُّنْيَا اسْتَهَلَّ كَأَنَّهُ بِمَا هُوَ لاَقٍ مِنْ أَذَاهَا يُهَدَّهُ وكذلك قوله:

رَدَدْتَ عَلَى مَدْحِى بَعْدَ مَطْلٍ وَقَدْ دَنَّسْتَ مَلْبَسَهُ الْجَدِيدَا وَقُدْ دَنَّسْتَ مَلْبَسَهُ الْجَدِيدَا وَقُلْتَ الْمُدَح بِهِ مَنْ شِئْتَ غَيْرى وَمَنْ ذَا يَقْبَلُ الْمَدْحَ الرَّدِيدَا وَقُلْتَ الْمُدَح الِمُ يَعْدَ عَلَى الْمُتَلِقُ صَدِيدَا وَهَلُ لِلْحَى فِي أَكُنَانِ مَيْتٍ لَبُوسٌ بَعْدَ مَا الْمُتَلَأَتْ صَدِيدَا وقد ورد لأبي الطيب المتنبي من ذلك كقوله (۱):

أَجِرْ نِي إِذَا أَنْشِدْتَ مَدْحًا فَإِنَّمَا بِشِعْرِى أَتَاكَ الْمَادِحُونَ مُرَدَّدَا وَدَعَ كُلُّ صَوْتٍ بَعْدَصَوْ تِي فَإِنَّنِي أَنَالصَّا أَحُ الْمَحْكِيُ وَالْاَخَرُ الصَّدَى وَدَعَ كُلُّ صَوْتٍ بَعْدَصَوْ تِي فَإِنَّنِي أَنَالصَّا أَحُ الْمَحْكِيُ وَالْاَخَرُ الصَّدَى فالبيت الثانى فالبيت الثانى في التمثيل الذي مثله ليس لأحد إلا له .

وكذلك قوله (٢):

بِهِ جُرِ سَيُوفِكَ أَغْمَادَهَا تَمَنَّى الطَّلَى أَنْ تَكُونَ الْغُمُودَا (٣) إِلَى الْفَامِ تَصْدُرُ عَنْ مِثْلِهِ تَرَى صَدَراً عَنْ وُرُودٍ وُرُودَا (٤) إِلَى الْفَامِ تَصْدُرُ عَنْ مِثْلِهِ تَرَى صَدَراً عَنْ وُرُودٍ وُرُودَا (٤)

(۱) البيتان من قصيدة له يمدح فيها سيف الدولة و يهنئه بعيد الأضحى ، وأولها قوله إذ لكلّ أُمْرِئُ مِنْ دَهْرِهِ مَا تَعَوَّدَا وَعادَاتُ سَيْفُ اللَّهُ وَلَةَ الطّعْنُ فَى الْعِدَى لَكُلّ أُمْرِئُ مِنْ دَهْرِهِ مَا تَعَوَّدَا وَعادَاتُ سَيْفُ اللَّهُ وَلَةَ الطّعْنُ فَى الْعِدَى (٢) البيتان من قصيدة له يمدح فيها بدر بن عمار الأسدى ، وأولها قوله : أَحُلُما نَرَى أَمْ زَمَاناً جَدِيداً أَم اللَّاق في شَخْصِ حَى أُعِيدًا أَحُلُما تَمَى ، فَذَف إحدى النَّاءِين ، والطلى : الأعناق ، والغمود : (٣) تمنى : أصله تمنى ، فذف إحدى النَّاءِين ، والطلى : الأعناق ، والغمود : جمع غمد ، وهو قراب السيف .

(٤) الهام: اسم جنس جمعى ، واحده هامة ، وهى الرأس ، والصدر: الخروج من الماء بعد الرى ، والورود: الدخول إلى الماء للشرب منه . وكذلك قوله في بدر بن عمار يهنيه ببرئه من مرض (١):

قُصِدْتَ مِنْ شَرْقِهِا وَمَغْرِيماً حَتَّى اشْتَكَتْكَ الرِّكَابُ وَالسُّبُلُ لَمَ تُجْتَدِيكَها الْعِلَلُ لَمَ تُبْقِ إِلاَّ قَلِيلَ عَافِيهِ قَدْ وَفَدَت تَجُتَدِيكَها الْعِلَلُ وَقَد وقَد وقفت على ما شاء الله من أشعار الفحول من الشعراء قد يماً وحد يثاً فلم أجد لأحد منهم في ذكر المرض ما يعد معنى مخترعاً ، لا ، بل لم أجد من أقوالهم شيئاً مرضيا ، ما عدا المتنبى ؛ فإنه ذكر المرض في عدة مواضع من شعره أقوالهم شيئاً مرضيا ، ما عدا المتنبى ؛ فإنه ذكر المرض في عدة مواضع من شعره

اقواهم شيئا مرصيا ، ما عدا المتدبى ؛ فإنه د در المرص فى عدة مواضع من شعره فأجاد ، وهذ البيت الثانى من هذين البيتين معنى مخترع له ؛ وقد أحسن فيه كل الإحسان .

ومما ابتدعه بإجماع قولُه في مدح عَضُد الدولة في قصيدته النونية التي مطلعها: \* مَعَانِي الشِّعْبِ طِيبًا في المَغَانِي (٢) \*

قال عند ذكره:

فَعَاشَا عِيشَةَ الْقَمَرَيْنِ يُحْياً بِضَوْتَهِماً وَلاَ يَتَحَاسَدَانِ وَلاَ مَلَكَ الْأَعَادِي وَلاَ وَرِثاَ سِوَى مَنْ يَقْتُلاَنِ وَلاَ مَلَكَ الْأَعَادِي وَلاَ وَرِثاَ سِوَى مَنْ يَقْتُلاَنِ وَلاَ مَلَكَ الْبُعَانِ عَدُو ۗ كَاثَرَاهُ لَهُ يَاءَى ْ حُرُوفِ أَنَيْسِيانِ وَكَانَ ابْنَا عَدُو ۗ كَاثَرَاهُ لَهُ يَاءَى ْ حُرُوفِ أَنَيْسِيانِ

أى: جعل الله ابنى عدو كاثراه يعنى ابنى عضد الدولة كياءى حروف تصغير إنسان؛ فإن ذلك زيادة، وهو نقص فى المقدار، إلا أن سبك هذا البيت قد شوَّهه وأذهب طلاوة المعنى المندرج تحته.

<sup>(</sup>١) البيتان من قصيدة له يمدح فيها بدر بن عمار ، وأولها قوله : أَبْعَدُ نَأْي اللَّهِ عَلَى الْبَعْدِ مَالاً تُكَافَّ الْإِبلُ (٢) هذا صدر المطلع ، وعجزه قوله :

<sup>\*</sup> بِمَنْزِلَةِ الرَّبِيعِ مِنَ الزَّمَانِ \*

ومن معانيه المبتدعة قوله (١): عَانِ ْ تَفَقِ الْأَنَامَ وَأَنْتَ مِنْهُمْ فَإِنَّ الْمِسْكَ بَعْضُ دَمِ الْغَزَالِ وأحسن من ذلك قوله (٢):

صَدَمْتَهُمْ بِخَمِيسٍ أَنْتَ غُرَّتُهُ وَسَمْهُرِيَّتُهُ فِي وَجْهِهِ عَمَمُ فَي وَجْهِهِ عَمَمُ فَكَانَ أَثْبَتَ مَافِهِمْ جُسُومَهُمُ يَسْقُطْنَ حَوْلَكَ وَالْأَرْوَاحُ تَنْهَزَمُ وَهَذَا مِن أَعاجِيبِ أَبِي الطيبِ التي بَرَّز فيها على الشعراء .

ومن الإحسان فى هذا الباب قول بعضهم: وَقَدْ أَشُقُ الْحِجَابَ الصَّعْبَ مَأْرَبُهُ دُونِي وَآبَى وُلُوجًا فيهِ إِنْ طُرِقاً (٢) كَالطَّيْفَ يَأْبَى دُخُولَ الجُّفْنِ مُنْفَتِحًا وَلَيْسَ يَدْخُلُهُ إِلاَّ إِذَا انْطَبَقَا

ورأيت ابن حمدون البغدادي صاحب كتاب التذكرة قد أورد هذين البيتين في كتابه ، وقال : قد أغرب هذا الشاعر ، ولكنه خلط وجرى على عادة الشعراء ؛ لأن الطيف لايدخل الجفن ، و إنما يتخيل إلى النفس ؛ وهذا كلام من لم يَطْعَمُ من شجرة الفصاحة والبلاغة ، وليس مثله عندي إلا كما يحكي عن

(۱) البيت آخر قصيدة له يرثى فيها والدة سيف الدولة ، وأولها قوله :

نُعدُّ المَشْرَ فِيَّةَ وَالْعُوَالِي وَتَقْتُلُنَا الْمَنُونُ بِلاَ قِتَالِ
وقبل البيت الذي أنشده المؤلف قوله :

وَحَالاتُ الزَّمَانِ عَلَيْكَ شَتَّى وَحَالُكَ وَاحِدٌ فِي كُلِّ حَالِ
فَلاَ غِيضَتْ بِحَارُكَ يَاجَمُومًا عَلَى عَلَلِ الْغَرَائِبِ وَالدِّخَالِ
فَلاَ غِيضَتْ بِحَارُكَ يَاجَمُومًا عَلَى عَلَلِ الْغَرَائِبِ وَالدِّخَالِ
وَرَأَيْتُكَ فِي النَّذِينَ أَرَى مُلُوكًا كَانَّكَ مُسْ تَقِيمِ فِي مِحَالِ
(۲) البيتان من قصيدة له هي آخر ماقاله بحضرة سيف الدولة ، وأولها قوله :
عُقْبَى الْيَمِينِ عَلَى عُقْبَى الْوَعَى نَدَمُ مَاذَا يَزِيدُكَ فِي إِقْدَامِكَ الْقَسَمُ وهو تحريف .

ملك الروم إذ أنشد عنده بيت المتنبي الذي هو (١):

كَأْنَّ الْعِيسَ كَانَتْ فَوْقَ جَفْنِي مُناَخَاةً فَلَمَّا ثُرُونَ سَالاً فَاللَّا فَاللَّا عَن المعنى ففسرله ، فقال : ما سمعت بأكذب من هذا الشاعر : أرأيت من أناخ الجمل على عينه لا يهلكه .

ومن محاسن هذا القسم قول بعضهم:

تَخَيَّرَهُ اللهُ مِنْ آدَمٍ فَمَا زَالَ مُنْحَدِرًا يَرْ تَقِي وكذلك قول الآخر:

بِأَبِي غَزَالٌ عَازَلَتُهُ مُقْلَتِي اَبِيْنَ الْغُورِ وَابَيْنَ شَطَّى الرقِ عَالَيْ فَعَرَالُ عَازَلَتُهُ مُقْلَتِي الْفُورِ وَابَيْنَ شَطَّى الْفَتيقِ لِنَاشِقِ عَاطَيْتُهُ وَاللَّيْلُ يَسْحَبُ ذَا يُلَهُ صَهِبْاءَ كَا لَمْسُكِ الْفَتيقِ لِنَاشِقِ وَضَمَنْتُهُ ضَمَّ الْكَمِيِّ لِسَيْفِهِ وَذُو البَتَاهُ حَمَائِلُ فِي عَاتِقِي وَضَمَنْتُهُ ضَمَّ الْكَمِيِّ لِسَيْفِهِ وَذُو البَتَاهُ المَالَتُ بِهِ سِنَةُ الْكَرَى زَحْزَحْتُهُ شَيْئًا وَكَانَ مُعَانِقِي حَتَى إِذَا مَالَتُ بِهِ سِنَةُ الْكَرَى زَحْزَحْتُهُ شَيْئًا وَكَانَ مُعَانِقِي الْعَدْتُهُ عَنْ أَضُلُع تَشْتَاقُهُ كَى لَا يَنَامَ عَلَى وسَادٍ خَافِقِ أَبْعَدْتُهُ عَنْ أَضُلُع تَشْتَاقُهُ كَى لَا يَنَامَ عَلَى وسَادٍ خَافِقِ مَعْذَنَهُ عَنْ أَضُلُع تَشْتَاقُهُ كَى لَا يَنَامَ عَلَى وسَادٍ خَافِقِ مَعْذَنَهُ عَنْ أَضُلُع تَشْتَاقُهُ كَى لَا يَنَامَ عَلَى وسَادٍ خَافِقِ مَعْذَنَهُ عَنْ أَضُلُع مَنْ اللَّهِ عَنْ الْمُعْلِقِي القَلْمِ اللَّهِ عَنْ الْمُعْلِقِي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللْعَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

وهذا من الحسن والملاحة بالمكان الأقصى ، ولقد خَفْت معانيه على القلوب حتى كادت ترقص رقصاً ، والبيت الأخير منه هو الموصوف بالإبداع ، وبه و بأمثاله أقرَّت الأبصار بفضل الأسماع .

ومن هذا الضرب قول معض المصريين يهجو إنسانا يقال له ابن طليل احترقت داره:

انْظُرْ إِلَى الْأَيَّامِ كَيْفَ تَسُوقُنَا طَوْعًا إِلَى الْإِقْرَارِ بِالْأَقْدَارِ مِالْأَقْدَارِ مَا أَوْقَدَ ابْنُ طُلَيْلُ قَطُّ بِدَارِهِ نَارًا وَكَانَ هَلاَ كُهَا بِالنَّارِ مَا أَوْقَدَ ابْنُ طُلَيْلُ قَطُّ بِدَارِهِ نَارًا وَكَانَ هَلاَ كُهَا بِالنَّارِ

<sup>(</sup>١) البيت من قصيدة له يمدح فيها بدر بن عمار ، وأولها قوله : رَقَائِي شَاءَ لَيْسَ هُمُ ارْتِحَالاً وَحُسْنَ الصَّبْرِ زَمُّوا لاَ الجُمالاَ

وكذلك ورد قول ابن قلاقس من شعراء مصر: زدْ رِفْعَةً إِنْ قِيلَ أَنْرَى لَا عَلَى اللَّهُ مِنْ مِنْ الْخَفَضْ إِنْ قِيلَ أَثْرَى

كَالَغُصْنِ يَدْنُو مَا اكْتَسَى ثَمَرًا وَيَنَاثَى مَا تَعَرَّى وهذا من المعانى الدقيقة.

ومن هذا الأسلوب قول الشاعر المعروف بالحافظ في تشبيه البهار ، وهو :

عُيُونُ تِبْرِ كُأُنَّمَا سَرَقَتْ سَوَادَ أَحْدَاقِهَا مِنَ الْغَسَقِ عَيُونُ تِبْرِ كُأُنَّمَا سِرَقَتْ صَمَنْ مِنْ خَوْفِهَا عَلَى السَّرَقِ فَإِنْ دَجَا لَيْلُهَا بِظُلْمَتِهِ ضَمَنْ مِنْ خَوْفِهَا عَلَى السَّرَقِ

وهذا تشبيه بديع لم يسمع بمثله ، وهو من اللطافة على مالا خفاء به .

ومن هذا القسم قول بعض المتأخرين من أهل زماننا:

لاَتضَعْ مِنْ عَظِيمٍ قَدْرٍ وَإِنْ كُنْ ـــت مُشَاراً إلَيْهِ بِالتَّعْظِيمِ فَالشَّرِيفِ الْعَظِيمِ فَالشَّرِيفُ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ الْعَظْمِ الْعَظْمِ الْعَظْمِ الْعَظْمِ الْعَظْمِ الْعَظْمِ الْعَقُولِ رَحَى الْكَمْ ــر بِتَنْجِيسِها وَبالتَّحْرِيمِ وَلَعُ الْخَرْمِ مِ الْكَمْ الْكَمْ ــر بِتَنْجِيسِها وَبالتَّحْرِيمِ

ومن غريب ماسمعته في هذا الباب قول بعض الشعراء المغاربة يرثى قتيلا: غَدَرَتْ بِهِ زُرْقُ الأسنَّةَ بَعْدَ مَا قَدْ كُنَّ طَوْعَ يَمِينِهِ وَشَمَا لِهِ فَكَرَتْ بِهِ زُرْقُ الأسنَّةَ بَعْدَ مَا قَدْ كُنَّ طَوْعَ يَمِينِهِ وَشَمَا لِهِ فَلْيَحْذَر الْبَدْرُ المُنيرُ نَجُوْمَهُ إِذْ بَانَ غَدْرُ مِثَالِها بمثالِه

وكذلك جاء قول بعض المغاربة في الحمر وكاساتها:

ثَقَلُتُ زُجَاجَاتُ أَتَنْا فُرَّغًا حَتَى إِذَا مُلِئَتْ بِصَرْفِ الرَّاحِ خَفَّتُ فَكَادَتُ أَنْ تَطَيرَ بِمَا حَوَتْ وَكَذَا الْجُسُومُ تَحَفِثُ بِالأَرْوَاحِ فَلَا الْجُسُومُ تَحَفِثُ بِالأَرْوَاحِ وَهَذَا معنى مبتدع أشهد أنه يفعل بالعقول فعل الحمر سكراً ، ويروق كما رقت لطفاً ، ويفوح كما فاحت نشراً .

وكذلك ورد قول ابن حمديس الصقلي:

يَاسَالِباً فَمْرَ السَّمَاءِ جَمَالَهُ أَلْبَسْتَنِي لِلْحُزْنِ ثُوْبَ سَمائِهِ أَضْرَمْتَ قَلْبِي فَارْتَمَى بِشَرَارَةٍ وَقَعَتْ بِخَدِّكَ فَانْطَفَتْ مِنْ مَائِهِ وَهَذَا المعنى دقيق جداً.

وقد سمعت فى الحال ماشاء الله أن أسمع ، فلم أُجد مثل هذا . وقد جاءنى فى الكلام المنثور من هذا الضرب شىء ، وسأذكر ههنا منه نبذة .

فمن ذلك ماذكرته فى وصف صورة مليحة ، فقلت : ألبس من الحسن أنضر لباس ، وخلق من طينة غير طينة الناس ، وكما زاد حسناً فكذلك ازداد طيباً ، واتفقت فيه الأهواء حتى صار إلى كل قلب حبيباً ، فلو صافح الورد لتعطرت أوراقه ، أو مر على النّيْلوفر ليلا لتفتحت أحداقه .

والمعنى الغريب ههنا أن الشمس إذا طلعت على النيلوفر تفتَّح أوراقه ، وإذا غر بت عنه انضم ، ثم إنى سمعت هذا في شعر الفرس لبعض شعرائهم ، فحصل عندى منه تعجب .

ومن ذلك ماذ كرته فى ذم الشيب ، فقلت : الشيب إعدام للإيسار ، وظلاًم للأنوار ؛ وهو الموت الأول الذى يصلى ناراً من الهم أشد وقوداً من النار ، ولئن قال قوم إنه جَلالة فانهم دَقّوا به وماجَلّوا ، وأفْتَوا فى وصفه بغير علم فَضَلُّوا وأضلّوا ، وما أراه إلا محراثا للعمر ولم تدخل آلة الحرث دار قوم إلا ذلوا ، ومن عجيب شأنه أنه المملول الذى يشفق من بُمْده ، والخلق الذى يكره نزع برده ، ولما فقد الشباب كان عنه عوضاً ولا عوض عنه فى فقده .

والمعنى المخترع ههنا فى قولى « وماأُرَاه إِلا محراثًا للعمر ولم تدخل آلة الحرث دار قوم إلا ذلوا » وهو مستنبط من الحديث النبوى ، وذاك أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى آلة حرث فقال: « مادَخَلَتْ هذه دارَ قَوْم ٍ إِلاَّ ذَلُوا » فأخذت

أنا هذا ونقلته إلى الشيب ، فجاء كما تراه فى أعلى درجات الحسن ، وذلك لما بينه وبين الشيب من المناسبة الشبيهة ؛ لأن الشيب يفعل فى البدن ما يفعله المحراث فى الأرض ، وإذا نزل بالإنسان أحدث عنده ذلا .

ومن هذا الباب ماذكرته فى فصل من كتاب إلى بعض الناس أعبث به ، فقلت : و إذا كتبتُ مَثَالبه فى كتاب اجتمع عليه بنات وردان ، وحرم على أن أبدأ فيه بالبسملة لأنها من القرآن .

وهذا معنى لطيف في غاية اللطافة ، وهو مخترع لي .

وكذلك كتبت إلى بعض الناس كتاباً من هذا الجنس أهزل معه ، فقلت في فصل منه ما أذ كره ، وهو : ينبغى له أن يشكرنى على وشمِه بهجائى دون امتداحى ، فانى لم أسمه إلا لتحرم به الأضحية في يوم الأضاحى ، ولا شك أن سيدنا معدود في جملة الأنعام ، غير أنه من ذوات القرون والقرن عدوه عند الخصام .

وهذا معنى ابتدعته ابتداعاً ، ولم أسمعه لأحد من قبلي .

ومن ذلك ماذكرته فى جملة كتاب يتضمن هزيمة الكفار، وذلك فصل منه، فقلت: وكانت الوقعة يوم الأحد منتصف شهر كذا وكذا، وهذا هو اليوم الذى تخيره الكفار من أيام الأسبوع، ونصبوه موسما لشرع كفرهم المشروع، فحصل ارتيابهم به إذ تضمَّن للاسلام مزيدا، وقالوا: هذا يوم قد أسلم فلا نجعله لنا عيدا، وقد أفصح لهم لسانه لو كانوا يعلمون، بأن الدين عند الله هو الإسلام وأن أولياءه هم المسامون.

وهذا معنى انفردت بابتداعه ، ولم يأت به أحد ممن تقدمني .

ومن ذلك ماذكرته في فصل من كتاب إلى ديوان الخلافة ببغداد ، وهو في وصف القلم ، فقلت : وقَلَمُ الديوان العزيز هو الذي يخفض ويرفع ، ويعطى

و يمنع ، وهو المطاع لِجَدْع ِ أنفه وسواد لباسه وقد ورد الأمر بطاعة الحبشى الأجدع ، ومن أحسن صفاته أن شِعاره من شعار مولاه ، فهو يخلع على عبيده من الكرامة ما يخلع .

في هذه الأوصاف معان حسنة لطيفة ، ومنها معنى غريب لم أسبق إليه ، وهو قولى « إنه المطاع لجدع أنفه وسواد لباسه وقد ورد الأمر بطاعة الحبشي الأجدع » فإن هذا بما ابتكرته ، وهو مستخرج من الحديث النبوى في ذكر الطاعة والجماعة ، فقال صلى الله عليه وسلم « أطع و وَلَو عَبْدًا حَبَشِيًا تُجَدَّعًا مَا أَقَامَ عَلَيْكَ كَتَابَ الله » فاستخرجت أنا للقلم معنى من ذلك ، وهو أن القلم يجدع ويقمص لباس السواد فصار حبشيا أجدع ، وهذا كما فعل أبو تمام حبيب بن أوس الطائى في قصيدته السينية ، فإنه استخرج المعنى المخترع من القرآن الكريم ، وأنا استخرجت المعنى من الخبر النبوى كما أريتك ، وهذا المعنى المشار إليه في وصف القلم أوردته بعبارة أخرى على وجه آخر ونبهت عليه المعنى المرقوم في حل المنظوم » وهذا كتاب ألفته في صناعة حل الشعر وغيره .

و بعد هذا فسأقول لك في هذا الموضع قولاً لم يقله أحد غيرى ، وهو أن المعانى المبتدعة شبيهة بمسائل الحساب المجهول من الجبر والمقابلة ، فكما أنك إذا وردت عليك مسألة من المجهولات تأخذها وتقلبها ظهراً لبطن ، وتنظر إلى أوائلها وأواخرها ، وتعتبر أطرافها وأوساطها ، وعند ذلك تخرج بك الفكرة إلى معلوم ؛ فأواخرها ، وتعتبر أطرافها وأوساطها ، وعند ذلك تخرج بك الفكرة إلى معلوم ؛ فكذلك إذا ورد عليك معنى من المعانى ينبغى لك أن تنظر فيه كنظرك في المجهولات الحسابية ، إلا أن هذا لايقع في كل معنى ؛ فإن أكثر المعانى قد طرق وسبق إليه ، والإبداع إنما يقع في معنى غريب لم يطرق ، ولا يكون ذلك إلا في أمن غريب لم يأت مثله ، وحينئذ إذا كتب فيه كتاب أو نظم فيه شعر فإن

الكاتب والشاعر يعثران على مظنة الإبداع فيه ، وقد لا بَسْتُ ذلك في مواضع كثيرة وسأورد ههنا ما يُحدُن حذوه لمن استطاع إليه سبيلاً .

ومن ذلك ما كتبته عن نفسي إلى بعض ملوك الشام ، وأهديت إليه رطباً ، وهو: خَلَّدَ الله دولة مولانًا ، وعَمَرَ لها مجداً وجنانًا ، وخُوَّلُمَا السعادة عطاء حسابًا، وأنشأ الليالي لخدمتها عُرُمُا أَتْرَابًا ، وأبق شبيبتها بقاءً لا يستحدث معه خِضَابًا ، ولا جَعَلَ لَمَا فَي محاسن الدول السابقة أشباها ولا أُضْرَابًا ، وأَلْقَى البأسَ بين أعدائها وحسادها حتى يبعث لهم في الأرض غرابا ، إذا أراد العبيد أن يُهدُوا لمواليهم قصرت بهم يدُ وُجْدهم ، وعلموا أن كل ماعندهم من عندهم ، لكن في الأشياء المستطرفة مايهدي و إن كان قدره خفيفًا ، ولو لا اختلاف البلاد فيما يوجد بها لما كان شيء من الأشياء طريفاً ، وقد أهدى المملوك من الرطب ما يتجلَّى في صفة الوارس، ويُزْ هي بحسنه حتى كأنه لم يُدَنَّسْ بيد لامس، وما سمى رطباً إلا لاشتقاقه من الرطب الذي هو ضد اليابس، وقد أثني رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ثناء جما ، وفَضَّلَ شجرته على الشجر بأن سَمَّاها أمَّا ، ولئن عدم عَرْفاً لذيذاً فإنه لم يعدم منظراً لذيذاً ولا طعماً ، وله أوصاف أخرى هي لفضله بمنزلة الشهود، فمنها أنه أول غذاء يفطر عليه الصائِّم وأول غذاء يدخل بطن المولود، وأحسن من ذلك أنه معدود من الحلواء و إن كان من ذوات الغراس، ولافرق بينهما سوى أنه من خلق الله وتلك من خلق الناس ، و إذا أنصف واصفه قال : ما من عمرة إلا وهي عنه قاصرة ، ولو تفاخرت البلاد بمحاسن ثمارها لقامت أرض العراق به فاخرة ، وها قدسار إلى باب مولانا وهومجني المنابت سار إلى مجني الكرم ، وملك الفاكهة وفد على ملك الشَّيم ، ولما استقلت به الطريق أنشأ الحسد لغيره من الفواكه أربا، وما منها إلا من قال: ياليتني كنت رطباً ، ولئن كان من الثمرات التي تختلف في الصور والأسماء ، ويفضل بعضها على بعض ويسقى بشراب واحد

من الماء ، فكذلك تلك الشيم العريقة تتحد في عنصرها وهي مختلفة الوتيرة ، ومن أفضلها شيمة السماح التي تَقبَلُ القليلَ من عبيدها ، وتسمَحُ لهم بالعطايا الكثيرة ، وقد ضرب لها المملوك مثالا فقال هي : كجنّة برَبُوة ، بل ضرب لها ماضرب للمثل النبوى ، وهي نخلة بكبوة ، ولا يختم كتابه بأحسن من هذا القول الذي طاب سمعاً ، وزكا أصلا وفرعا ، وتصرف في أساليب البلاغة فجاء به وتراً وشفعاً ؛ والسلام .

وهذا كتاب غريب في معناه ، وقد اشتمل على معان كثيرة ؛ فمن جملتها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى النخلة أما فقال « أمكم النخلة » ، ومن جملتها أنه كان صلى الله عليه وسلم سمى النخلة أما فقال « أمكم النخلة » ، ومن جملتها أنه كان صلى الله عليه وسلم يفطر على رُطبات فإن لم يجد فتمرات ، ومن جملتها أنه كان يَاوك التمرة و يُحَنِّكُ بها المولود عند ميلاده ، ولما ولد عبد الله بن الزبير جاءت أمه أسماء بنت أبى بكر رضى الله تعالى عنه ووضعته في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاك تمرة ووضعها في فيه ، ومن جملتها أنه والحلواء شيء واحد ، إلا أنه من خلق الله وتلك من خلق الناس ، ومن جملتها أن العباس رضى الله عنه قال ؛ يارسول الله ؟ إن قريشاً تذاكرت أحسابها فضر بوا لك مثالا بنخلة بكبوة ، وكل هذه المعاني حسنة واردة في موضعها ، ومن كتب في معني من المعاني فليكتبه هكذا ، و إلا فكرية ،

ومن ذلك رقعة كتبتها إلى بعض حُجّاب السلطان في حاجة عرضت لي ، وأرسلت معها هدية من ثياب ودراهم ، وهي :

مَامِنْ صَدِيقٍ وَإِنْ صَحَّتْ صَدَاقَتُهُ يَوْمَا بَأَجْحَ فِي الْحَاجَاتِ مِنْ طَبَقِ إِذًا تَكَثَمَ بِالْمُنْدِيلِ مُنْطَلَقًا لَمْ يَخْشَ نَبُوْةَ بَوَّابٍ وَلاَ عَلَقَ إِذًا تَكَثَمَ بِالْمُنْدِيلِ مُنْطَلَقًا لَمْ يَخْشَ نَبُوْةَ بَوَّابٍ وَلاَ عَلَقَ

الهديّةُ مشتقة من الهُدّي ، غير أنها ترف إلى القلب لا إلى الندى ، وصهارتها أنفع من الصهارة ، وكلا تردُّدت كانت بكراً فهي لا تنفك عن البكارة ، ومن خصائصها أنها تمسك بمعروف أمن من السراح ، و إذا رامت فتح باب لا تفتقر في علاجه إلى مفتاح ، وقد قيل : إنها الحسناء المتأنقة في عمارة بيتها، التي توصفُ بأن القنديل يضيء بزيتها، وقد أرسلتها إلى المولى وهي تَهَادى في إعجابها ، وتُدلُّ بكثرة دراهمها وثيابها ، وتقول : أنا الكريمة في قومها الشريفة في أنسابها ، وأحسن مافيها أنها جاءت سِرًا ، لم تعلم بها اليد اليني من اليسرى ؛ فحذها يامولاي واكشف نقابها ، وأمط عنها جلبًا بها ، وقد كانت منك حرة وهي الآن في حيز الملكة ، ومن السنة في مثلها أن تؤخذ بالناصية ويدعى لها البركة ، والسائرج فلان وهوفي الجهل بها حامل أسفار ، وناقل لهامن دار إلى دار ، ولر بما نطق لسان حالها الذي هو أفصح من نطق اللسان ، وأذ كرت بحاجة مرسلها وحاش فطانة الكريم من النسيان ، وليس المطلوب إلا فضيلة من الجاه تسفر بين السائل والمسئول، وتَنقُل البعيد إلى درجة القريب والممنوع إلى درجة المبذول ، فإذا فعل المولى ذلك كان له منة السِّفارة ومنة الإنعام ، و إن سمع بأن سعياً واحداً فاز بشكرين اثنين ففي مثل هذا المقام ، ومن الناس من يقول: ليس على جانب السلطان ثقل في صُنْعِه ، وهل ههنا إلا كلمات تقال والكلام مَاعُونٌ لارُخْصَةً في مَنْعِه ، ولم يَدْر أن ملاطفة الخطاب ضرب من الاحتيال ، وأن نقل الخطوات فيه أثقل من نقل الجبال ، وأن صاحب الحاجة يحظى بحلاوة النجاح والحاجب يلقى مرارة السؤال ، وهذا يقوله الحادم إيجابا لإحسان المولى الذي هو إحسان شامل ، ولا يعلمه إلا عالم بفضله ولا يجهله إلا حاهل ، والله تعالى يجعل الحاجات مغدوقة ببابه ، حتى لاتنفك في الدنيا من إمداد شكره وفي الآخرة من إمداد ثوابه ؛ والسلام . فتأمل أيها الناظر في كتابي هذا إلى ما اشتملت عليه هذه الرقعة من المعاني حتى تعلم كيف تضع يدك (١) فيما تكتبه.

ومن ذلك رقعة أخرى كتبتها في هذا المعنى المتقدم ذكره ، وأرسلت معها هدية من المسك، وهي: الهدية رَسُولُ يخاطبُ عن مرسله بغير لسان، ويدخل على القلوب من غير استئذان ، وقد قيل أخت السحر في ملاطفة قصدها ، غير أنها لا تحتاج إلى نفثها ولا إلى عَقْدُها ، وما من قلب إلا وصورتها تجلى عليه في سرَقَة ، ولولا شرف مكانها لما خُلِّتُ للنبي صلى الله عليه وسلم مع تحريم الصدقة ، ولها صفات غير هذه كريمة الأخطار ، حسنة لدى الأسماع والأبصار ، ومن أحسنها أنها تستجدُّو دُدًّا ، وتجعل قرباً ما كان بعداً (٢) ، وتقول لنار الإحنة يانار كونى برداً ، ولهذا قيل : تهادَو التحابُّوا ، ولا شك أنها و صلة بين المودات فإذا تواصل الناس تقاربوا ، وقد أرسل الخادم منها شيئًا إذا كتمه ذاع ، و إذا خزنه ضاع ، وقد شُبِّه به الجليس الصالح بعدد أسباب الأنتفاع ، ومما زاد مزية على مزيته أنه وَشِيمَ المولى توأمان ، غير أن شيمته تَنْتَمَى إلى كرم تَحْتَدِها وهو ينتمي إلى سُرَر الغزُ لان ، فإذا ورد على مجلسه قيل : هذا عِطْر ورد على جونة عطار، وعرف له حق المشاركة فإن أدنى الشرك في الشيم جوار، وقد نطق الخبر النبوى بأنه أحد الثلاثة التي لا تُرَدُّ على من أهْدَاها ، و إذا نظر إلى محصول بقامها وفائدتها وجد أطولها عمراً وأجْدَاها ، وهذا يحكم على المولى بقبول ما استرسل الخادم في إرساله ، و إِذَا سأل غيره في قبول هديته كفاه نص الخبرمؤنة سؤاله ؛ والسلام . وهذه الرقعة أحسن من التي قبلها ؛ فهما اشتملت عليه من المعاني قولي « وما من قلب إلا وصورتها تجلي عليه في سَرَقَة ، ولولا شرف مكانها لما حللت للنبي صلى الله عليه وسلم مع تحريم الصدقة » وهذان المعنيان مستخر جان من خبرين

<sup>(</sup>۱) في ۱، ب، ج «حتى تعلم كيف تصنع يدك» .

<sup>(</sup>٢) فى ب ، ج « وتجعل قربا مكان بعدا » وهو تحريف ، وما أثبتناه عن ا .

نبويين: أحدها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «جاءني جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَمَعَهُ سَرَقَةَ مِنْ حَرِيرٍ » يعنى حريرة بيضاء « وَفِيها صُورَةُ عائشَةَ » رضى الله تعالى عنها « وَقالَ: هُذِّهِ زَوْجَتُكَ فَى الدُّنْيا وَالآخِرَة » والخبر الآخر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «حُرِّمَتْ عَلَى الصَّدَقَةُ ، وَأُحِلَّتْ لِى الهَديةُ ».

ومما اشتملت عليه أيضاً قولى « وقد أرسل الخادم منها شيئاً إِذا كتمه ذاع وإذا خزنه ضاع » وهذه مغالطة حسنة ؛ لأن المسك إِذا كتم ذاعت رائحته ، وإذا خُزن ضَاعَ : أَى فاحَ ، ويقال : ضاعَ الشيء ؛ إذا ذهب ، فالمغالطة ههنا في الجمع بين الضدين .

وكذلك قولى « وقد شبه به الجليس الصالح » وهذا مستخرج من الخبر النبوى أيضاً ، وذاك أنه قال صلى الله عليه وسلم : « مَثَلُ الْجَليسِ الصَّالِحِ مَثَلُ عَرْفاً مَثَلُ الْجَليسِ الصَّالِحِ مَثَلُ عَرْفاً عليه عليه وسلم : « مَثَلُ الْجَليسِ الصَّالِحِ مَثَلُ عَرْفاً عَرْفاً أَنْ تَجَدَ مِنهُ ، وَإِمَّا أَنْ تَجَدَ مِنهُ عَرْفاً طَيِّباً ، وَمَثَلُ جَليسِ السوءِ مَثَلُ نافِحِ الْكِيرِ ، إِمَّا أَنْ يُحْرِق تَوْ بَكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَجَدَ مِنهُ رَائِحةً كَريهةً » .

وَمَمَا اشتملت عليه من المعانى أيضاً قولى « إنه أحد الثلاثة التي لا ترد على من أهداها » وهذا مستخرج من الخبر النبوى أيضاً ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : « ثَلَاثَةُ لاَ تُرَدُّ : الطِّيبُ ، والرَّيْحَانُ ، وَالدُّهْنُ » .

ومن ذلك رقعة كلفني بعض أصدقائي إِمْلاَءَها عليه ، وهي رقعة من عاشق إلى معشوق ، وهي :

وَإِذَا قِيلَ مَنْ تُحِبُّ تَخَطَّا لَا لِسَانِي وَأَنْتَ فِي الْقَلْبِ ذَا كَا يامن لاأسميه ، ولاأكنيه ، وأذكر غَيْرَه وهو الذي أعنيه ، لاتكن ممن أوتى ملكا فلم ينظر في زواله ، وعَرَف مكانه من القلوب فجار في إدلاله ، ولا تُنْتَرَّ بقول من رأى الْحُسْنَ للاساءة ماحياً (١) ، واعلم أن اللاحي يقول كفي بالتذلل

<sup>(</sup>١) مثل قول الشاعر: وَإِذَا ٱلْحَبِيبُ أَنَى بِذَنْبٍ وَاحِدٍ تَأْتِي مَعَاسِنُهُ بِأَلْفِ شفِيعِ

لاحياً ، وكثيراً ما يزول العشق مجنايات الصدود ، والزيادة في الحد نقصان في المحدود ، وقد قيل : إن الحسن عليه زكاة كزكاة المال ، وليست زكاته عند علماء المحبة إلا عبارة عن الوصال ، وههذه صدقة تقسم على أربابها ، ولا ينتظر أن يحول الحول في إيجابها ، فهي مستمرة على تجدد الأيام ، والمستحقّون لها قِسم واحد ولا يقال إنهم ثمانية أقسام ، وهؤلاء هم المخصوصون بفك الرقاب ، ورقبة العشق أشد أسراً من رقبة تَتَحَرّر بالكتاب ، فأخرج يامولاي من هذا الحق الواجب ، و إلا فتأت لطالب مُني ومطالب ، ولا تقل هذا غريم أكثر عد الليالي في مَطْله ، وأعده والمواعيد زَاد للله ، فهذه سلعة قد عاملتني بها مرة ساخرا ومرة ساحرا ، ومن الأقوال السائرة أن الغر تجعله التجربة ماهرا ، ولعمري إن ممارسة الحب تجدد لصاحبه علماً ، وتبصّره و إن التجربة ماهرا ، ولعمري إن ممارسة الحب تجدد لصاحبه علماً ، وتبصّره و إن

عَرِّضَنْ لِلَّذِى تُحِبُّ بِحُبِّ مُمْ دَعْهُ يَرُوضُهُ إِبْلِيسُ وَأَرَاكَ الرياضة كَا قيل لإبليسُ فَمَا أَرَاه صَنَعاً فَى الذي صنع ، وأراك استعصيت عليه استعصاء القارح وأنت جَذَع ، ولا شك أنك تهدم مايشيده من البناء ، أو أنك مستشى فى جملة من دخل فى حكم الاستثناء ، وأنا الآن له عائب ، وعليه عاتب ، فأين نقثاته التى هى أخدع من الجبائل ، وأين قوله لآتينتهم عن الأعمان والشمائل ، وأين جنوده المسترقة مافى السَّماء ، التى تجرى من بنى آدم مجرى الدماء ، وكل هسذا قد بطل عندى خَبَرُه ، كما بطل عندى أثر هُ ؛ فإن أدركته النخوة بأنى أستهزىء بتصديق أفعاله ، فَلْيَحْلُلُ معقولُ حاجتي هذه حتى أمر أنه قادر على حل عقاله ، و إلا فليخف راسه ، وليمح وسواسه ، و إن كان له عرش على البحر فَلْيُقَوِّضَ من عرشه ، وليعلم أن السحر ليس فى عقده ونقثه ولكنه عرشمول ونقشه ، وها أنا قد بعث منه ما يجعل العزم محاولا ، والود مبذولا ،

وما أقول إلا أنى بعثت معشوقاً إلى معشوق ، وكلاها محلّه القلبُ بل القلب من حبهما مخلوق ، وما أكرمه وهو وسيلة إلى مثله ، وحسنه من حسنه و إن لم يكن شكله من شكله ، وما وصفه واصف إلا كان مارآه منه فوق مارواه ، ومن أغرب أوصافه وأحسنها أنه لم يُر دو وجهين وَجيها سواه ، لاجرم أنه إذا سَفَر فيأمر () تلطّف في فتح أبوابه ، وتناول وَعْره فبدله بسهله و بعده فبدله باقترابه ، ولو بعثت غيره خفت ألا يكون في سفارته صادقا ، أو أنه كان يمضى سفيرا و يعود عاشقا ، فليس على الحسن أمانة ، وفي مثله تُعذر الحيانة ، ولا لوم على العقول إذا نسيت هناك عزيمة رشدها ، ورأت مالا يحتمله كاهل جهدها ، ومن الذي يَقُوكى درعه على تلك السهام ، أو يروم النجاة منها وقد حيل بينه و بين المرام ، وهذا الذي مَنعَنى أن أرسل إلا كيساً وكتابا ، فأحدها يكون في السفارة والآخر على السرحجابا ، والسلام إن شاء الله تعالى .

وفى هذه الرقعة من المعانى الغريبة ما أذكره ؛ فالأول : ماذكرته فى قَدْمِ الصدقات وفَكِّ الرقاب ، والثانى ماذكرته فى وصف الدينار وهو أنه وجيه ذو وجهين ؛ وقال النبى صلى الله عليه وسلم : « ذُو الْوَجْهَيْنِ لاَيَكُونُ وَجِيهاً » وهذا معنى لم يسبقنى أحد إليه ، وقد وصف الحريرى الدينار فى مقامة من مقاماته ولم يظفر بهذا المعنى ولا جاء من الأوصاف التى ذكرها بمثله ، والثالث أنى بعثت معشوقا إلى معشوق .

ومن ذلك ما كتبته ، وكان توفيت زوجة بعض الملوك وتوفى معها ولد لها وهو طفل صغير ، وكان بينهما يومان ، وتلك المرأة بنت ملك من الملوك أيضاً ، فكتب إليه من الأطراف المجاورة يعزونه ، وحضر عندى بعض الأدباء ممن يحب أن يكون كاتبا ، وعرض على نسخة ما كوتب به ذلك الملك في التعزية بزوجته وولدها ، فوجدتها كتبا باردة غثة لاتعرب عن الحادثة ، بل بينها و بينها

<sup>(</sup>١) في ١، ب، ج « إذا أسفر في أمر».

بعد المشرقين ، ومن شرط الكتابة أن يكون الكتاب مضمنا فض المعنى المقصود ، والتعازى مختلفة الأنحاء : فتعازى النساء غير تعازى الرجال ، وهى من مستصعبات فن الكتابة والشعر ، وتعازى الرجال أيضاً تختلف ، فلا يُعَزَى بالميت على فراشه كما يعزى بالميت قتيلا ، ولا يعزى بالقتيل كما يعزى بالغريق ، وهكذا يجرى الحكم في المعانى جميعها ، وهذا شيء لايتنبه له إلا الراسخون في هذا الفن من أرباب النثر والنظم ، وسألنى ذلك الرجل عن هذه التعزية المشار إليها في المرأة وولدها الصغير ، وقال : أحب أن أعلم كيف تكون ، فأمليت عليه بالاثة كتب ، كل كتاب يتضمن معنى لايتضمنه الكتاب الآخر .

فما جاء منها كتاب أناذا كره ههنا، وهو: أشْجَى التعازى ما أتبع فيه المفقود بمفقود، لاسيا إذا جمع بين سعد الأخبية وسعّد الشّعُود، وكل منهما يعظم حزنا كما يعظم مكانا، وهذا يحسر عن الوجوه خُرًا وهذا يلقى عن الرؤوس تيجاناً، ولم يوفّهما حَقّهما مَنْ بَكَى ولا مَنْ نَدَب، ولا من شعر ولا من كتب، وليت فدى أحدهما بصاحبه فعاش درهما المفدى بالذهب.

وَلَوْ كَانَ خَطْباً وَاحِداً خَفَّ كَلْمُهُ وَلَكِنَة وَطَبْ أَعِيدَ عَلَى خَطْبِ وَقَد أصدر الخادم كتابه هذا ومن حقه أن يخرج في ثوب من الحداد، وأن يتعثر في أذيال كله والكتاب عنوان الفؤاد، وغاية مايقول: أحسن الله عزاء المجلس السامي الملك الأجل السيد، على أن هذا الدعاء قد شهدت الحال بلحنه، وكيف يملك قلبه عزاء وقد أوثقه الهم في سجنه، وصار له ولدا دون ولده وخدنا دون خدنه، لكن يُدعى له بامتداد البقاء، وأن تعامله الحوادث بعد هذه معاملة الإبقاء، ثم نتبع ذلك بطلب الجنة لمن نقلته المنايا عن أرائك الخدور، وجعلته في بطون القبور، ولمن فاجأت الأيام غصنه فقصفته، ولم يعش حتى عرف الدنيا ولا عرفته؛ فَوَاهًا لهما وقد نزلا بمنزل عديم الإيناس، وإن كان عرف الدنيا ولا عرفته؛ فَوَاهًا لهما وقد نزلا بمنزل عديم الإيناس، وإن كان

مأهولاً بأكثر الناس؛ فهو القريب دارا ، البعيد مزارا ، الذي حجب من اليأس بأمنع حجاب ، وذهب عن الوجوة المنعمة لذل التراب ، فمن كان مسعداً للمجلس فليأخذ بوكه الجزع لا بعزيمة الاصطبار ، وليقل : هذا حادث بَانَ فيه تحامل الأقدار ، وجرت همومه مجرى الخواطر من القلوب والرقاد من الأبصار ، فألأسوة إلا فيه معدودة من الإحسان ، والسيَّاوة إلا عنه داخلة في حَيِّزالإمكان، والحادم أولى من لتى المجلس فيه بالإسعاد ، وقام بما يجب من قضاء حق الوداد ، وفعل ما يفعله القريب الحاضر وإن كان على شقة من البعاد ، وقد أرسل مَنْ ينوب عنه في التعزية وإن لم يكف فيها المناب ، وكما رخص العذر في قصر الصلاة فكذلك رخص في الاقتصار على الرسول والكتاب ، وقد ودَّ لو حضر بنفسه فاستسقى لذلك الضريح سحابا ، وعَقرَ عنده ركابا ، وسأل الله له مغفرة وثوابا ؛ والسلام .

فى هذا الكتاب معنى غريب ، وهو قولى « سعد الأخبية » كناية عن المرأة ، و « سعد السعود » كناية عن ولدها ؛ لأن سعد الأخبية اسم منزلة من منازل القمر ، والأخبية : جمع خباء ، ومن شأن المرأة أن تحتجب فى الأخبية ، فهى سعدها ، وهذا من المعانى الغريبة فى مثل هذا المقصد ، وقد اتفق سعد الأخبية وسعد السعود معا ، وهذا أيضا غريب .

ومن ذلك أنى كتبت كتابا عن الملك الأفضل على بن يوسف إلى أخيه الملك الظاهرغازى بن يوسف صاحب حلب ، فى أمر شخص كان أبوه صاحب مدينة تكريت ، وتكريت هذه كان يتولاها قديما الأمير أيوب جد الملك الأفضل والملك الظاهر ، وأولد بها ولده صلاح الدين يوسف أباهما ، وعلى عقب ولادته انتقل والده عن تكريت هو وعشيرته لأمر طرأ لهم ، وجاء إلى الموصل ، ثم إلى الشام ، وهناك سعدوا ، وكانت السعادة على يد صلاح الدين يوسف ، فلما

أردت أن أكتب هذا الكتاب علمت أنه مظنة المعاني المبتدعة ؛ لأن الأمن المكتوب فيه غريب لم يقع مثله ، فحينئذ كتبت هذا الكتاب ، وهو: رفع الله شأن مولانا الملك الظاهر ولازال الدهرفاخرا عآثر سلطانه ، ناظما مناقبه في جيده ومحامده في لسانه ، ناسخاً بمساعى دولته ماتقدم من مساعى آل بويه وآل حَدَّانه ، كتاب الخادم هذا وارد من يد الأمير شمس الدين ابن صاحب تكريت ، وهي أُولُ أُرض مَسَ جلدُ الوالد تُرَابها ، ورقت بها السعادة على جبينه كتابها ، ومنها ظَهَرَ نور البيت الأيوبي مشرقا ، وأشام إذ خرج مُعْرُقا ، وكفاه بذلك وسيلة يكتنفها الإحسان والإرعاء، ويكفي صاحبَهَا أن يقول لا أَسْقي حتى يُصْدر الرِّعاء ، وقد قرنها بوسيلة قصد الخدمة التي توجب لقاصدها ذِمَاما ، وتقول له سلاما إذا قال سلاما ، ثم ثلث هاتين الوسيلتين بكتاب الخادم أُخذًا بالسنة النبوية في الدعاء وعدده ، وتفاؤلاً بتثليث النجوم فيما يقصده المرء من سعادة مقصده ، ولا قدح في كرم الكريم إذا استكثر طالبه من الأسباب ؛ فإن الله على كرمه قد استكثر إليه من أعمال الثواب ، وكتاب الحادم على انفراده كاف لحامله ، ومكثر من حقوق وسائله ، وقد صدر مخاطبا عن فحوى ضميره ، فإنما تحقّ السفارة إذا قعد بكل طالب سَعْيُ سفيره ، وهو مع ذلك خفيفة صَفَّحَتُه ، وَجِيزة لَمَحَتُه ، وإذا وجد لدى مولانا معولا ، فليس عليه أن يرد مطولا ، إذ التعويل على نجح مصدره ، لا على كثرة أسطره .

فانظر أيها المتأمل إلى هذا الكتاب ، وأعطه حقه من التأمل ، حتى ترى ما اشتمل عليه من المعانى ، وانظر كيف ذكرت الأول ، ثم الثانى ، ثم الثالث ؛ أما المعنى الأول فإنه يختص بذكر سعادة البيت الأيوبي ومنشئها وأنها ولدت بتكريت ، وهذا الرجل ينبغى أن يرعى بسببها ، إذ كان أبوه صاحبها ، وأما المعنى الثانى فإنه قصد الحدمة الظاهرية ، وهذا وسيلة ثانية توجب له ذماما ،

وأما المعنى الثالث فإنه حرمة الكتاب الصادر على يده ، ثم إنى مثلت ذلك بالدعاء النبوى و بتثليت النجوم ، فإن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ئلاثا ، وإنما مثلت ذلك بالدعاء لأمرين: أحدها: أنه موضع سؤال وضراعة ، والآخر أن الكتاب وسيلة ثالثة ، والدعاء ثلاث مرار ، وأما تثليث النجوم فإن التثليث سعد ، والتربيع نحس ، وأحسن المعانى الثلاثة التى تضمنها هذا الكتاب هو الأول والثالث ، وأما الثانى فإنه متداول ، فتأمل ما أشرت إليه ، وإذا شئت أن تكتب كتابا فافعل كما فعلت فى هذا الكتاب إن كان الأمر الذى تكتب فيه غريب الوقوع .

واعلم أنه قد يقع المعنى المبتدع في غير أمر غريب الوقوع ، وذلك يكون قليلا بالنسبة إلى الوقائع الغريبة التي هي مَظِيَّةً المعاني المبتدعة .

ومن هذا الباب ما أوردته في جملة رسالة طردية في وصف قسى البندق وحامليها، وهو: فإذا تناولوها في أيديهم قيل: أهلة طالعة من أكف أقمار، وإذا مثل غناؤها وغناؤهم قيل: منايا مَسُوقة بأيدى أقدار، وتلك قسي وضعت للقب مثل غناؤها وغناؤهم قيل: منايا مَسُوقة بأيدى أقدار، وتلك قسي وضعت للقب لا للنضال، ولركدى الأطيار لا لركدى الرجال، وإذا نعتها ناعت قال: إنها جمعت بين وصنى اللين والصلابة، وصنعت من نوعين غريبين فحازت معنى الغرابة، فهي مركبة من حيوان ونبات، مؤلفة منهما على بعد الشَّمَّات، فهذا من سكان البحر وسواحله، وهذا من سكان البر ومجاهله، ومن صفاتها أنها لا تتمكن من البطش إلا حين تُشكّ، ولا تنطلق في شأنها إلا حين تعطف وتركد، ولها نثار أحكم تصويرها، وصحح تدويرها، فهي في لونها صندلية الإهاب، وكأنما طيعت لقوتها من حجر لامن تراب، فإذا قذفتها إلى الأطيار قيل ويصعد من أحكم تصويرها، من برد، ولا يرى حينئذ إلا قتيل ولكن بالمثقل الذي لا يجب في مثله قود، فهي كافلة من تلك الأطيار بقبض نفوسها، منزلة لها من جو السهاء على أم رُهوسها.

هذا الفصل يشتمل على معان غريية ، منها قولى « إنها لا تتمكن من البطش إلا حين تشد ، ولا تنطلق في شأنها إلا حين تعطف وترد » ومنها قولى «و يصعد من الأرض من جبال فيها من برد» ؛ وكل هذا من المعانى التي تبتدع بالنظر إلى المقصد المكتوب فيه ، فإن الكاتب إذا أفكر فيا لديه وتأ مله وكان قادراً على استخراج المعنى والمناسبة بينه و بين مقصده جاء هكذا كما تراه ، إلا أن القادر على ذلك من أقدره الله عليه ؛ فما كل خاطر بحكيم ، ولا كل من أوحى إليه بكليم ، وفي الأقلام هاشم لمن ناوأه ومنها هشيم .

وسأنبه في هذا الموضع على طريق يسلك إلى شيء من المعاني المخترعة ، وهو ما استخرجته وانفردت باستخراجه دون غيرى ، فإن المعاني المخترعة لم يتكلم فيها أحد بالإشارة إلى طريق يسلك فيها ؛ لأن ذلك مما لا يمكن ، ومن ههنا أضرب علماء البيان عنه ، ولم يتكلموا فيه كما تكلموا في غيره ، وكيف تتقيد المعاني المخترعة بقيد أو يفتح إليها طريق تسلك وهي تأتى من فَيْض إلمي بغير تعليم ؟ ولهذا اختص بها بعض الناثرين والناظمين دون بعض ، والذي يخص بها يكون فذاً واحداً يوجد في الزمن المتطاول ، ولما مارست أنا هذا الفن \_ أعنى فن يكون فذاً واحداً يوجد في الزمن المتطاول ، ولما مارست أنا هذا الفن \_ أعنى فن الكتابة \_ وقلبته ظهراً لبطن ، وفتشت عن دفائنه وخباياه ، وأكثرت من المعاني مواده والأسباب الموصلة إلى الغاية منه ؛ سَنَحَ لى في شيء من المعاني المخترعة طريق سلكته ، وهو يستخرج من كتاب الله تعالى وأحاديث نبيه صلوات الله عليه وسلامه ، وقد تقدَّم لى منه أمثلة في هذا الكتاب ، وذلك أنه ترد الآية من كتاب الله أو الحديث النبوى ، والمراد بهما معني من المعاني ، فاخذ أنا ذلك وأنقله إلى معني آخر ؛ فيصير مخترعاً لى .

وسأورد ههنا منه نبذة يسيرة يعلم منهاكيف فعلت حتى يسلك إليها في الطريق الذي سلكته.

فمن ذلك قصة أصحاب الكهف والرقيم ؛ فإنى أخذت ذلك ونقلته إلى الإحسان والشكر ، ألا ترى أن الإحسان يستعار له كَهْف وكَنَف وظلُّ، وأشباه ذلك ، والشكر كلمات تقال فى التَّنْويه بذكر المحسن و إحسانه ، والرَّقيم هو الكتاب المكتوب ، فهو والشكر متماثلان ، والذى أتيت به قد أوردته ، وهو فصل من كتاب إلى بعض المنعمين :

الحادم يشكر إحسان المولى الذي ظلّ عنده مقيا، وغدا بمطالبه زعيا، وأصبح بتواليه إليه مغرما كما أصبح له غريما، ولما تَمَثَّل في الاشتمال عليه كهفاً صار شكره فيه رقيا.

فانظر كيف فعلت فيه في هذا الموضع ؛ لتعلم أنى قد فتحت لك فيه طريقاً تسلكه .

وأما الحديث النبوى فإنى أخذت قصة قَتْلَى بدر كأبى جهل وعُتْبة وشَيْبة وشَيْبة وغيرهم ونقلتها إلى القلم ، وذاك أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على القليب الذى ألقاهم فيه وناداهم بأسمائهم فقال: ياعتبة ، ياشيبة ، ياأبا جهل ، يا فلان ، يافلان ؛ والحديث مشهور فلا حاجة إلى استقصائه ، والذى أتيت به في وصف القلم هو أنى قلت:

ولقد مَرَحَ القلم فى يدى وحُقَّ له أَن يَمْرَح ، وأبدع فيما أَتى به وكُلُّ إِنَاء بِاللَّذِى فيهِ يَنْضَحُ ، ومن شأنه أن يستقل على أعواد المنبر فلا ينتهى من خطبتها إلى فصالها ، وَيقَفَ على جَانب القليب إلا أنه لاينادي من المعانى أبا جَهْلها م

فالدَّوَاة قليبُ ، والقلم يقف عليه ، والمعانى التي ينشئها من باب العلم ، لامن باب الجهل ؛ فتأمل هذه الكلمات التي ذكرتها فإنها لطيفة جداً ، وهي مخترعة لي .

وهذا القدركاف في طريق التعليم ؛ فليحذ حذوه إن أَ مكن ، والله الموفق للصواب .

10

وأما الضرب الآخر من المعانى \_ وهو الذي يُحْتَذَى فيه على مثال سابق، ومنهج مطروق \_ فذلك جلُّ مايستعمله أرباب هذه الصناعة ، ولذلك قال عنترة :

\* هَلْ غَادَرَ الشُّعَرَ الْهُ مِنْ مُترَدَّم (١) \*

وعلى الحقيقة فإن فى زوايا الأفكار خبايا ، وفى أبكار الخواطر سَباَيا ، لكن قد تَقاصَرَت الهمِمَ ونَكُصت العزائم ، وصار قُصَارى الآخر أن يتبع الأول ، وليته تَبعِه ولم يُقَصَّر عنه تقصيراً فاحشا .

ووقفت على كتاب يقال له «مقدمة ابن أفلح البغدادى » قد قصر ها على تفصيل أقسام علم الفصاحة والبلاغة ، وللعراقيين بها عناية ، وهم واصفون لها ، ومكبون عليها ، ولما تأمّلتُها وجدتها قشوراً لااب تحتها ؛ لأن غاية ماعند الرجل أن يقول : وأما الفصاحة فانها كقول النابغة مثلا، أو كقول الأعشى ، أوغيرها ، ثم يذكر بيتاً من الشعر أو أبياتا ، وما بهذا تعرف حقيقة الفصاحة ، حتى إذا

<sup>(</sup>١) هذا صدر مطلع معلقته ، وعجزه قوله :

<sup>﴿</sup> أَمْ هَلْ عَرَفْتَ ٱلدَّارَ بَعْدَ تَوَهُم ﴿ ﴿ أَمْ هَلُ عَرَفْتَ ٱلدَّارَ بَعْدَ تَوَهُم ِ ﴿ (٢) من كلة له في أبي سعيد ، وأولها قوله :

قُلْ لِلْأَمِيرِ الْأَرْ يَحِيِّ الَّذِي كَفَّاهُ لِلْبَادِي وَلِلْحَاضِرِ لِتَجْزِكَ الْأَيَّامُ مَنْدُوحَةً وَنُضْرَةً عَنْ عُودِيَ النَّاضِرِ

وردت في كلام عرفنا أنه فصيح بما عرفنا من حقيقتها الموجودة فيه ، وكذلك يقول في غير الفصاحة .

ومن أعجب ما وجدته في كتابه أنه قال: أما المعانى المبتدعة فليس للعرب منها شيء ، وإنما اختص بها المحدثون ، ثم ذكر للمحدثين معانى ، وقال: هذا المعنى لفلان ، وهو غريب ، وهذا القول لفلان ، وهو غريب ، وتلك الأقوال التي خص قائليها بأنهم ابتدعوها قد شبقوا إليها ؛ فإما أن يكون غيرعارف بالمعنى التي خص قائليها بأنهم ابتدعوها قد شبقوا اليها ؛ فإما أن يكون غيرعارف بالمعنى الغريب ، وإما أنه لم يقف على أقوال الناظمين والناثرين ولا تَبَحَر فيها حتى عرف ما قاله المتقدم ، مما قاله المتأخر ، وأما قوله « إنه ليس للعرب معنى مبتدع وإنما هو للمحدثين » فياليت شعرى من السابق إلى المعانى ؟ من تقد من من زمانه أم من تأخر زمانه ؟!

وأنا أورد ههنا ما يستدل به على بطلان ما ذكره ، وذاك أنه قد ورد من المعانى أن صور المنازل تَمَثّلَت فى القلوب فإذا عفت آثارها لم تَعْفُ صورها من القلوب ، وأول من أتى بذلك العرب ، فقال الحرث بن خالد من أبيات الحماسة (۱) :

إِنِّى وَمَا نَحَرُوا غَدَاةً مِنَى عِنْدَ الْجُمَارِ يَـ وُدُهَا الْمُقَلُ (٢) لَوْ بُدِّلَتْ أَعْلَى مَسَا كِنِهَا سِفْلًا وَأَصْبَحَ سِفْلُهَا يَعْلُو لَوْ بُدِّلَتْ أَعْلَى مَسَا كِنِهَا سِفْلًا وَأَصْبَحَ سِفْلُهَا يَعْلُو لَوْ بُدِّلَتُ مَعْنَاهَا بِمَا ضَمِنَتْ مِنِّى الضَّاوُعُ لِأَهْلِهَا قَبْلُ (٣) لَعَرَفْتُ مَعْنَاهَا بِما ضَمِنَتْ مِنِّى الضَّاوُعُ لِأَهْلِهَا قَبْلُ (٣)

<sup>(</sup>١) انظر شرح التبريزي على الحاسة (٣- ٧٤٥).

<sup>(</sup>٢) في ١، ب ، ج « إنى وإن نحروا » والتصويب عن الحاسة .

<sup>(</sup>٣) فى ج «معناها » بعين مهملة ، وهو تحريف ، وصوابه عن ١ ، ب والحاسة . وفى الحماسة « لما ضمنت » ومعناها واحد .

وَقَفَتُ وَأَحْشَائِي مَنَازِلُ لِلْأَسَى بِهِ وَهُوَ قَفَرْ ۖ قَدْ تَعَفَّتْ مَنَازِلُهُ ۗ وقال البحتري (٢):

عَفَتِ الرُّسُومُ وَمَا عَفَتْ أَحْشَاوُ هُ مِنْ عَهْدِ شَوْقٍ مَا تَحُولُ فَتَذْهَبُ وقال المتنبي (٣):

لَكَ يَامَنازِلُ فَى الْقُاوُبِ مَنازِلُ أَقْفَرَ تَ أَنْتِ وَهُنَّ مِنْكِ أَوَاهِلُ وَهُنَّ مِنْكِ أَوَاهِلُ وهــذا المعنى قد تداوله الشعراء، حتى إنه ما من شاعر إلاَّ ويأتى بهِ في شعره .

وكذلك ورد لبعضهم من شعراء الحاسة (١):

(٢) من قصيدة له يمدح فيها إسحاق بن إبراهيم بن مصعب ، وأولها قوله : عَارَضْنَنَا أُصُلاً فَقُلُنا الرَّبُرُبُ حَتَّى أَضَاءَ الْأَقْحُوانُ الْأَشْنَبُ

(٣) هو مطلع قصيدة له يمدح فيها أبا الفضل أحمد بن عبد الله الأنطاكي ، و بعده قوله :

يَعْلَمْنَ ذَاكِ وَمَا عَلِمْتِ وَإِنَّمَا أَوْلاَ كُمَا بِبُكِيَّ عَلَيْهِ الْعَاقِلُ ومثل ذلك قول ابن المعتز:

بُونْساً لِدَهْرٍ غَيْرَ تَكَ صُرُوفُهُ لَمْ يَمْحُ مِنْ قَلْمِي ٱلْهُوَى وَمَحَاكَا (٤) انظر شرح التبريزي (٤ ـ ١٠٠٠) فهما بيتان اختارها أبوتمام ولم ينسبهما التبريزي. أَنَاخَ ٱللؤمُ وَسُطَ بَنِي رِيَاحٍ مَطِيَّتَهُ وَأَقْسَمَ لاَ يَرِيمُ (١) كَذَٰ لِكَ كُلُّ ذِي سَفَرٍ إِذَا مَا تَنَاهَى عِنْدَ غَايَتِهِ يُقِيمُ وَهَذَانِ البيتانِ مِن أَبِياتِ المعانى المبتدعة ، وعلى أثرها مشى الشعراء . وكذلك ورد لبعضهم في شعر الحماسة (٢) :

تَرَكْتُ ضَأْنِي تَوَدُّ الذِّنْبَ رَاعِيَهَا وَأُنَّهِ الأَتْرَانِي آخِرَ الْأَبَدِ الْأَبَدِ الْأَبْدِ اللهِ مُدْتَةُ بِيدِي اللهِ مُدْتَةُ بِيدِي اللهِ مُدْتَةُ بِيدِي وَكُلُ يَوْم تِرَانِي مُدْتَةُ بِيدِي وَكُذَلِكُ ورد قول الآخر:

قُوْمٌ إِذَا مَاجَنَى جانِيهِمُ أُمِنُوا لِلُوئِمِ أَحْساَ بِهِمْ أَنْ يُقْتَلُوا قَوَدَا وَكُمْ لَاعْرِب مِن هذه المعانى التي سبقوا إليها.

ومن أدل الدليل على فساد ماذهب إليه من أن المحدثين هم المختصون بابتداع المعانى أن أول من بكى على الديار فى شعره رجل يقال له ابن حزام ، وكان هو المبتدى لهذا المعنى أولا ، وقد ذكره امرؤ القيس فى شعره فقال :

عُوجا عَلَى الطَّلَلِ المُحِيلِ لَمَلَّنَا نَبْكَى الدِّيَارَكَا بَكَى ابْنُ حزام (٣) وقد أجمع نقلة الأشعار أن لامرىء القيس فى صفات الفرس أشياء كثيرة لم يُسْبَق إليها ولا قيلت من قبله .

ويكفي من هذا كله ماقدمت القول فيه ، وهو أن العرب السابقون بالشعر،

<sup>(</sup>١) في ١، ب ، ج « بني رماح » بالميم ، والتصويب عن الحاسة .

<sup>(</sup>۲) هما بیتان مفردان اختارهما أبو تمام ولم ینسبهما ولا نسبهما شراحه (انظر شرح التبریزی : ٤ – ۱۳۰).

<sup>(</sup>٣) الطلل الحيل: المتغير، وهو بالحاء المهملة، ووقع في ا، ب، ج « المخيل » بالخاء المعجمة \_ وهي غير المعروف في رواية البيت، ولكن لها وجها. وابن حذام قد اختلف في ضبط اسمه على وجوه كثيرة.

وزمانهُم هو الأول ، فكيف يقال : إن المتأخرين هم السابقون إلى المعانى ؟ وفى هذه الأمثلة التى أو ردتها كفاية فى نقض ماذكره ، ولو قال : إن المحدثين أكثر البتداعا للمعانى ، وألطف مأخذاً ، وأدق نظراً ؛ لـكان قوله صوابا ؛ لأن المحدثين عظم الملك الإسلامى فى زمانهم ، و رأوا مالم يره المتقدمون ، وقد قيل : إن اللها تَفْتَحُ اللها ؛ وهو كذلك فإن نفاق السوق جَلاب .

وقد رأيت جماعة من متخلق هذه الصناعة يجعلون هَهَم مقصوراً على الألفاظ التي لاحاصل وراءها ، ولا كبير معنى تحتها ، وإذا أتى أحدهم بلفظ مسجوع على أى وجه كان من الغَثائة والبرد يعتقد أنه قد أتى بأمر عظيم ، ولا يشك فى أنه صار كاتباً مُفْلقاً ، وإذا نظر إلى كُتّاب زماننا وجدوا كذلك ؛ يشك فى أنه صار كاتباً مُفْلقاً ، وإذا نظر إلى كُتّاب زماننا وجدوا كذلك ؛ فقاتل الله القلم الذي يمشى فى أيدى الجهال الأغمار ، ولا يعلم أنه كجواد يمشى تحت حمار ، ولو أنه لا يتطاول إليه إلا أهله لبكن الفاضل من الناقص ، على أنه كالرمح الذي إذا اعتقله حامله بين الصَّفَيْن بَانَ به المقدم من الناكص ، وقد أصبح اليوم فى يد قوم هم أحوج من صبيان المكاتب إلى التعليم ، وقد قيل : إن الجهل فى يد قوم هم أحوج من صبيان المكاتب إلى التعليم ، وقد قيل : إن الجهل بالجهل داء لا ينتهى إليه سقم السقيم ، وهؤلاء لاذنب لهم ؛ لأنهم لو لم يستخدموا فى الدول و يستكتبوا ، وإلا ماظهرت جهالتهم ، وفى أمثال العوام : لا تُعرِ الأحمق شيئاً فيظنه له ، وكذلك يجرى الأمر مع هؤلاء ؛ فإنهم استكتبوا فى الدول فظنوا أن الكتابة قد صارت لهم بأم حق واجب .

ومن أعجب الأشياء أنى لا أرى إلا طامعاً فى هذا الفن ، مُدَّعيا له على خلوه عن تحصيل آلاته وأسبابه ، ولا أرى أحداً يطمع فى فن من الفنون غيره ولا يدعيه ، هذا ، وهو بحر لاساحل له ، يحتاج صاحبه إلى تحصيل علوم كثيرة حتى ينتهى إليه ، و يحتوى عليه ؛ فسبحان الله ! هل يدعى بعض هؤلاء أنه فقيه أو طبيب أو حاسب أو غير ذلك من غير أن يحصل آلات ذلك و يتقن معرفتها ؟

فإذا كان العلم الواحد من هذه العلوم الذي يمكن تحصيله في سنة أو سنتين من الزمان لايدعيه أحد من هو لا أع في كيف يجيء إلى فن الكتابة وهو مالا تحصل معرفته إلا في سنين كثيرة فيدعيه وهو جاهل به ؟

ومما رأيته من المدّعين لهذا الفن الذين حصلوا منه على القشور ، وقصر وا معرفتهم على الألفاظ المسجوعة الغثة التي لاحاصل وراءها ؛ أنهم إذا أنكرت هذه الحال عليهم ، وقيل لهم : إن الكلام المسجوع ليس عبارة عن تواطؤ الفقر على حرف واحد فقط ؛ إذ لوكان عبارة عن هذا وحده لأ مكن أكثر الناس أن يأتوا به من غير كلفة ، وإنما هوأم وراء هذا ، وله شر وط متعددة ؛ فإذا سمعوا ذلك أنكروه ؛ خلوهم عن معرفته ، ثم لو عرفوه وأتو ابه على الوجه الحسن من اختيارالألفاظ المسجوعة لاحتاجوا إلى شر ط آخر قد نبهت عليه في باب السجع ؛ وإذا أنكر عليهم الاقتصار على الألفاظ المسجوعة ، وهُدُوا إلى طريق المعانى ؛ يقولون : لنا أُسُوة بالعرب الذين هم أرباب الفصاحة ، فإنهم إنما اعتنوا بالألفاظ ولم يعتنوا بالمعانى اعتناء كم بها ، فلم يكفهم جهلهم فيا ارتكبوه حتى ادّعوا الأسوة بالعرب فيه ، فصارت جهالتهم جهالتين .

ولنذكر همنا في الرد عليهم ماإذا تأمله الناظر في كتابنا عرف منه مايؤنقه ، ويذهب به الاستحسان كل مذهب ؛ فنقول :

اعلم أن العرب كما كانت تعتنى بالألفاظ فتصلحها وتهذبها فإن المعانى أقوى عندها ، وأكرم عليها ، وأشرف قدراً فى نفوسها ؛ فأول ذلك عنايتها بألفاظها ، لأنها لما كانت عنوان معانيها وطريقها إلى أظهار أغراضها أصلحوها وزينوها ، وبالغوا فى تحسينها ؛ ليكون ذلك أوقع لها فى النفس ، وأذهب بها فى الدلالة على القصد ، ألا ترى أن الكلام إذا كان مسجوعا لذا لسامعه فحفظه ، وإذا لم يكن مسجوعاً لم يأنس به أنسه فى حالة السجع ، فإذا رأيت العرب قد أصلحوا

ألفاظهم وحَسَّنُوها ، ورَقَّمُوا حواشيها ، وصَقَلُوا أطرافها ، فلا تظن أن العناية إِذ ذلك إِبراز صورة ذلك إِبما هي خدمة منهم للمعاني ، ونظير ذلك إِبراز صورة الحسناء في الحلل الموشيّة والأثواب المُحَبَّرة ؛ فإنا قد نجد من المعاني الفاخرة مايشوه من حسنه بذاذة لفظه وسوء العبارة عنه .

فإن قيل : إنا نرى من ألفاظ العرب ماقد حسنوه و زخرفوه ، ولسنا نرى تحته مع ذلك معنى شريفاً ، فما جاء منه قول بعضهم (١) :

وَكَمَّ قَضَيْنَا مِنْ مِنَى كُلَّ حَاجَة وَمَسَّحَ بِالْأَرْ كَانِ مَنْ هُوَ مَاسِحُ الْخَذْنَا بَأَطْرَافِ الْأَحَادِيثِ بَيْنَنَا وَسَالَتْ بَاعْنَاقِ الْكَطِيِّ الْأَبَاطِحُ الْا تَرَى إِلَى حسن هذا اللفظ وصَقالته ، وتدبيج أجزائه ، ومعناه مع ذلك ليس مدانيا له ولا مقارباً ، فإنه إنما هو لما فوغنا من الحج ركبنا الطريق راجعين وتحدثنا على ظهور الإبل ، ولهذا نظائر كثيرة شريفة الألفاظ خسيسة المعانى .

فالجواب عن ذلك أنا نقول: هذا الموضع قد سبق إلى التشبث به من لم ينعم النظر فيه ، ولا رأى مارآه القوم ، و إنما ذلك لجفاء طبع الناظر ، وعدم معرفته ، وهو أن في قول هذا الشاعر «كل حاجة » مما يستفيد منه أهل النسيب والرقة والأهواء والمقة مالا يستفيده غيرهم ، ولا يشاركهم فيه من ليس منهم ، ألا ترى أن حوانج منى أشياء كثيرة : فمنها التلاقى ، ومنها التشاكى ، ومنها

<sup>(</sup>١) بين البيتين بيت آخر، وهو:
وَشُدُّتْ عَلَى دُهُمْ اللَهَارَى رِحَالُنَا وَلَمَ يَنْظُرُ الْفَادِى أُلَّذِى هُوَ رَائِحِ
وللإمام عبد القاهرالجرجانى بحث في هذه الأبيات وهو خليق بأن تعود إليه وتقرأه
وتقارن بينه و بين ماذكره المؤلف ههنا (انظر أسرار البلاغة ض ١٥) والأبيات
تنسب لكثير عزة ، وتنسب ليزيد بن الطثرية ، وتنسب لعقبة بن كع بن زهير.

التخلى للاجتماع ، إلى غير ذلك مما هو تال له ومعقود الكون به ، فكأنّ الشاعر صانع عن هذا الموضع الذي أوماً له وعقد غَرَضَه عليه بقوله في آخر البيت « ومَسّح بالأركان من هو ماسح » أي : إنما كانت حوائجنا التي قضيناها وآرابنا التي بلغناها من هذا النحو الذي هو مسح الأركان وما هو لاحق به وجار في القربة من الله عَجْراه : أي لم نتعد هذا الفدر المذكور إلى مايحتمله أول البيت من الله عَجْراه : أي لم نتعد هذا الفدر المذكور إلى مايحتمله أول البيت من التعريض الجاري مجرى التصريح ، وأما البيت الثاني فإن فيه « أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا » وفي هذا مانذكره لتعجب به و بمن شجب منه و وضع من معناه ، وذلك أنه لو قال أخذنا في أحاديثنا أو نحو ذلك لكان فيه مايكبره أهل النسيب ؛ فإنه قد شاع عنهم واتستع في محاوراتهم علو قدر الحديث بين الإثنين والجذل بجمع شمل المتواصلين ، ألا ترى إلى قول بعضهم :

وَحَدَّثَتَدِي يَاسَعْدُ عَنْهَا فَزِدْتَنِي جُنُوناً فَزِدْنِي مِنْ حَدِيثِكَ يَاسَعْدُ وَقَولِ اللَّاخِر:

وحَدِيثُهَا السِّحْرُ الْحَلَالُ لَوَ اُنَّهُ لَمْ يَجْنِ قَتْلَ الْمُسْلِمِ الْمُتَحَرِّزِ فَإِذَا كَانَ قَدْرُ الحَديث عندهم على ماترى فكيف به إذا قيده بقوله «أخذنا فإطراف الأحاديث » ؟ فإن فى ذلك وَحْياً خَفييًا ، ورَ مُزًا حلواً ، ألا ترى أنه قد يريد بأطرافها ما يتعاطاه المحبون و يتفاوضه ذوو الصبابة من التعريض والتلويح والإيماء دون التصريح ، وذلك أحلى وأطيب ، وأغزل وأنسب ، من أن يكون كشفا ومصارحة وجهراً ، وإن كان الأمر كذلك فَعَنى هذين البيتين أعلى عندهم ، وأشد تقدما فى نفوسهم ، من لفظهما ، وإن عذب ولذ مستمعه ، نعم فى قول الشاعى :

## \* وَسَالَتْ بِأَعْنَاقِ المطِيِّ الْأَبَاطِحُ \*

من لطافة المعنى وحسنه مالا خفاء به ، وسأنبه على ذلك فأقول : إن هؤلاء

القوم لما تحد أنوا وهم سائرون على المطايا شغلتهم لذة الحديث عن إمساك الأزمّة فاستر خت عن أيديهم ، وكذلك شأن من يَشر وتغلبه الشهوة في أم من الأمور ، ولما كان الأمر كذلك وارتخت الأزمّة عن الأيدى أسرعت المطايا في المسير ، فشبهت أعناقها بمرور السيل على وجه الأرض في سرعته ، وهذا موضع كريم حسن لامزيد على حسنه ، والذي لا ينعم نظره فيه لا يعلم ما اشتمل عليه من المعنى ، فالعرب إنما تحسن ألفاظها وتزخر فها عناية منها بالمعانى التي تحتها ، فالألفاظ إذاً خَدَمُ المعانى ، والمخدوم لاشك أشرف من الخادم ، فاعرف ذلك وقس عليه .

## النوع الأول في الاستعارة

ولنقدم قبل الكلام في هذا الموضع قولاً جامعاً ، فنقول : اعلم أن للفصاحة والبلاغة أوصافا خاصة ، وأوصافا عامة ؛ فالخاصة كالتجنيس فيما يرجع إلى اللفظ ، وكالمطابقة فيما يرجع إلى المعنى ، وأما العامة فكالسَّجْع فيما يرجع إلى اللفظ ، وكالاستعارة فيما يرجع إلى المعنى ، وهذا الموضع الذي نحن بصدد ذكره وهو الاستعارة - كثير الإشكال ، عامض الخفاء .

وسأورد في كتابي هذا ما استخرجته ، ولم أسمع فيه قولا لغيرى ، وكنت قدمت القول في الفصل السابع من مُقدِّمة الكتاب فيما يختص بإثبات المجاز ، والرد على من ذهب إلى أن الكلام كله حقيقة لامجاز فيه ، وأقمت الدليل على ذلك ، ولا حاجة إلى إعادته ههنا ، يل الذي أذكره ههنا هو ما يختص بالاستعارة التي هي جزء من المجاز ، ولم سميت بهذا الاسم ، وكشفت عن حقيقتها ، وميزتها التي هي جزء من المجاز ، ولم سميت بهذا الاسم ، وكشفت عن حقيقتها ، وميزتها

عن التشبيه المضمر الأداة ، والكلام فى هذا يحتاج إلى إعادة ذكر المجاز ، وإدخاله فيه ، ليتقرر ويتبين .

والذى انكشف لى بالنظر الصحيح أن الجاز ينقسم قسمين: توسع فى الكلام، وتشبيه، والتشبيه ضربان: تشبيه تام، وتشبيه محذوف؛ فالتشبيه التام: أن يذكر المشبه والمشبه به، والتشبيه المحذوف: أن يذكر المشبه دون المشبه به، ويسمى استعارة، وهذا الاسم وضع للفرق بينه و بين التشبيه التام، و إلا فكلاها يجوز أن يطلق عليه أسم الاستعارة؛ لاشتراكهما في المدنى، وأما التوسع فإنه يذكر للتَّصَرُّف فى اللغة، لا لفائدة أخرى، وإن شئت قلت: إن الجازينقسم إلى: توسع فى الكلام، وتشبيه، واستعارة، ولا يخرج عن أحد هذه الأفسام الثلاثة، فأيها وجدكان مجازاً.

فان قيل : إن التوسع شامل لهذه الأقسام الثلاثة ؛ لأن الخروج من الحقيقة إلى المجاز اتساع في الاستعمال .

قلت في الجواب: إن التوسع في التشبيه والاستعارة جاء ضمناً وتبعاً ، و إن لم يكن هو السبب الموجب لاستعمالهما ؛ وأما القسم الآخر الذي هو لاتشبيه ولا استعارة فإن السبب في استعماله هو طلب التوسع لاغير ، و بيان ذلك أنه قد ثبت أن الحجاز فرع عن الحقيقة ، وأن الحقيقة هي الأصل ، و إنما يعدل عن الأصل إلى الفرع لسبب اقتضاه ، وذلك السبب الذي يعدل فيه عن الحقيقة إلى الحجاز: إما أن يكون لمشاركة بين المنقول والمنقول إليه في وصف من الأوصاف ، و إما أن يكون لغير مشاركة ؛ فإن كان لمشاركة : فإما أن يذكر المنقول والمنقول إليه مما ، و إما أن يذكر المنقول والمنقول إليه معا كان ذلك تشبيها ، والتشبيه تشبيهان : تشبيه مظهر الأداة ؛ كقولنا : زيد معا كان ذلك تشبيها ، والتشبيه تشبيهان : تشبيه مظهر الأداة ؛ كقولنا : زيد

كالأسد ، وتشبيه مضمر الأداة ، كقولنا : زيد أسد ، وهذا التشبيه المضمر الأداة قد خَلَطَه قوم بالاستعارة ، ولم يفرقوا بينهما ، وذلك خطأ محض .

وسأوضح وجه الخطأ فيه ، وأحقق القول في الفرق بينهما تحقيقاً جلياً ، فأقول: أما التشبيه المظهر الأداة فلا حاجة بنا إلى ذكره ههنا ؟ لأنه معلوم لاخلاف فيه ، لكن نذكر التشبيه المضمر الأداة الذي وقع فيه الخلاف ، فنقول: إذا فيه ، لكن نذكر التشبيه المضمر الأداة الذي وقع فيه الخلاف ، فنقول : إذا كل المنقول والمنقول إليه على أنه تشبيه مضمر الأداة قيل فيه : زيد أسد ، أي كالأسد ، فأداة التشبيه فيه مضمرة ، وإذا أظهرت حسن ظهورها ، ولم تقدح في الكلام الذي أظهرت فيه ، ولا تزيل عنه فصاحة ولا بلاغة ، وهذا بخلاف ما إذا ذكر المنقول إليه دون المنقول ، فإنه لا يحسن فيه ظهور أداة التشبيه ، ومتى أظهرت أزالت عن ذلك الكلام ما كان متصفاً به من جنس فصاحة و بلاغة ، وهذا البيت وهذا هو الاستعارة ، ولنضرب لك مثالا نوضحه ، فنقول : قد ورد هذا البيت لبعض الشعراء ، وهو :

فإن قيل : لانسلم أن الفرق بين التشبيه و بين الاستعارة ماذهبت إليه ، بل الفرق بينهما أن التشبيه إنما يكون بأداته كالكاف وكأنَّ وما جرى تَجْرَاهما ؛ فما لم يظهر فيه أداة التشبيه لا يكون تشبيها ، و إنما يكون استعارة ، فإذا قلنا :

زيد أسد ، كان ذلك استمارة ، و إذا قلنا : زيد كالأسد ، كان ذلك تشبيها . قلت فى الجواب عن ذلك : إذا لم نجعل قولنا « زيد أسد » تشبيها مضمر الأداة استحال المعنى ؛ لأن زيداً ليس أسداً ، و إنما هو كالأسد فى شجاعته ؛

فأداة التشبيه تقدر ههنا ضرورة كي لايستحيل المعني.

فإن قيل : وكذلك أيضاً إذا لم تقدّر أداة التشبيه فى الاستعارة استحال المعنى ؛ لأنا إذا قلنا « تحجِلَ القضيبُ وأبطأ الدِّعْصُ » فما لم نقدّر فيه أداة التشبيه و إلا استحال المعنى

قلت في الجواب عن ذلك: تقدير أداة التشبيه لابد منه في الموضعين؟ لكن يحسن إظهارها في التشبيه ، دون الاستعارة ، وجملة الأمر أنا نرى أداة التشبيه يحسن إظهارها في موضع دون موضع ؛ فعلمنا أن الموضع الذي يحسن إظهارها فيه غير الموضع الذي لا يحسن إظهارها فيه ، فسمينا الموضع الذي يحسن إظهارها فيه تشبيها مضمر الأداة ، والذي لا يحسن إظهارها فيه استعارة ، و إنما فعلنا ذلك لأن تسمية ما يحسن إظهار أداة التشبيه فيه بالاستعارة أليق ، فإذا قلنا : « زيد ما لا يحسن إظهار أداة التشبيه فيه بالاستعارة أليق ، فإذا قلنا كا أسد » حسن إظهار أداة التشبيه فيه ، بأن نقول : زيد كالأسد ، وإذا قلنا كا قال الشاع . :

فَرْعَاهُ إِنْ نَهَضَتْ لِحَاجَتِمِ اللهِ عَلَى الْقَضِيبُ وَأَبْطاً ٱلدِّعْصُ لايحسن إظهار أداة التشبيه فيه ، على ماتقدم من ذكر ذلك أولا .

فإن قيل : إِذَا أَجِزَت إِضَار أَدَاة النَّشْبِيهِ وَقَدَّرَت إِظْهَارِهَا فِي قُولُكَ « زيد أَسد » أَى : كَالأُسد ، فَنَحَن نَضْمَر أَيْضاً المستعار له ونقدر إظهاره ؛ فإنه لما قال الشاعر « عجل القضيب وأبطأ الدعص » أضمر المستعار له ، وهو الْقَدُّ والرِّدْف ، وإذا أَظهر قيل : عجل قَدُّ كَالقضيب ، وأبطأ رِدْف مَكَالدُّعْص ، ولا فرق بين

الإضمارين ، فكما يَسَعُكَ إضمار أداة التشبيه في قولك « زيد أسد » فكذلك يسعنا نحن إضمار المستعار له في قول الشاعر .

فالجواب عن ذلك أبى أقول: نحن في هذا المقام واقفون مع الاستحسان لامع الجواز، ولو تأملت ما أوردته في أول كلامي بالعين الصحيحة لما أوردت على هذا الاعتراض ههنا؛ فإنى قلت: التشبيه المضمر الأداة يحسن إظهار أداة التشبيه فيه ، والأستعارة لا يحسن إظهار أداة التشبيه فيها ، ولوقلت يجوز أو لا يجوز لوركة على هذا الاعتراض الذي ذكرته ، وقد علم وتحقق أن من الواجب في حكم الفصاحة والبلاغة ألا يظهر المستعارله ، وإذا أظهر ذهب ما على الكلام من الحسن والرونق ، ألا ترى أنا إذا أوردنا هذا البيت الذي هو:

فأَمْطَرَتْ لُو لُو الْمِنْ بَرَ جِس وَسَقَتْ وَرَدًا وَعَضَتْ عَلَى الْعُنَّابِ بِالْبَرَدِ وَجِد عليه من الحسن والرونق مالا خفاء به ، وهو من باب الاستعارة ، فإذا أظهرنا المستعارله صرنا إلى كلام غَث ، وذاك أنا نقول : فأمطرت دَمْعاً كاللؤلؤ من عين كالنرجس وسقَتْ خداً كالورد وعضّت عَلَى أنامِلَ مخضو به كالعُنَّاب بأسنان كالبَرَد ، وفَرَقُ بين هذين الكلامين المتأمل واسع .

وهكذا يجرى الحكم في البيت المتقدم ذكره الذي هو:

فَوْعَاءُ إِنْ نَهَضَتْ لِحَاجَتِهِا عِلَ الْقَضِيبُ وَابْطَأُ الدِّعْصُ

فإن هذا البيت لاخفاء بما عليه من الحسن ، و إذا ظهر فيه المستمارله زال ذلك الحسن عنه ، لا ، بل تبدل بضده ، وليس كذلك التشبيه المضمر الأداة ، فإنا إذا أظهرنا أداة التشبيه وأضمرناها كان ذلك سواء ؛ إذ لا فرق بين قولنا « زيد أسد » و بين قولنا « زيد كالأسد » وهذا لا يخفي على جاهل بعلم الفصاحة والبلاغة ، فضلاعن عالم ، والمعول عليه في تأليف الكلام من المنثور والمنظوم إنما هو حسنه وطلاوته ، فإذا ذهب ذلك عنه فليس بشيء ، ونحن في الذي

نورده في هذا الكتاب واقفون مع الحسن ، لا مع الجواز .

ثم لو تنز لنا معك أيها المعترض عن درجة الحسن إلى درجة الجواز لما استقام لك ماذ كرته ، وذاك أن إضهار أداة التشبيه ظاهر في قولنا « زيد أسد » أي كالأسد ، وهو مضمر واحد ، وأما قول الشاعر « فرعاء إن نهضت لحاجتها » فإنه لا يضمر فيه أداة التشبيه إلا بعد أن يظهر المستعار له ، وحينئذ يكون فيه إضهاران : أحدهما : المستعار له ، والآخر أداة التشبيه ، و إضهار واحد أيسر من إضهارين أحدها معلق على الآخر ، و إذا كان الأم كذلك فالفرق بين الاستعارة والتشبيه هو ماقدمت القول فيه من أن الاستعارة لاتكون إلا بحيث يطوى ذكر المستعار له ، فتأمل ما أشرت إليه وتدبره حتى تعلم أنى ذكرت مالم يذكره أحد غيرى على هذا الوجه .

وإنما سمى هذا القسم من الكلام استعارة لأن الأصل في الاستعارة المجازية مأخوذ من العارية الحقيقية التي هي ضرب من المعاملة ، وهي أن يستعير بعض الناس من بعض شيئاً من الأشياء ، ولا يقع ذلك إلا من شَخْصَيْن بينهما سبب معرفة مايقتضى استعارة أحدهما من الآخر شيئاً ، وإذا لم يكن بينهما سبب معرفة بوجه من الوجوه فلا يستعير أحدهما من الآخر شيئاً ؛ إذ لا يعرفه حتى يستعير منه ، وهذا الحكم حار في استعارة الألفاظ بعضها من بعض ، فالمشاركة بين اللفظين في نقل المعنى من أحدها إلى الآخر كالمعرفة بين الشخصين في نقل الشيء المستعار من أحدهما إلى الآخر كالمعرفة بين الشخصين في نقل الشيء المستعار من أحدهما إلى الآخر .

واعلم أنه قد ورد من الكلام ما يجوز حمله على الاستعارة وعلى التشبيه المضمر الأداة معاً ، باختلاف القرينة ، وذاك أن يرد الكلام محمولا على ضمير من تقدم ذكره فينتقل عن ذلك إلى غيره ويرتجل ارتجالا .

فما جاء منه قول البحترى (١):
إذا سَفَرَتْ أَضَاءَتْ شَمْسَ دَجْنَ وَمَالَتْ في التَّعَطَّفِ غُصْنَ بَانِ فلما قال « أَضَاءَت شَمْسَ دَجْنَ » بنصب الشمس كان ذلك مجولا على الضمير في قوله « أَضاءت » كأنه قال أَضاءت هي ، وهذا تشبيه ؛ لأن المشبه مذكور ، وهو الضمير في « أضاءت » الذي نابت عنه التاء ، و يجوز حمله على الاستعارة بأن يقال « أضاءت شمْسُ دجن » برفع الشمس ، ولا يعود الضمير حينئذ إلى من تقدم ذكره ، و إلما يكون الكلام مرتجلا ، ويكون البيت : إذَا سَفَرَتْ أَضَاءَتْ شَمْسُ دَجْنِ وَمَالَ مِنَ التَّمَطُّفِ غُصْنُ بَانِ وهذا الموضع فيه دقة غموض ، وحرف التشبيه يحسن في الأول دون الثاني . وأما القسم الذي يكون العدول فيه عن الحقيقة إلى المجاز لغير مشاركة بين وأما القسم الذي يكون العدول فيه عن الحقيقة إلى المجاز لغير مشاركة بين طالح والمنقول والمنقول إليه فذلك لا يكون إلا لطلب التوسع في الكلام ، وهو سبب طالح ؛ إذ التوسع في الكلام مطلوب .

وهو ضربان: أحدهما: يرد على وجه الإضافة ، واستعماله قبيح؛ لبعد مابين المضاف والمضاف إليه ، وذاك لأنه يلتحق بالتشبيه المضمر الأداة ، و إذا ورد التشبيه ولا مناسبة بين المشبه والمشبه به كان ذلك قبيحاً ، ولا يستعمل هذا الضرب من التوسع إلا جاهل بأسرار الفصاحة والبلاغة ، أو سام غافل يذهب به خاطره إلى استعمال مالا يجوز ولا يحسن ، كقول أبي نواس (٢):

غَرَّدَ ٱلدِّيكُ الصَّدُوحُ فَاسْقِنِي طَابَ الصَّبُوحُ انظر الديوان (ص ٦٨) .

<sup>(</sup>۱) من قصيدة له يمدح فيها أحمد بن المدبر وأخاه إبراهيم ، وأولها قوله : عَنَافِي مِنْ صُدُودِكَ مَاعَنَافِي وَعَاوَدَنِي هَوَاكَ كَمَا بَدَانِي (۲) من قصيدة له يمدح فيها العباس بن عسبيد الله بن أبى جعفر المنصور ، وأولها قوله :

بَحَّ صَوْتُ المَالِ مِمَّا مِنْكَ يَشْكُو وَيَصِيحُ فقوله « بح صوت المال » من الكلام النازل بالمرة ، ومراده من ذلك أن المال يتظلم من إهانتك إياه بالتمزيق، فالمعنى حسن، والتعبير عنه قبيح، وما أحسن ما قال مسلم بن الوليد في هذا المعني (١):

تَظَلَّمُ المَالُ والأعْدَاء مِنْ يَدِهِ لا زَالَ لِلْمَالِ وَالاعْدَاء ظلامًا وكذلك ورد قول أبي نواس أيضاً (٣):

> مَا لِرِجْلِ الْمَالِ أَمْسَتْ تَشْتَكِي مِنْكَ الكَلَالاَ فإضافة الرِّجْل إلى المال أقبح من إضافة الصوت.

ومن هذا الضرب قول أبي تمام (٣):

وَكُوْ أَحْرَزَتْ مِنْكُوْ عَلَى قُبْحِ قَدِّها صُرُوفُ النوى مِنْ مُرْهَفٍ حَسَنِ الْقَدِّ

(١) من قصيدة له عدح فيها يزبد بن منبد الشيباني ، وأولها قوله : طَيْفَ ٱلْحَيَالِ حَمَدْنَا مِنْكَ إِلْمَامَا وَاوَيْتَ سُقُمّاً وَقَدْ هَيَّحْتَ أَسْقَامَا (٢) من قصيدة له عدح فيها إراهيم بن عبيد الله الحجي ، وأولها قوله : هَلْ عَرَفْتَ ٱلرُّبْعَ أَجْلَى أَهْلَهُ عَنْ \_\_\_ لَهُ فَزَالاً

انظر الديوان (ص ١١٨).

(٣) من قصيدةله يمدح فيها موسى بن إبراهيم الرافقي ويعتذر إليه ، وأولها قوله : شَهِدْتُ لَقَدْ أَقُوتَ مَغَانيكُمُ بَعْدى وَمُحَّتْ كَمَا مُحَّتْ وَشَارِئُعُ مِنْ بُرْدِ وله بيت آخر شبيه بهــذا من قصيدة له عدح فيها أبا العباس نصر بن منصور ابن بسام، وأولها قوله:

أَقَايَضْتِ حُورَ الْعِينِ بِالْعُورِ وَٱلرُّ بْدِ أَ أَطْلالَ هِنْدُ ساءَ مَا اعْتَضْتُ مِنْ هِنْدُ والبيت المشار إليه هو قوله:

وَمَقَدُودَةِ رُودِ تَكَادُ تَقَدُّها إِصاَبَتُهَا بِالْمَيْنِ مِنْ حَسَنِ الْقَدِّ

فإضافة القد إلى النوى من التشبيه البعيد البعيد، و إنما أوقعه فيه المماثلة بين القد والقد، وهذا دأب الرجل في تتبع المماثلة تارة والتجنيس أخرى، حتى إنه ليخرج إلى بناء يعاب به أقبح عيب وأفحشه.

وكدلك ورد قوله (١):

رَبُو نَاكَ أَمَّا كَمْبُعِرْ ضِكَ فِي الْمُلاَ فَعَالِ وَأَمَّا خَدُّ مَالِكَ أَسْسَفُلُ (٢) فَعَالَ وَأَمَّا خَدُّ مَالِكَ أَسْسَفُلُ (٢) فقوله كعب عرضك وخد مالك مما يستقبح ويستنكر ، ومراده من ذلك أن عرضك مصون ومالك مبتذل ، إلا أنه عبر عنه أقبح تعبير ، وأبو تمام يقع في مثل ذلك كثيراً .

وأما الضرب الآخر من التوسع فإنه يرد على غير وجه الإضافة ، وهو حسن لاعيب فيه ، وقد ورد في القرآن الكريم ؛ كقوله تعالى : (ثُمُّ ٱسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِي دُخَانُ فَقَالَ كَمَا وَالْأَرْضِ ٱنْتِياَ طَوْعًا أَوْ كَرْهَا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ) فنسبة القول إلى السماء والأرض من باب التوسع ؛ لأنهما جماد ، والنطق إنما هو للإنسان لا للجماد ، ولا مشاركة همنا بين المنقول والمنقول إليه .

وكذلك قوله تعالى: (فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَا لَهُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوامُنْظَرِينَ). وعليه و رد قول النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فإنه نظر إلى أُحُدٍ يومًا فقال: «هٰذَا جَبَلْ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ» فإضافة المحبة إلى الجبل من بأب التوسع ؛ إذ لامشاركة بينه و بين الجبل الذي هو جماد.

<sup>(</sup>١) مَن قصيدة له يمدح فيها أبا المستهل محمد بن شقيق الطائى ، وأولها قوله : تَحَمَّلَ عَنْهُ الصَّبَا وَهِيَ شَمْأً لُ تَحَمَّلُ عَنْهُ الصَّبَا وَهِيَ شَمْأً لُ (٢) رواية الديوان في عجز البيت :

<sup>\*</sup> فَعَالَ ، وَلَكِنْ جَدُّ مَالِكَ أَسْفَلُ \*
ورواية « لكن » خير من رواية « وأما » ؛ لأن أما يلزم بعد ما بعدها الفاء كما قال
« أما كعب عرضك في العلا فعال » .

وعلى هذا و رد مخاطبة الطلول ، ومساءلة الأحجار ، كقول أبى تمام (١) : أميْدَانَ لَمْوِى مَنْ أَتَاحَ لَكَ الْبِلَى فَأَصْبَحْتَ مَيْدَانَ الصَّبَا وَالْجَنَائِبِ وَكَقُول أَبِي الطيب المتنبي (٢):

إِثْلَتْ فَإِنَّا أَيُّهَا الطَّلَلُ نَبْكِى وَتُرُوْمُ تَحْتَنَا الْإِبِلُ (٣) فأبو تمام سائل ربوعا عافية وأحجاراً دارسة ، ولا وجه لها لههنا إلا مساءلة الأهل ؟ كالذي في قوله تعالى : ( وَاسْئَلِ الْقَرْيَةَ ) أَى : أهل القرية ، وكل هذا توسع في العبارة ؛ إذ لامشاركة بين رسوم الديار و بين فهم السؤال والجواب ، وكذلك قال أبو الطيب المتنبي في أوره الطلل بأن يكون ثالثاً لهما : أى الركب والإبل ، وهذا واضح لانزاع فيه .

فإذ قد تبين وتحقق ما أشرت إليه من هذا الموضع فالمجاز لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة: إما توسع ، أو تشبيه ، أو استعارة ، و إذا حققنا النظر في الاستعارة والتشبيه وجدناهما أمراً قياسياً في حمل فَرْع على أصل لمناسبة بينهما ، و إن كانا يفترقان بحدهما وحقيقتهما .

فأما حَدُّ الاستعارة فقيل: إنه نقل المعنى من لفظ إلى لفظ بسبب مشاركة بينهما ، وهذا الحد فاسد ؛ لأن التشبيه يشارك الاستعارة فيه ، ألا ترى أنا إذا

أَطْلُبَا ثَالِثاً سِوَاىَ فَإِنِّي وَالبِيدِ

<sup>(</sup>١) من قصيدة له يمدح فيها أبا دلف القاسم بن عيسى العجلى ، وأولها قوله : عَلَى مِثْلِهِا مِنْ أَرْبُع وَمَلاَءِب تُذَال مَصُوناَتُ ٱلدُّمُوع ِ السَّواكِب (٢) هذا مطلع قصيدة يمدح فيها عضد الدولة ، و بعده قوله :

أُوْلاَ فَلاَ عَتْبُ عَلَى طَلَلِ إِنَّ الطُّلُولَ لِمِثْلُهِا فَعُلُ (٣) يريدكن أيها الطلل ثالثا في البكاء على فقد الأحبة ؛ فَنحن نبكى والإبل من تحتنا تساعدنا بحنينها ، وهو قريب من قول البحترى :

قلنا: « زيد أسد » أى كأنه أسد ، وهذا نقل المعنى من لفظ إلى لفظ بسبب مشاركة بيهما ؛ لأنا نقلنا حقيقة الأسد إلى زيد فصار مجازاً ، و إنما نقلناه لمشاركة بين زيد و بين الأسد في وصف الشجاعة .

والذي عندي من ذلك أن يقال: حَدُّ الاستعارة نَقُلُ المعنى من لفظ إلى لفظ لمشاركة بينهما مع طيِّ ذكر المنقول إليه ؛ لأنه إذا احترز فيه هذا الاحتراز اختص الاستعارة ، وكان حدًّا لها دون التشبيه ، وطريقه أنك تريد تشبيه الشيء بالشيء مظهراً ومضمراً ، وتجيء إلى المشبه فتعيره اسم المشبه به ، وتجريه عليه ، مثال ذلك أن تقول: رأيت أسداً ، وهذا كالبيت الشعر المقدم ذكره ، وهو:

فَرْعَالِهِ إِنْ نَهَضَتْ لِحَاجَبُهِا عَجِلَ الْقَضِيبُ وَأَبْطاً الدِّعْصُ فَإِن هذا الشَّاعِرِ أَراد تشبيه القدّ بالقضيب، والرِّدْف بالدِّعص الذي هو كثيب الرمل؛ فترك ذكر التشبيه مظهراً ومضمراً، وجاء إلى المشبه \_ وهو القدُّ [والرِّدْف] \_ فأعاره المشبه به \_ وهو القضيب والدعص \_ وأجراه عليه .

إلا أن هذا الموضع لابد له من قرينة تفهم من فحوى اللفظ ؛ لأنه إذا قال القائل: رأيت أسداً ، وهو يريد رجلاً شجاعًا ؛ فإن هذا القول لايفهم منه ماأراد ، وإنما يفهم منه أنه أراد الحيوان المعروف بالأسد ، لكن إذا اقْ تَرَنَ بقوله هذا قرينة تدل على أنه أراد رجلاً شجاعًا اخْتَص الكلام بما أراد ، ألا ترى إلى إلى قول الشاعر : « عجل القضيب وأبطأ الدّعْص » فإنه دل عليه من نفس البيت ؛ لأن قوله « فرعاء إن نهضت » دليل على أن المراد هو القد والرّدف (١) ؛

<sup>(</sup>١) وشيء آخر في هذا البيت يدل على أن المراد القد والردف ؛ لاالقضيب الحقيق والدعض الحقيق ، وهو قوله « عجل » و « أبطأ » ؛ فا إن الذي يعجل و يبطى عما المشبهان لا القضيد والدعص المشبه بهما .

لأن القضيب والدِّعص لا يكونان لامرأة فرعاء تنهض لحاجتها ، وكذلك كل مايجيء على هذا الأسلوب ؛ لأن المستمار له وهو المنقول إليه مَطُوعٌ الذكر.

وكنت تصفحت كتاب « الخصائص » لأبى الفتح عثمان بن جنى ، فوجدته قد ذكر فى المجاز شيئًا يتطرق إليه النظر ، و ذلك أنه قال: لا يُعْدَل عن الحقيقة إلى الحجاز إلا لمعان ثلاثة ، وهى الاتساع ، و التشبيه ، والتوكيد ؛ فإن عدمت الثلاثة كانت الحقيقة البتة .

فهن ذلك قوله تعالى: ( فأَدْخَلْناهُ فى رَ همتناً ) فهذا مجاز، وفيه الثلائة المذكورة: أما الاتساع فهو أنه زاد فى أسماء الجهات والمحال اسما، وهو الرحمة، وأما التشبيه فإنه شبّة الرحمة وإن لم يصحح دخولها بما يصحح دخوله، وأما التوكيد فهو أنه أخبر عما لا يُدْرَك بالحاسة بما يدرك بالحاسة؛ تعالياً بالمخبر عنه، وتفخيماً له إذا صير بمنزلة ما يشاهد ويعاين

هذا مجموع قول أبى الفتح رحمه الله من غير زيادة ولا نقص . والنظر يتطرق إليه من ثلاثة أوجه :

الأول: أنه جعل وجود هذه المعانى الثلاثة سبباً لوجود المجاز ، بل وجود واحد منها سبباً لوجوده ؟ ألا ترى أنه إذا وجد التشبيه وحده كان دلك مجازاً ، وإذا وجد الاتساع وحده كان ذلك مجازاً ، ثم إن كان وجود هذه المعانى الثلاثة سبباً لوجود المجازكان عدم واحد منها سبباً لعدمه ، ألا ترى أنا إذا قلمنا : لا يوجد الإنسان إلا بأن يكون حيوانا ناطقاً ؛ فالحيوانية والنطق سبب لوجود الإنسان ، وإذا عدم واحد منهما بطل أن يكون إنسانا ، وكذلك كل صفات تكون متقدمة لوجود الشيء ؛ فإن وجودها بوجوده ، وعدم واحد منها يوجب عدمه ؛

وأما الوجه الثانى: فإنه ذكر التوكيد والتشبيه، وكلاها شيء واحد على الوجه الذي ذكره؛ لأنه لما شبهت الرحمة، وهي معنى لا يدرك بالبصر، بمكان

يُدْخَل ، وهو صورة تدرك بالبصر ، دخل تحته التوكيد الذي هو إخبار عما لايدرك بالحاسة بما قد يدرك بالحاسة ، على أن التوكيد ههنا ، على وجه ما أورده فى تمثيله ، لا أعلم ما الذي أراد به ، لأنه لا يؤتى به فى اللغة المربية إلا لمعنيين : أحدها : أنه يرد أبداً فيا استقرى بألفاظ محصورة نحو نفسه وعينه وكله ، وما أضيف إليها مما استقرى ، وهو مذكور فى كتب النحاة ، وقد كفيت مؤنته ، الآخر : أنه يرد على وجه التكرير ، نحو : قام زيد قام زيد ، كرر اللفظ فى ذلك تحقيقاً للمعنى المقصود : أى توكيداً ، والذى ذكره أبو الفتح رحمه الله تعالى لايدل على أن المراد به أحد هذين المعنيين المشار إليهما ، ولا شك أنه أراد به المبالغة والمغالاة فى إبراز المعنى الموهوم إلى الصورة المشاهدة ، فعبر عن ذلك بالتوكيد ، ولا مشاحّة له فى تعبيره ، وإذا أراد به ذلك فهو والتشبيه سواء على ما ذكره ، ولا حاجة إلى ذكر التوكيد مع ذكر التشبيه .

وأما الوجه الثالث فإنه قال « أما الاتساع فهو أنه زاد فى أسماء الجهات والمحال كذا وكذا » وهذا القول مضطرب شديد الاضطراب؛ لأنه ينبغى على قياسه أن يكون جَناح الذل فى قوله تعالى : (وَأَخْفِض لَهُمَا جَناح الذُّلّ ) زيادة فى أسماء الطيور، وذلك أنه زاد فى أسماء الطيور اسماً هو الذل ، وهكذا يجرى الحكم فى الأقوال الشعرية كقول أبى تمام (١):

لَبِسْتُ سُواهُ أَقُوامًا فَكَانُوا كَمَا أَغْنَى التَّيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ فَرَاد فَى اسماء اللباس اسما ، هو الآدمى ، وهذا مما يضحك منه ، نعوذ بالله من الخطل!! والاتساع فى المجال لايقال فيه كذا ، و إنما يقال: هو أن تجرى صفة

<sup>(</sup>۱) من قصيدة له يمدح فيها أبا سعيد مجمد بن يوسف الطائى ، وأولها قوله : أَظُنُّ دُمُوعَها سَنَنَ الْفَرِيدِ وَهَى سِلْكَاهُ مِنْ نَحْرِ وجِيدِ انظر الديوان (ص ١٠٤)

من الصفات على موصوف ليس أهلا لأن تجرى عليه ؛ لبعد ما بينه و بينها ؛ كقول أبي الطيب المتنبي :

إِثْلَثُ قَاإِنَّا أَيُّهَا الطَّالَ نَبْكَى وَتُرُوزِمُ تَحْتَنَا الإبلِ (() فإنه أجرى الكلام على ذلك ، وإنما يستعمل طلباً للانساع في أساليب الكلام ، لا لمناسبة بين الصفة والموصوف ؛ إذ لو كان لمناسبة لما كان ذلك اتساعا ، وإنما كان ضربا من القياس في حمل الشيء على مايناسبه ويشاكله ، وحينئذ يكون ذلك تشبيها أو استعارة ، على ماأشرت إليه من قبل .

وكنت اطلعت فى كتاب من مصنفات أبى حامد الغزالى رحمه الله ألفه فى أصول الفقه ، و وجدته قد ذكر الحقيقة والحجاز ، وقسم المجاز إلى أربعة عشر (٢) قسما ، وتلك الأربعة عشر ترجع إلى الثلاثة التى أشرت إليها ، وهى : التوسع ،

<sup>(</sup>١) سبق قريبا ذكر هذا البيت (انظر ص ٣٩٤ من هذا الجزء).

<sup>(</sup>۲) هذا الذي ذكره المؤلم من الاعتراض على أبي حامد ليس سديدا ؛ ونحن نذكر لك شيئا من التفصيل في التقسيم ؛ فنقول : هب أنك تريد أن تقسيم الموجودات ؛ فقلت في التقسيم: الموجودات تنقسم إلى ثلاثة أقسام : حيوان ، ونبات ، وجاد ؛ فهذه أقسام ثلاثة تحصر جميع الموجودات ، وكل قسم منها يقابل الآخر ولا يجتمع معه في شيء ؛ فإذا قلت : الموجودات تنقسم إلى أقسام كثيرة : منها الجماد ، ومنها النبات ، ومنها الإنسان ، ومنها الأسد ، ومنها الفرس ، ومنها الجمل ؛ فهذا تقسيم صحيح أيضا ، والفرق بينه و بين التقسيم الأول أنه فصل النوع الثالث في التقسيم الأول بعض النفصيل ؛ فاو أنه ذكر جميع أنواع الحيوان فلم يترك منها شيئا كان في الاستيعاب والصحة مثل الأول عماما ، فإن ترك منها شيئا ولم يقل في العبارة في الاستيعاب والصحة مثل الأول عماما ، فإن ترك منها شيئا ولم يقل في العبارة ما يدل على أنه لا يستقرى ؛ كان التقسيم غير حاصر . وتقسيم أبي حامد رحمه الله من النوع الثاني ؛ فإنه عدد بعض أنواع القسم الذي سماه المؤلف ههنا التوسع ، وهو نوع من الحجاز يسميه المتأخر ون الحجاز المرسل . والذي ذكره أبو حامد أولى مما ذكره المؤلف ؟ لاشتماله على تفصيل الحجمل في كلامه ؛ فتدبر ذلك وتفهمه جيدا .

والتشبيه ، والاستعارة ، ولا تخرج عنها ؛ والتقسيم لا يصح في شيء من الأشياء إلا إذا اختص كل قسم من الأقسام بصفة لا يختص بها غيره ، و إلا كان التقسيم لغواً لا فائدة فيه .

وسأورد ماذكره وأبين فساده .

فالقسم الأول من الأقسام التي ذكرها هو: ما جعل للشيء بسبب المشاركة في خاصة ، كقولهم للشجاع: أسد ، وللبليد: حمار ، وهذا القسم داخل في الاستعارة ، إن ذكر المنقول وحده ، مثل أن يقول القائل: رأيت أسداً ، ومراده رجلا شجاعاً ، أو رأيت حماراً ، و مراده رجلا بليداً ، وداخل في التشبيه المضمر الأداة ، إن ذكر المنقول والمنقول إليه معاً ، كقول القائل: زيد أسد: أي كالأسد ، أو حمار: أي كالحمار .

القسم الثانى: تسمية الشيء باسم ما يتُول إليه ، كقوله تعالى: ( إنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمِراً) و إنما كان يَعْصِرُ عنباً ، وهذا القسم داخل فى القسم الأول؛ لصفة المشابهة بين المنقول والمنقول إليه ، وهومن باب الاستعارة (١) ، لا ، بل أوغل فى المشابهة من ذاك ؛ لأن الحمر من العنب ، وليس الأسد من الرجل ، ولا الرجل من الأسد .

القسم الثالث: تسمية الشيء باسم فرعه ، كقول الشاعر: وَمَا الْعَيْشُ إِلاَّ نَوْمَةٌ وَتَشَرُّقُ وَ وَتَمْرُ عَلَى رَأْسِ النَّخِيلِ وَماهِ

<sup>(</sup>۱) لا، ليس هذامن الاستعارة و إن حلف المؤلف على ذلك، بل هو ما سماه المؤلف التوسع ، وهو في النحقيق كا ذكر أبو حامد من باب تسمية الشيء باسم مايئول إليه ؛ فأن العصير الذي هو ماء العنب يصير خرا ، وهو إنما يقصد لما يصير إليه، وسترى أثر العنت في الجدل ظاهرا على كثير من نقد المؤلف لأبي حامد ، فنكتف بهذه الإشارة عن القول عن كل كلة منه بمفردها .

فسمى الرطب تمراً ، وهـ ذا القسم والقسم الذى قبله سواء ؛ لأن هناك سمى العنب خمراً ، وههنا سمى الرطب تمراً ؛ فالعنب أصل ، والخر فرع ، وكذلك الرطب أصل والتمر فرع ، وكلا هذين القسمين داخل فى القسم الأول .

وهب أن الغزالى لم يحقق أمر المجاز وانقسامه إلى تلك الأقسام الثلاثة التى أشرت إليها ، ألم ينظر إلى هذين القسمين اللذين ها العنب والخر والرطب والتمر ويعلم أنهما شيء واحد لافرق بينهما ؟ .

القسم الرابع: تسمية الشيء باسم أصله ، كقولهم للآدمى: مُضْغَة ، وهذا ضد القسم الذي قبله ؛ لأن ذاك جعل الأصل فيه فرعا ، وهذا جعل الفرع فيه أصلا ، وهو داخل في القسم الأول أيضاً .

القسم الخامس: تسمية الشيء بدواعيه ، كتسميتهم الاعتقاد قَوْلاً ، نحو قولهم: هذا يقول بقول الشافعي رحمه الله: أي يعتقد اعتقاده ، وهذا القسم داخل في القسم الأول ؛ لأن بين القول و بين الاعتقاد مناسبة كالمناسبة بين السبب والمباطن والظاهر .

القسم السادس: تسمية الشيء باسم مكانه ، كقولهم للمطر: سَماء ؛ لأنه ينزل منها ، وهذا القسم داخل في الأول ؛ لصفة المناسبة بين المنقول والمنقول إليه ، وهو النزول من عالى ، وكل ماعلاك فأظلَّكَ فهو سماء ، على أن الأغلب على ظنى أن هذا القسم من الأسماء المشتركة ، وتسمية المطر بالسماء حقيقة فيه ، وليس من المجاز في شيء .

القسم السابع: تسمية الشيء باسم مجاوره ، كقولهم للْمَزَادَة : أراوية ، و إنما الراوية الجمل الذي يحملها ، وهذا القسم من باب التوسع ، لامن باب التشبيه ، ولا من باب الاستعارة ؛ لأن على قياسه ينبغى أن يسمى الجمل زاملة لأنه يحملها .

القسم الثامن: تسمية الشيء باسم جزئه ، كقولك لمن تبغضه: أبعد الله وَجْهَه عنى ، و إنما تريد سائر جثته ، وهذا القسم داخل في القسم الأول ، وهو شبيه بتسمية الشيء باسم فرعه .

القسم التاسع: تسمية الشيء باسم ضدّه ، كقولهم للا سود والأبيض: جَوْنٌ ، وهذا القسم ليس من المجاز في شيء البتة ، و إنما هو حقيقة في هذين المسميين معا ؛ لأنه من الأسماء المشتركة ، كقولهم: شِمْتُ السيف ، إذا سللته ، وشمته ، إذا أغمدته ، فدل الشيم على الضدين معا بالوضع الحقيقى ؛ وفي اللغة من هذا شيء كثير ، فكيف يجعل هذا القسم من المجاز ؟

ولا شك أن الفزالى نظر إلى أن الضدين لا يجتمعان في محل واحد ، فقاس الاسم على الذات ، وظن أن الذاتين لا يجتمعان في اسم واحد ، كما أنهما لا يجتمعان في محل واحد .

فإن قيل: لانسلم أن اللفظ المشترك حقيقة بالوضع في المعنيين معا؛ لأن ذلك يخلُّ بفائدة الوضع الذي هو البيان ، و إنما هو حقيقة في أحد معنييه مجاز في الآخر .

فالجواب عن ذلك أن هذا الموضع تَقَدَّمَ الكلام عليه في الفصل الثاني من مقدمة الكتاب، وهو الفصل الذي يشتمل على آلات علم البيان وأدواته، فليؤخذ من هناك، فإنى قد أشبعت القول فيه إشباعا لا مزيد عليه.

القسم العاشر: تسمية الشيء بفعله ، كتسمية الخر مُسْكرا ، وهذا القسم داخل في القسم الأول ، وأيُّ مشاركة أقرب من هذه المشاركة ؟ فإن الإسكار صفة لازمة لازمة لازمة لازمة لذيد ؛ لأنه يمكن أن يكون زيد ولا شجاعة ، ولا يمكن أن يكون خر ولا إسكار ، ألا ترى أنها لم تسم خرا إلا لإسكارها ، فإنها تخمر العقل : أي تستره .

القسم الحادى عشر: تسمية الشيء بكله ، كقولك في جواب « مافعل زيد » : القيام ، والقيام جنس يتناول جميع أنواعه ، وهذا القسم لاينبغى أن يوصل بأقسام المجاز ؛ لأن القيام لزيد حقيقة .

فإن قيل: إن القيام يشمل جميع أنواع القيام من الماضي والحاضر والمستقبل . قات : وهذا من أقرب أقسام المجاز مناسبة ؛ لأنه إقامة المصدر مقام الفعل

الماضي ، والمصدر أصل الفعل ، وعلى هذا فإن هذا داخل في القسم الأول . القسم الثاني عشر: الزيادة في الكلام لغير فائدة ، كقوله تعالى: (فَجَمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَمُمْ ) فيا ههنا زائدة لا معنى لها : أي فبرحمة من الله لنت لهم ، وهذا القول لا أراه صوابا ، وفيه نظر من وجهين : أحدهما : أن هذا القسم ليس من الجاز؛ لأن الجاز هو دلالة اللفظ على غير ماوضع له في أصل اللغة ، وهذا غير موجود في الآية ، و إنماهي دالة على الوضع اللغوى المنطوق به في أصل اللغة ؟ والوجه الآخر: أنى لو سلمت أن ذلك من المجاز لأنكرت أن لفظة « ما » زائدة لامعنى لها ، ولكنها وردت تفخيا لأمر النعمة التي لأنَ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ، وهي محض الفصاحة ، ولو عرى الكلام منها لما كانت له تلك الفخامة ، وقد ورد مثلها في كلام العرب ، كالذي يحكي عن الزباء ، وذاك أن الوَضَّاحِ الذي هو جَذِيمة الأبرش تزوَّجها ، والحـكاية في ذلك مشهورة ، فلما دخل عليها كشفت له عن فرجها وقد ضفرت الشعر من فوقه ضفيرتين ، وقالت: أذات عرس ترى (١) ؛ أما إنه ليس ذلك من عوز المواس ، ولامن قلة الأواس ، ولكنه شيمة ما أناس، فعني الكلام ولكنه شيمة أناس، وإنما جاءت لفظة « ما » ههنا تفخيا لشأن صاحب تلك الشيمة وتعظيما لأمره ، ولو أسقطت لما كان للكلام ههذا هذه الفخامة والجزالة ، ولا يعرف ذلك إلا أهله من علماء الفصاحة والبلاغة ، وأما الغزالي رحمــه الله تمالي فإنه معذور عندي في

<sup>(</sup>۱) فی ب ، ج « أذات عروس تری »

ألاً يعرف ذلك ؛ لأنه ليس فنه ، ومن ذهب إلى أن فى القرآن لفظا زائدا لامعنى له فإما أن يكون متسمحا فى دينه واعتقاده ، وقول النحاة إن «ما » فى هذه الآية زائدة فإنما يعنون به أنها لاتمنع ماقبلها عن العمل ، كما يسمونها فى موضع آخر كافّةً : أى أنها تكف الحرف العامل عن عله ؛ كقولك : إنما زيد قائم ، فما قد كفت إنّ عن العمل فى زيد ، وفى الآية لم تمنع عن العمل ، ألا ترى أنها لم تمنع الباء عن العمل فى خفض الرحمة .

القسم الثالث عشر: تسمية الشيء بحكمه ، كقوله تعالى: (وَامْرَأَةُمُومْمِنَةً اِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا ) فسمى النكاح هبة ، وهذا القسم داخل فى القسم الأول ؛ لأن الذكاح هو تمكين الزوج من الوطء على عوض على هيئة مخصوصة ، والهبة : تمكينه من الشيء الموهوب على غير عوض ، فشاركت الهبة النكاح فى نفس التمكين من الوطء ، و إن اختلفا فى الصورة .

القسم الرابع عشر: النقصان الذي لا يبطل به المعنى ، كحذف الموصوف و إقامة الصفة مقامه ، قال الله تعالى : ( وَمَنْ يَكُسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرَ م بِهِ بَرِيئًا ) أى : شخصاً بريئًا ، وكحذف المضاف و إقامة المضاف إليه مقامه ؛ قال الله تعالى : ( وَاسْئَلِ الْقَرْيَةَ ) أى : أهل القرية ؛ وهذا القسم داخل فى القسم الأول : أما حذف الموصوف و إقامة الصفة مقامه فلأن الصفة لازمة للموصوف ، وأما حذف المضاف و إقامة المضاف إليه مقامه فلأنه دل بالمسكون على الساكن ، وتلك مقارنة قريبة .

فهذه أقسام المجاز التي ذكرها الغزالي رحمه الله تعالى ، وقد بينت فساد التقسيم فيها ، وأنها ترجع إلى ثلاثة أقسام ، هي: التوسع ، والتشبيه ، والاستعارة . وحيث انتهى بي الكلام إلى ههنا ، وفرغت مما أردت تحقيقه ، وبينت

ما أردت بيانه ؛ فإنى أتبع ذلك بضرب الأمثلة للاستعارة التي يستفيد بها المتعلم مالا يستفيده بذكر الحد والحقيقة .

فما جاء من ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى في أول سورة إبراهيم صلوات الله عليه: (الرّ كِتاَبُ أَنْو كُناهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ) فالظلمات والنور: استعارة للكفر والإيمان ، أو للضلال والهدى ، والمستعار له مطوى الذكر ، كأنه قال : لتخرج الناس من الكفر الذي هو كالظامة إلى الإيمان الذي هو كالناور .

وكذلك ورد قوله تعالى فى هذه السورة أيضاً : ( وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرُهُمْ وَعِنْدَ اللهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ وَلِيْوَلَ مِنْهُ الْجِبَالُ ) والقراءة برفع لترول منه الجبال ليست من باب الاستعارة ، ولكنها فى نصب تزول ، واللام لام كى ، والجبال ههنا : استعارة طوى فيها ذكر المستعار له ، وهو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الآيات والمعجزات : أى أنهم مكروا مكرهم لكى تزول منه هذه الآيات والمعجزات التى هى فى ثباتها واستقرارها كالجبال . وعلى هذا ورد قوله تعالى : (وَالشُّعَرَاهُ يَتَّبِعُهُمُ الْفَاوُونَ أَلَمَ ثَرَا أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادِيَهِيهُونُ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لاَ يَقْعَلُونَ ) فاستعار الأودية للفنون وَالأغراض من المعانى الشعرية التي يقصدونها ، و إنما خص الأودية بالاستعارة ولم يستعر الطرق والمسالك أو ماجرى مجراها لأن معانى الشعر تستخرج ولم يستعر الطرق والمسالك أو ماجرى مجراها لأن معانى الشعر تستخرج الفروية ، والذكرة والروية ، والذكرة والروية فيهما خفاء وغموض ؛ فكان استعارة الأودية لها أشبه وأليق .

والاستعارة في القرآن قليلة ، لكن التشبيه المضمر الأداة كثير، وكذلك هي في فصيح الكلام من الرسائل والخطب والأشعار ؛ لأن طي المستعار له لا يتيمر

فى كل كلام ، وأما التشبيه المضمر الأداة فكثيرسهل ؛ لمكان إظهار المشبه والمشبه به معاً .

و مما ورد من الاستعارة فى الأخبار النبوية قول النبى صلى الله عليه وسلم: « لاَ تَسْتَضِيئُوا بِنَارِ الْمُشْرِكِينَ » فاستعار النار للرأى والمشورة: أى لا تهتدوا برأى المشركين ولا تأخذوا بمشورتهم .

وروی عنه صلی الله علیه وسلم أنه دخل یوماً مُصَلاه فرأی أناساً كأنهم يكثرون ، فقال: «أمَا إِنَّكُمُ ۚ أَوْ أَكْثَرْتُمْ مِنْ ذِكْرِ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ لَشَغَلَكُمُ ۗ عَمَّا أَرَى » وهاذم اللذات أراد به الموت ، وهو مطوى الذكر .

و بلغنى عن العرب أنهم يقولون عند رؤية الهلال: لاَمَرْ حَباً بِاللجينِ مُقَرِّبُ أَجَل وَ مَحْل، وهذا من باب الاستعارة في طي ذكر المستعارله.

وكذلك بلغنى عن الحجاج بن يوسف أنه خطب حطبة عند قدومه العراق في أول ولايته إياه ، والخطبة مشهوره ، من جملتها أنه قال : إنَّ أميرَ المؤمنين نَشَلَ كنانَتَهُ وَعَجَمَها عُوداً عُوداً ، فرآنى أصْلَبَها نجاراً وَأَقُومَها عُوداً وأَنْفَذَها نصْلاً ، فقوله « نثل كنانته وعجمها عوداً عوداً » يريد أنه عرض رجاله واختبرهم واحداً واحداً جد اختباره (۱) فرآنى أشدهم وأمضاهم ، وهذا من الاستعارة الحسنة الفائقة .

وقد جاءنی من الاستعارة فی رسائلی ما أذ کر شیئاً منه ، ولو مثالا واحدا ، وذلك أنه سألنی بعض الأصدقاء أن أصف له غلامین ترکیین کان یهواها ، وکان أحدهما یلبس قباء أحمر ، والآخر قباء أسود ، فقلت : إذا تشعّبَت أسباب الهوی کانت لسره أظهر ، و أضحت أمر اضه خطرا کلها ولا یقال فی أحدها هذا أخطر ، وقد هو یت بدرین علی غصنین ، ولا طاقة کلقلب بهوی واحد فکیف إذا حمل هوی اثنین ، ومماشجانی أنهما یتلونان فی أصباغ انثیاب ، کما یتلونان فی

(١) في ١، ب، ج «حد اختباره» بالحاء المهملة.

فنون التجرم والعتاب، وقد استجدًا الآن زيا لامزيد على حسنهما فى حسنه، فهذا يخرج فى ثوب من حمرة خده وهذا فى ثوب من سواد جفنه، وما أدرى من دَلَهما على هذا العجيب، غير أنه ليس على فتنة الحجب أهدى من حبيب. وهذا الفصل بجملته مما تواصفه الناس وأغروا بحفظه.

وأما ماورد من ذلك شعراً فكقول مسكين الدارمي من شعراء الحماسه (١):

لِحَافِي لِحَافُ الضَّيْفِ وَالْبَيْتُ بَيْتُهُ وَلَمَ يُلْهِنِي عَنْهُ غَزَالٌ مُقَنَّعُ أَخَدُ ثُهُ ؟ إِنَّ الْحَدِيثَ مِنَ الْقِرَى وَتَعْلَمُ نَفْسِي أَنَّهُ سَوْفَ يَهَجْعُ فالغزال المقنع هنا استعارة للمرأة الحسناء.

وكذا ورد قول رجل من بني يسار في كتاب الحاسة أيضاً (٢):

أَقُولُ لِنَفْسِى حِينَ خَوَّدَ رَأْلُهُمَا رُوَيْدَكِ كَمَّا تُشْفِقِي حِينَ مُشْفَقِ (٣) رُوَيْدَكِ كَمَّا تُشْفِقِي حِينَ مُشْفَقِ (٣) رُوَيْدَكِ حَتَّى تَنْظُرِي عَمَّ تَنْجَلِي عَمَايَةُ هَذَا الْعَارِضِ الْمَتَأَلِّقِ (٤) فالعارض المتألق: استعارة للحرب، أوالذي أطل بمكر وهه كالبارق المتألق. ويحكي أن امرأة وقفت لعبد الملك بن مروان وهو سائر إلى قتال مُصْعَب

<sup>(</sup>١) البيتان نسبهما أبو تمام في الحماسة لعتبة بن بجير ، لكن قال التبريزي «و يقال إنهما لمسكين الدارمي » انظر شرح التبريزي (١- ٢٤٣).

<sup>(</sup>٢) البيتان نسبهما أبو تمام لرجل من بنى أسد ، يقولهما فى يوم البمامة ، وقد تقدم ذكرهما فى هذا الجزء (ص ٢٨٢) .

<sup>(</sup>٣) وقع هذا البيت محرفا في ا ، ب ، ج ههنا ، فورد فيها هكذا :

أَقُولُ لِنَهُسِي حِينَ حَقّ زوالهَ ﴿ رُوَيْدَكِ لَكَ تَشْتَقَى حَيْنَ مَشْفَقَ مِعْ أَنْهُ وَرِدَ فَى المُوضَع الدى أَشْرِنَا إليه مِنْ هذا الجزء صحيحًا فيها .

<sup>(</sup>٤) ورد فى ا، ب ، ج هنا «غمامة هذا العارض المتألق» وورد فى الموضع السابق فيها «غيابة هذا العارض» وما أثبتناه ههنا عن الحماسة .

ابن الزبير، فقالت: يا أمير المؤمنين ؛ فقال: رويدك حتى تنظرى عَمَّ تنجلى ، وأنشد البيت.

ومن هذا الباب قول عبد السلام بن رَغْبَان (١) المعروف بديك الجن:

لَمَّا نَظَرْتَ إِلَىَّ عَنْ حَدَقِ اللَهَا وَبَسَمْتِ عَن مُتَفَتَّحِ النُّوَّارِ
وَعَقَدْتِ بَيْنَ قَضِيبِ بَانِ أَهْيَفٍ وَكْثِيبِ رَمْلِ عُقْدَةَ الزُّنَّارِ
عَفَّرْتُ خَدِّى فَى الثَّرَى لَكِ طَائِعاً وَعَزَمْتُ فِيكِ عَلَى دُخُولِ النَّارِ
وهذه الأبيات لاتجد لها فى الحسن شريكاً، ولأن يسمى قائلها شحرورا أولى من أن يسمى ديكاً.

وكذلك ورد قوله:

لاَ وَمَكَانِ الصَّلِيبِ فِي النَّحْرِ مِنْدِ لَكَ وَعَجْرَى الزُّنَّارِ فِي الْخَصْرِ وَالْخَالِ فِي الْخَدِّ إِذْ أَشْدَبَهَ وَرْدَةُ مِسْدِكَ عَلَى ثَرَى تبرِ وَالْخَالِ فِي الْخَدِّ إِذْ أَشْدَبَهَ وَرْدَةُ مِسْدِكِ عَلَى ثَرَى تبرِ وَالْخَالِ فِي الْخَدْ خَطَّهُ قَلَمُ الْدِيمُ الْمَا يَحِيْرِ الْبَهَ لَا الْحُبْرِ وَوَالْمَ وَوَالْمَ مِنْ رَائِقِ الْخَبْرِ وَوَالْمَ الْمَالِمِ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمِ وَالْمِيقِ مِنْ رَائِقِ الْخَصُوصِ بالاستعارة ، والمستعار له هو النغر والريق .

ومما ورد لأبي تمام في هذا المعنى قوله (٢٠): كَدَّا غَدَا مُظْلِمَ الْأَحْشَاءِ مِنْ أَشَرٍ أَشَرٍ أَشَرٍ أَشَرٍ الْسُكَنْتَ جَانِحَتَيْهِ كَوْ كَبًا يَقِدُ فالكوكب: استعارة للرمح.

<sup>(</sup>۱) وقع في ١، ب، ج «بن رعبان» بالعين الهماة في اسم أبيه (انظر ص١١٤ه ١٠ وص ٣٠٠ ه ٢ من هذا الجزء) .

<sup>(</sup>٢) من قصيدة له يمدح فيها أبا سعيد محمد بن يوسف الطائى ، وأولها قوله : يَا بُعُدُ عَايَةِ دَمْعِ الْمَيْنِ إِنْ بَعُدُوا هِي الصَّبَا بَةُ طُولَ ٱلدَّهْرِ وَالشَّهَدُ

وكذلك ورد قوله في الاعتذار (١):

أُسرى طريداً لِلْحَياء مِنَ الَّتِي زَعَمُوا وَلَيْسَ لِرَهْبَةٍ بِطَرِيدِ وَغَداً تَبَيَّنُ مَابَرَاءَةَ سَـاحَتِي لَوْ قَدْ نَفَضْتَ تَهَا بِمِي وَنُجُودِي والتهائم والنجود: هما استعارة مما استعاره من باطن أمره وظاهره.

وكذلك ورد قوله (٢):

كَ ۚ أَحْرَزَتْ قُضُبُ الْهِنْدِيِّ مُصْلَتَةً تَهَ تَهَ تَرَثُ مِنْ قُضُبٍ تَهُ تَزُّ فَى كُثُبِ فَالقَضُب والكُثُب: استعارة للقدود والأرداف.

وكذلك ورد فى هذه القصيدة أيضاً عند ذكر ملك الروم وانهزامه لما فتحت مدينة عَمُّورية ، فقال :

إِنْ يَعْدُ مِنْ حَرِّهَا عَدُوَ الظَّلِيمِ فَقَدْ أَوْسَعَتْ جَاجِمَهَا مِنْ كَثْرَةِ الحَطَبِ فَالْحَطبِ السّعارة للقتلي

وقبل هذا البيت مايدل عليه ؛ لأنه قال :

أَ-ْذَى قَرَابِينَهُ صِرْفَ الرَّدَى وَمَضَى يَحْتَثُ أَنْجَى مَطَايَاهُ مِنَ الْهَرَبِ مُوَكَلًا مِنْ خِفَةً الْجَوْفِ لِأَمِنْ خِفَةً الطَّرَبِ مُوكَلًا بِيفَاعِ الأَرْضِ يُشْرِفُهَا مِنْ خِفَةً الْجُوْفِ لِأَمِنْ خِفَةً الطَّرَبِ أَن يعد من حرها عدو الظليم ... البيت

<sup>(</sup>۱) من قصيدة له يمدح فيها أحمد بن أبى دواد ، و يستشفع له بخالد بن يزيد ، وأولها قوله :

أَرَأَيْتَ أَى شَوَالِفٍ وَخُدُودِ عَنَّتُ لِنَا بَيْنَ اللَّوَى فَرْرُودِ (٣) من قصيدته المشهورة التي يمدح فيها المعتصم بعد فتح عمورية ، وأولها قوله: السَّيْفُ أَصْدَقُ إِنْبَاءَ مِنَ الْكُنُبِ فِي حَدِّهِ الْحَدُّ بَيْنَ الجُدِّ وَاللَّعِب

وأحسن من هذا كله قوله (١): تُطِلُّ الطلُولُ الدَّمْعَ فِي كُلِّ مَنْزِلِ وَتَمْثُلُ بِالصَّبْرِ الدِّيَارُ المَوَاثِلُ دَوَارِسُ لَمَ عَنْ الرَّبِيعُ رُبُوعَها وَلاَ مَنَّ فِي أَغْفَا لِمَا وَهُو غَافِلُ يُعَفِّينَ مِنْ زَادِ الْعُفَاةِ إِذَا انْتَحَى عَلَى الْحَيِّصِرْ فِ الْأَزْ مَةِ المُتَحَامِلُ (٢) يُعَفِينَ مِنْ زَادِ الْعُفَاةِ إِذَا انْتَحَى عَلَى الْحَيِّصِرْ فِ الْأَزْ مَةِ المُتَحَامِلُ (٢)

فقوله «زاد العفاة»: استعارة طوى فيها ذكر المستعار له ، وهو أهل الديار ، كأنه قال: يعفين من قوم هم زاد العفاة .

وله في الغزل من الأستعارة مابلغ به غاية اللطافة والرقة ، وذلك في قصيد ته التي مطلعها :

## ﴿ إِنَّ عَهِدًا لَوْ تَعْلَمَانِ ذَمِيمَا (٣) ۞

فقال:

قَدْ مَرَرْ نَا بِالدَّارِ وَهْيَ خَلاَءُ فَبَكِيْنَا طُلُولُهَا وَالرُّسُومَا وَسَأَلْنَا حَكِياً (') وَسَأَلْنَا حَكِياً (') وَسَأَلْنَا حَكِياً (') كَنْتُ أَرْعَى النَّجُومَ حَتَّى إِذَاما فَارَقُونِي أَمْسَيْتُ أَرْعَى النَّجُومَا (')

(١) من قصيدة له يمدح فيها محمد بن عبد اللك الزيات ، وأولها قوله :

مَـتَى أَنْتَ عَنْ ذُهْلِيَّةِ الْحَىِّ ذَاهِلُ وَقَلْبُكَ مِنْهَا مُدَّةَ الدَّهْرِ آهِلُ (٢) في ١، ب، ج «ضرب الأزمة» وهو تحريف، وتصويبه عن الديوان.

(٣) هذا صدر مطلع قصيدة له يمدح فيها أبا سعيد ، وعجزه قوله :

\* أَنْ تَنَامَا عَنْ لَيْلَتِي أَوْتُلْمِيا \*

(٤) في الديوان:

\* بشفاء وَمَا سَأَلْنَا حَكِياً \*

(٥) الذي في الديوان:

كُنْتُ أَرْعَى الْبُدُورَ حَتَّى إِذَا مَا فَارَقُونِي أَمْسَيْتُ أَرْعَى النَّجُومَا ورواية الديوان خبر مما هنا .

والبيت الثالث هو المخصوص بالاستعارة .

وعلى هذا المنهاج ورد قول البحترى:

وَأَغَرَّ فَى الزَّمَنِ الْبَهِيمِ مُحَجَّلٍ قَدْ رُحْتُ مِنْهُ كَلَى أَغَرَّ مُحَجَّلِ وَأَغَرَّ فَعَجَّلِ وَالْأَغْرِ الْحَجِلِ الدَّنِي : هو الفرس والأَغْرِ الْحَجِلِ الدَّنِي : هو الفرس الذي أعطاه إياه .

وكذلك ورد قوله (١):

وَصَاعِقَةً فِي كَفَّهِ تَنْكَنِي بِهَا عَلَى أَرْ وَأْسِ الْأَعْدَاءِ تَمْسُ سَحَائِبِ وَصَاعِقَةً فِي كَفَّهِ النَّالَةِ عَلَى أَرْ وَأْسِ الْأَعْدَاءِ تَمْسُ سَحَائِبِ وَهَذَا مِن النَّطَ العالى الذي شغلت براعة معناه وحسن سبكه عن النظر إلى استعارته ؟ والمراد بالسحائب الخس الأصابع .

وكذلك ورد في أبيات الحماسة (٢):

دَكُ طَوْدَ الْكُفْرِ دَكًا صَاعِقَ مِنْ وَقَعْ سَيْفِكُ أَرْسَلَمَهُ خَمْسُ سُحْبِ نَشَأَتْ مِنْ بَحْرِ كَفَّكُ وكذلك ورد قوله فى أبيات يصف فيها السيف: حَمَلَتْ خَمَارُلُهُ الْقَدِيمَةُ بَقْلَةً مِنْ عَهْدِ عَادٍ غَضَةً لَمْ تَذْبُلِ

(١) من قصيدة له يمدح فيها محمد بن يوسف ، وأولها قوله :

هَبِيهِ لِمُنْهِلِ الدُّمُوعِ السَّواكِبِ وَهَبَّاتِ شَوْقِ فِي حَشَاهُ لَوَاعِبِ (٢) هذان البيتان ليسا من شعر الجاسة الذي اختاره أبو تمام حبيب بن أوس الطائى ، وقد يفهم من كلام الوَّلف أنها منه ؛ فقد اشتهر على ألسنة العلماء والأدباء أنهم يقولون «قال الجاسى» أو «وفي شعر الجاسة» فينصرف ذلك إلى أنه من ديوان الجاسة .

وهذا من الحسن على ما يشهد لنفسه ، كانه قال : حملت حمائله سيفاً أخضر الحديد كالبقلة .

وعلى هذا الأسلوب ورد قول أبى الطيب المتنبى (١) : فى الْخَدِّ إِنْ عَزَمَ الْخَلِيطُ رَحِيلاً مَطَرَ تَزِيدُ بِهِ الْخُدُودُ مُحُولاً (٢) وكذلك ورد قوله :

\* عد يديه في الفاضة ضيغم \*

وأحسن من هذا قوله في قصيدته التي مطلعها:

\* عُقْبَى الْيَمِينِ عَلَى عُقْبَى الْوَغَى نَدَمُ (٣) \* وَأَصْبَحَتْ بِقُرَى هِنْزِيطَ جائِلَةً تَرْعَى الظَّبَى فى خَصِيبِ نَبْتُهُ اللَّمَمُ (٤)

(١) هذا مطلع قصيدة له يمدح فيها بدر بن عمار .

(٧) الخليط في الأصل: الذي يعاشرك ، وأراد ههنا الحبيب ، ومحول الخدود: ذهاب نضرتها وشحوبها . وقد نظر أبو الطيب في هذا إلى قول الشاعر:

لَوْ نَبَتَ الْهُشُّبُ مِنْ دُمُوع لَكَانَ فِي خَدِّىَ الرَّبِيعِ عُ (٣) هذا صدر المطلع وعجزه قوله:

\* مَاذَا يَزِيدُكُ فِي إِقْدَامِكَ الْقَسَمُ \*

وهى قصيدة يمدح فيها سيف الدولة ، ويعرض بابن شمشقيق بطريق الروم ؟ وكان قد حلف لملك الروم أن يلقى سيف الدولة فى بطارقته ، ففعل ، فغيب الله ظنه ، وأتعش جده .

(٤) هنزيط: بلد من بلاد الروم ، والظبى: جمع ظبة ، وهى حد السيف؟ والخصيب: المكان الكثير النبات ، واللمم: جمع لمة ، وهى ما ألم وأحاط بالمنكب من شعر الرأس ، يربد أن خيل سيف الدولة أصبحت في هذا المكان تجول للقتل والغارة والسيوف ترعى في مكان خصيب من رءوسهم إلا أن نبته الشعر .

فَا تَوَكُنَ بِهَا خُلْدًا لَهُ بَصَرُ تَحْتَ الْتَرَابِ وَلاَ بَازاً لَهُ قَدَمُ (١) وَلاَ هِزَبْرًا لَهُ مِنْ دِرْعِهِ لِبَدُ وَلا مَهَاةً لَهَا مِنْ شِبْرِمِا حَشَمُ (٢) وَلاَ هِزَبْرًا لَهُ مِنْ اللّهِ عِلَا مَهَاةً لَهَا مِنْ شَبْرِمِا حَشَمُ (٢) وهذا من المليح النادر ؟ فالخلد: استعارة لمن اختفى تحت التراب خائفاً ، والباز: استعارة لمن طار هاربا ، والهزبر والمهاة: استعارتان للرجال المقاتلة والنساء من السبايا .

ومن هذا الباب قوله (٣) :

كُلُّ جَرِيحٍ تُرُ جَى سَلاَمَتُهُ إِلاَّ جَرِيحاً دَهَتُهُ عَيناها (١) تَبُلُّ خَرِيحاً دَهَتُهُ عَيناها (١) تَبُلُّ خَدَّى اللَّهَ الْبَسَمَت مِنْ مَطَرِ بَرْقُهُ ثَنَا يَاها (١)

والبيت الثانى من الأبيات الحسان التي تتواصف ، وقد حسن الاستعارة التي فيه أنه جاء ذكر المطر مع البرق .

(۱) الحلد: ضرب من الفأر ليستله عيون ، يريد أن الروم كانوا قسمين: أحدهما دخلوا الأسراب والمطامير ، شأنهم في ذلك شأن الفأر إذا فزعت من شيء انطلقت هاربة إلى جحرها ، والثاني الذين صعدوا إلى الجبال يعتصمون بها ، شأنهم في ذلك شأن البازي الذي يطير عن الأرض عاليا .

(٢) الهزير في الأصل: الأسد، واللبد: جمع لبدة، وهي الشعر الذي على كتنى الأسد، والمهاة في الأصل: بقرة الوحش، والحشم: الخدم، وهم حاشية العظيم من الناس ؟ يريد أن سيوف سيف الدولة لم تترك فارسا من فرسان أعدائه الا جندلته، ولا امرأة جميلة من ذوات الحشم واليسار الا أوقعوها في أسرهم.

(٣) من قصيدة له يمدح فيها عضد الدولة أبا شجاع فنا خسرو ، وأولها قوله : أَوْهِ بَدِيلٌ مِنْ قَوْلَتِي وَاهَا لِمَنْ نَأْتُ وَالْبَدِيلُ ذَكْرَاهَا

(٤) يريد أن من أصابته هذه الحسناء الفاتنة بعينها لمترج له السلامة من دائه .

(٥) عبارة ابن جنى كا نقلها الواحدى عنه فى شرح هذا البيت «دل بهذا البيت على أنها كانت متكئة عليه وعلى غاية القرب منه » اه . وقال ابن فو رجة : «أظنها وقعت عليه تبكى فوقع دمعها عليه » اه .

و بلغنى عن أبى الفتح بن جنى رحمه الله أنه شرح ذلك فى كتابه الموسوم بالمفسر الذى ألفه فى شرح شعر أبى الطيب ؛ فقال : إنها كانت تبزق فى وجهه فظن أن أبا الطيب أراد أنها كانت تبسم فيخرج الريق من فها ويقع على وجهه فشبهه بالمطر ، وما كنت أظن أن أحداً من الناس يذهب وهمه وخاطره حيث ذهب وهم هذا الرجل وخاطره ، وإذا كان هذا قول إمام من أئمة العربية تُشَدُّ اليه الرحال في يقال فى غيره ؟ لكن فن الفصاحة والبلاغة غير فن النحو والإعراب .

وكذلك ورد قول الشريف الرضى (١):

إِذَا أَنْتَ أَفْنَيْتَ الْعَرَانِينَ وَٱلذُّرَى رَمَتْكَ ٱللَّيَالِي مِنْ يَدِ ٱلْخَامِلِ الْغَمْرِ وَهَبْكَ ٱتقَيْتَ السَّهُمْ مِنْ حَيْثُ أَيْتَقَى فَمَنْ لِيَدٍ تَرَ مِيكَ مِنْ حَيْثُ لاَتَدْرِى فَالْعَرَانِين والذرى: هما عظماء الناس وأشرافهم ، كأنه قال: إذا أفنيت عظماء الناس رُمِيتَ من يد الخامل .

و إذ قد بينت أن الاستعارة لا تكون إلا بحيث يُطُوى ذكر المستعار له فإنها لا تجيء إلا ملائمة مناسبة ، ولا يوجد فيها مباينة ولا تباعد ؛ لأنها لا تذكر مطوية إلا لبيان المناسبة بين المستعار منه والمستعار له ، ولو طويت ولم يكن هناك مناسبة بين المستعار منه والمستعار له لعسر فهمها ، ولم يبن المراد منها .

ورأيت أبا محمد عبد الله بن سنان الخفاجي رحمه الله تعالى قد خلط الاستعارة

<sup>(</sup>۱) البيتان من كلة له عدتها سبعة أبيات (الديوان: ١ – ٤٠٧) وقبلهما قوله: تَجَافَ عَنِ الْأُعْدَاءِ بُقْيَا فَرُ بَهَا كُفِيتَ وَلَمْ تُمُقَرَ بِنَابِ وَلاَ ظُفْرِ وَلاَ ظُفْرِ وَلاَ تَبْرِ مِنْهُمْ كُلَّ عُودٍ تَخَافُهُ فإنَّ الْأَعَادِي يَنْبُتُونَ مَعَ الدَّهْرِ وَلاَ تَبْرِ مِنْهُمْ كُلَّ عُودٍ تَخَافُهُ فإنَّ الْأَعَادِي يَنْبُتُونَ مَعَ الدَّهْرِ إِذَا شِئْتَ أَنْ تَبْقَى خَليًّا مِنَ الْعدى فعشْ عَيْشَ خَال مِنْ عَلاَءً وَمِنْ وَفْرِ إِذَا شِئْتَ أَنْ تَبْقَى خَليًّا مِنَ الْعدى فعشْ عَيْشَ خَال مِنْ عَلاَءً وَمِنْ وَفْرِ

بالتشبيه المضمر الأداة ، ولم يفرق بينهما ، وتأسّى فى ذلك بغيره من علماء البيان، كأبى هلال العسكرى والغانمى وأبى القاسم الحسن بن بشر الآمدى ، على أن أبا القاسم بن بشر الأمدى كان أثبت القوم قدمًا فى فن الفصاحة والبلاغة ، وكتابه المسمى بـ «الموازنة بين شعر الطائيين » يشهد له بذلك ، وما أعلم كيف خفى عليه الفرق بين الاستعارة والتشبيه المضمر الأداة .

ومما أورده ابن سنان فى كتابه الموسوم بـ «سـر الفصاحة (١) » قول امرى القيس فى صفة الليل :

فَقُلْتُ لَهُ لَمَّا تَعَطَّى بِصُلْبِهِ وَأَرْدَفَ أَعْجَازًا وَنَاءَ بِكَلْكُلِ (٢) وهذا البيت من التشبيه المضمر الأداة ؛ لأن المستعار له مذكور ، وهوالليل، وعلى الخطأ فى خَلْطه بالاستعارة فإن ابن سنان أخطأ فى الرد على الآمدى ، ولم يوفق للصواب ، وأنا أتكلم على ماذكره ولا أضايقه فى الاستعارة وانتشبيه ، بل أنزل معه على مارآه من أنه استعارة ، ثم أبين فساد ماذهب إليه . وذاك أن الآمدى قال فى كتاب الموازنة (٣): « إن امرأ القيس وصف أحوال

<sup>(</sup>١) انظر سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي (ص ١١٤).

<sup>(</sup>٢) البيت في وصف الليل من معلقة امرى القيس ، وقبله قوله :

وَلَيْلِ كَوَ ْجِ الْبَحْرِ أَرْخَى سُدُولَهُ عَلَى ۚ بِأَنْواعِ الْهُمُومِ لِيَبْتَلِي وقد وقع في ١ ، ب ، ج « وماء بكا حكل » بليم ، وهو تحريف غريب مع شهرة البيت ، ومع قول الوَّلف فيا نقله عن الآمدى « واستعار له اسم ال كا كل وجعله نائيا لتثاقله » .

<sup>(</sup>٣) قد تصرف المؤلف في عبارة الآمدى ، ونحن ننقلها لك عن كتاب الموازنة بحر وفها؛ لتكون فيصلا بين الرجال الثلاثة فيما اختلفوا فيه ؛ قال (ص ١٠٨ الجوائب عام ١٠٨٧) : « وقد عاب امرأ القيس بهذا المعنى من لم يعرف موضوعات المعانى ولا المجازات ، وهو في غاية الحسن والجودة والصحة ، وهو إنما قصد وصف أجزاء الليل

الليل الطويل، فذكر امتداد وسطه، وتثاقل صدره، وترادُف أعجازه، فلما جعل له وسطا ممتدا وصدرا ثقيلا وأعجازا رادفة لوسطه استعار له اسم الصَّلْب، وجعله متمطيا من أجل امتداده، واسم الْكلُكُلُكُل وجعله نائيا لتثاقله، واسم العجز من أجل نهوضه».

فقال ابن سنان الخفاجي معترضا عليه (١): « إن هذا الذي ذكره الآمدي ليس بمرضى غاية الرضا ؛ و إن بيت امرىء القيس ليس من الاستعارة الجيدة ، ولاالرديئة ، بل هو وسط ؛ فإن الآمدى قدأ فصح بأن أورأ القيس لما جعل لليل (٢) وَسَطا ممتدا استعار له اسم الصَّاب وجعله متمطيًا من أجل امتداده ، وحيث

الطويل، فذكر امتداد وسطه، وتثاقل صدره للذهاب والانبعاث، وترادفأعجازه وأواخره شيئا فشيئا؛ وهذا عندى منتظم لجميع نعوت الليل الطويل على هيئته، وذلك أشد ما يكون على من يراعيه و يترقب تصرمه؛ فلما جعل له وسطا يمتد، وأعجازا رادفة للوسط، وصدرا متثاقلا في نهوضه؛ حسن أن يستعير للوسط اسم الصلب، وجعله متمطيا من أجل امتداده؛ لأن تمطى وتمدّد بمنزلة واحدة؛ وصلح أن يستعير للصدر اسم الكلكل من أجل نهوضه؛ وهذه أقرب الاستعارات من الحقيقة، وأشد لملاء منه هنا لما استعيرت له، وكذلك قول زهير:

## ﴿ وَعُرِّى أَفْرَاسُ الصِّبَا وَرَوَاحِلُهُ ﴿

لماكان من شأن ذى الصبا أن يوصف أبدا بأن يقال: ركب جواده ، وجرى في ميدانه ، وجمح في عنانه ، ونحو هذا ؛ حسن أن يستعار للصبا اسم الأفراس ، وأن يجعل النزوع عنه أن تعرى أفراسه ورواحله ، وكانت هذه الاستعارة أيضا من أليق شيء عما استعبرت له » اه .

- (١) انظر سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي (ص ١١٤).
- (٢) فى ١، ب، ج « لما جعل الليل وسطا » وهو تحريف بزيادة الألف، وصوابه عن سر الفصاحة فى الموضع المشار إليه .

جعل له آخراً وأو لا استمار له عجزاً وكلكلا، وهذا كله إنما يحسن بعضه مع بعض ؛ فذكر الصلب إنما يحسن من أجل العجز والوسط، والتمطِّى من أجل الصلب، والكلكل لمجموع ذلك، وهذه استعارة مبنية على استعارة أخرى » . هذا حكاية كلامه في الاعتراض على الآمدى .

وفيه نظر من وجهين :

الأول: أنه قال « هذا بيت من الاستعارة الوسطى التى ليست بجيدة ولا رديئة » ثم جعلها استعارة مبنية على استعارة أخرى ، وعنده أن الاستعارة المبنية على الاستعارة من أبعد الاستعارات ، وداك أنه قد م الاستعارة إلى قسمين : قريب مختار ، و بعيد مُطَّرَحُ ، فالقريب المختار : ما كان بينه و بين ما استعير له تناسب قوى وشبه واضح ، والبعيد المطرّح : إما أن يكون لبعده مما استعير له في الأصل ، أو لأنه استعارة مبنية على استعارة أخرى ؛ فيضعف لذلك ؛ هذا له في الأصل ، أو لأنه استعارة مبنية على استعارة أخرى ؛ فيضعف لذلك ؛ هذا ماذكره ابن سنان الخفاجي في تقسيم الاستعارة ، وإذا كانت الاستعارة المبنية على استعارة أخرى عنده بعيدة مطرّحة فكيف جعلها وسطا ؟ هذا تناقض في القول .

الوجه الثانى: أنه لم يأخذ على الآمدى فى موضع الأخذ ؛ لأنه لم يختر إلا ما حسن اختياره ، وذاك أن حَدَّ الاستعارة على مارآه الآمدى وابن سنان هو نقل المعنى من لفظ إلى لفظ بسبب مشاركة بينهما ، و إن كان المذهب الصحيح فى حد الاستعارة غير ذلك ، على ماتقدم الكلام عليه ، ولكنى فى هذا الموضع أنزل ممهما على ما رأياه حتى يتوجَّه الكلام على الحكم بينهما فى بيت امرىء القيس ، و إذ حددنا الاستعارة بهذا الحدّ فبه يفرق على رأى ابن سنان بين الاستعارة المرضية والاستعارة المطرحة ؛ فإذا وجدنا استعارة فى كلام ما عرضناها على هذا الحد ؛ فيا وجدنا فيه مناسبة بين المنقول عنه والمنقول إليه حكمنا له على هذا الحد ؛ فيا وجدنا فيه مناسبة بين المنقول عنه والمنقول إليه حكمنا له

بالجودة ، وما لم نجد فيه تلك المناسبة حكمنا عليه بالرداءة ، و بيت امرىء القيس من الاستعارات المرضية ؛ لأنه لو لم يكن لليل صدر أعنى أوّلاً ولم يكن له وسط وآخر لما حسنت هذه الاستعارة ، ولمّا كان الأمر كذلك استعار لوسطه صُلْبا وجعله متمطّيا واستعار لصدره المتثاقل \_ أعنى أوّله \_ كَلْكلًا وجعله نائيا ، واستعار لآخره عَجُزًا وجعله رادِفاً لوسطه ؛ وكل ذلك من الاستعارة المناسبة .

وأما قول ابن سنان الخفاجي « إن الاستعاره المبنية على استعارة أخرى بعيدة مطرحة "» فإن في هذا القول نظراً ، وذاك أنه قد ثبت لنا أصل تقيس عليه في الفرق بين الاستعارة المرضية والمطّرحة ، كما أريناك ، ولا يمنع ذلك من أن تجيء استعارة مبنية على استعارة أخرى وتوجد فيها المناسبة المطلوبة في الاستعارة المرضية فإنه قد ورد في القرآن الكريم ماهو من هذا الجنس، وهو قوله تعالى: (وَضَرَبَ ٱللهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمنَةً مُطْمَئِنَةً يَأْتِهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَان فَكَفَرَتْ بِأَنْهُمُ ٱللهِ فَأَذَاقَهَا ٱللهُ لِبَاسَ الجُوعِ وَالْخَوْفِ) ؛ فهذه ثلاث استعارات ينبني بعضها على بعض ؛ فالأولى استعارة القرية للأهل ، والثانية استعارة الذُّو ق للباس ، والثالثة اســـتعارة اللباس للجوع والخوف ، وهذه الاستعارات الثلاث من التناسب على مالا خفاء به ، فكيف بذُمُّ ابن سنان الخفاجي الاستعارة المبنية على استعارة أخرى ؟ وما أقول إن ذلك شذ عنه ، إلا لأنه لم ينظر إلى الأصل المقيس عليه ، وهو التناسب بين المنقول عنه والمنقول إليه ، بل نظر إلى التقسيم الذي هو قسَّمه في القرب أو البعد ، ورأى أن الاستعارة المبنية على استعارة أخرى تكون بعيدة ، فحكم عليها بالاطراح ، وإذا كان الأصل إنما هو التناسب فلا فرق بين أن يوجد في استعارة واحدة أو في استعارة مبنية على استعارة ، ولهذا أشباه ونظائر في غير الاستعارة ، ألا ترى أن المنطقيّ يقول في المقدمة والنتيجة : كل إنسان حيوان ، وكل حيوان نام ، فكل

إنسان نام ، وكذلك يقول المهندس في الأشكال الهندسية : إذا كان خط اب مثل خط بج ، وخط بج مثل خط جد ؛ فخط اب مثل خط جد ، وهكذا أقول أنا في الاستعارة : إذا كانت الاستعارة الأولى مناسبة ثم بني عليها استعارة ثانية وكانت أيضاً مناسبة فالجميع متناسب ، وهذا أمر برهاني لا يتصور إنكاره .

وهذا الكلام الذي أوردته ههنا هواعتراض على ماذ كره ابن سنان الخفاجي في الاستعارة ، فلا تظن أنى موافقه في الأصل ، و إنما وافقته قصداً لتبيين وجه الخطأ في كلامه ، وكيف يسوغ لى موافقته ، وقد ثبت عندى بالدليل أن الاستعارة لاتكون إلا بحيث يُطوكي ذكر المستعار له ؟ .

وفيها قدمته من الكلام كفاية .

## النوع الثأني

## في التشبيه

وجدت علماء البيان قد فرقوا بين التشبيه والتمثيل، وجعلوا لهذا بابًا مفرداً، ولهذا بابًا مفرداً، ولهذا بابًا مفرداً، وهما شيء واحد لا فرق بينهما في أصل الوضع، يقال: شبهت هذا الشيء بهذا الشيء، كما يقال: مثلته به، وما أعلم كيف خفي ذلك على أولئك العلماء مع ظهوره ووضوحه. وكنت قدمت القول في باب الاستعارة على الفرق بين التشبيه وبينها، ولا حاجة إلى إعادته ههنا مرة ثانية.

والتشبيه ينقسم قسمين: مظهر، ومضمر، وفي المضمر إشكال في تقدير أداة التشبيه فيه في بعض المواضع.

وهو ينقسم أقساما خمسة ؛ فالأول: يقع موقع المبتدأ والخبر مفردين ، والثانى: يقع موقع المبتدأ المفرد وخبره جملة مركبة من مضاف ومضاف إليه ، والثالث: يقع موقع المبتدأ والخبر جملتين ، والرابع : يرد على وجه الفعل والفاعل ، والخامس يرد على وجه المثل المضروب .

وهذان القسمان الأخيران هما أشكل الأقسام الحمسة في تقدير أداة التشبيه . أما الأول فكقولنا : زيد أسد ؛ فهذا مبتدأ وخبره ، و إذا قدرت أداة التشبيه فيه كان ذلك ببديهة الفظر على الفور ، فقيل : زيد كالأسد .

وأما القسم الثانى والثالث فإنهما متوسطان فى تقدير أداة التشبيه فيهما ؛ فالثانى كقول النبى صلى الله عليه وسلم : « الْكَمْأَةُ جُدَرِيُّ الْأَرْضِ » وهذا يتنوع نوعين ، فإذا كان المضاف إليه معرفة كهذا الخبر النبوى لا يحتاج فى تقدير أداة التشبيه إلى تقديم المضاف إليه ، بل إن شئنا قدمناه ، و إن شئنا أخرناه ، فقلنا : الكاة للأرض كالجدرى ، أو الكاة كالجدرى للأرض ، و إذا كان المضاف إليه نكرة فلا بد من تقديم عند تقدير أداة التشبيه .

فن ذلك قول البحترى (١):

غَمَامُ سَمَاحٍ لاَ يَغِبُّ لَهُ حَيًّا وَمِسْعَرُ حَرْبِ لاَ يَضِيعُ لَهُ وِتُرُ (٢) فَإِذَا قَدَرِ نَا أَدَاةَ التَشْبِيهِ هُهِنَا قَلْنا: سماح كالفمام: ولا يقدر إلا هٰكذا، والمبتدأ في هذا البيت محذوف، وهو الإشارة إلى الممدوح، كأنه قال: هو غمام سماح. ومن هذا النوع ما يشكل تقدير أداة التشبيه فيه على غير العارف بهذا الفن؛

<sup>(</sup>۱) من قصيدة له يمدح فيها أمير المؤمنين المتوكل على الله ، وأولها قوله : مَـتَى لاَحَ بَر ْقُ أُو ْ بَدَا طَلَلَ قَفَرْ ﴿ جَرَى مُسْتَمِلُ لاَ بَـكِي \* وَلاَ نَوْرُ وُ انظر الديوان (١- ٢١٧ مصر) .

<sup>(</sup>٢) في ١، ب، ج «غمام سحاب لا يحب» وهو تحريف، وما أثبتناه عن الديوان والمعنى أن جدواه لا تتأخر على العافين، بل هي دائمة عليهم.

كقول أبي تمام (١):

أَى مَرْعَى عَيْنِ وَوَادِى نَسِيبِ لَحَبَتْهُ الْأَيَّامُ فِي مَلْحُوبِ وَمِراد أَبِي تَمَام أَن يَصِف هذا المكان بأنه كان حسنا شم زال عنه حسنه ، فقال : إن العين كانت تلتذ بالنظر إليه كالتذاذ السائمة بالمرعى ؛ فإنه كان يشبب به فى الأشعار لحسنه وطيبه ، وإذا قدرنا أداة التشبيه ههنا قلنا : كأنه كان للعين مرعى وللنسيب منزلاً ومَأْلَفاً .

و إذا جاء شيء من الأبيات الشعرية على هذا الأسلوب أو ما يجرى مجراه فإنه يحتاج إلى عارف بوضع أداة التشبيه فيه .

وأما الثالث فكقول النبي صلى الله عليه وسلم : « وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَا خِرِهِمْ فِي نَارِ جَهَنَّمَ إلاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ » كأنه قال : كلام الألسنة كصائد الْمَنَاجِل .

وهذا القسم لايكون المشبه به مذكوراً فيه ، بل تذكر صفته ، ألا ترى أن المنجل لم يذكر همهنا ، و إنما ذكرت صفته ، وهى الحصد ؛ وكل مايجيء من هذا القسم فإنه لايرد إلاكذلك .

وأما القسم الرابع والخامس اللذان هما أشكل الأقسام المذكورة في تقدير أداة التشبيه فيهما فإنهما لايتفطن لهما أنهما تشبيه .

فما جاء من القسم الرابع قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّوْا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ

<sup>(</sup>١) هذا مطلع قصيدة له يمدح فيها سليان بن وهب، و بعده قوله: مَلَكَتُهُ الصَّبَا الْوَلُوعُ فَأَ لْقَتْ \_ هُ قَعُودَ الْبِلَى وَسُورُ الْخُطُوبِ فَلَكَ الْعَزَاءِ فِيهِ فَقَادَ اللَّا مُع مِنْ مُقْلَتَيْكَ قَوْدَ الجَنيبِ انظر الديوان (ص ٣٦ بيروت).

قَبْلُهِمْ) وتقدير أداة التشبيه في هذا الموضع أن يقال: هم في إيمانهم كالمتبوئ داراً: أي أنهم قد اتخذوا الإيمان مسكناً يسكنونه، يصف بذلك تمكنهم منه.

وعلى هذا ورد قول أبى تمام (١) :

نَطَقَتْ مُقْلَةُ الْفَتَى الْمَلْهُوفِ فَتَشَكَتْ بِفَيْضِ دَمْعِ ذَرُوفِ
وإذا أردنا أن نقدر أداة التشبيه لههنا قانا : دمع العين كنطق اللسان ، أو قلنا :
العين الباكية كأنما تنطق بما في الضمير .

وأما ماجاء من القسم الخامس فكقول الفرزدق يهجو جريراً ": مَاضَرَ تَغُلِبَ وَائِلِ أَهْجَوْتَهَا أَمْ بُلْتُ حَيْثُ تَنَاطَحَ الْبَحْرَانِ فشبه هجاء جرير تغلب وائل ببوله في مجمع البحرين ، فكا أن البول في مجمع البحرين لايؤثر شيئاً فكذلك هجاؤك هؤلاء القوم لايؤثر شيئاً ، وهذا البيت من الأبيات الذي أقرا له الناس بالحسن (").

(۱) هذا مطلع كلة له يعانب فيها أبا سعيد ، و بعده قوله : 
تَرْ جَمَ الدَّمْعُ فَى صَحَائِفِ خَدَّيهِ فَصَائِفِ خَدَّيهِ فَصَائِفِ خَدَّيهِ فَصَائِفِ مَا لُوفِ فَى مَا لُوفِ مَا لَوْ فَى مَرْ بَعَ وَمَصِدِ فَلَا اللهِ وَفَى مَرْ بَعَ وَمَصِدِ فَعَزَ ابْنَى بأنَّ عَرْضَى مَصَدُ وَنَ اللهِ عَلْدَ لَهُو فَى مَرْ بَعَ وَمَصِدِ فَعَزَ ابْنَى بأنَّ عَرْضَى مَصَدُ وَنُ اللهَ الورْدِ ، وَالسَّمَاحَ حليفِي فَعَزَ ابْنَى بأنَّ عَرْضِى مَصَدُ ونُ اللهَ الورْدِ ، وَالسَّمَاحَ حليفِي انظر الديوان (ص ٤٠٤ بيروت) .

(٢) هذا هو البيت الثانى من قصيدة له طويلة يهجو فيها جريرا و يمدح بنى تغلب و يذكر تفضيل الأخطل إياه ، والبيت الأول قوله:

رَا بْنَ الْمَرَاعَةِ وَأُلْمِجَاء إِذَا الْتَقَتْ أَعْنَاقُهُ وَتَمَـاحَكَ الْخَصْمانِ و بعده البيت الذي أنشده المؤلف، و بعده قوله:

يَا بْنَ الْمَرَاغَةِ إِنَّ تَغْلَبَ وَائِلِ رَفَعُوا عِناَنِي فَوْقَ كُلِّ عِنَانِ (٣) كذا في ١، ب، ج ؟ والصواب أن يقال « وهذا البيت من الأبيات التي أقر الناس لها بالحسن » .

وكذلك ورد قوله أيضاً (١):

قُوَارِصُ تَأْتِينِي وَتَحْتَقِرُونَهَا وَقَدْ يَمْلَأُ الْقَطْرُ الْإِنَاءَ فَيَفْعَمُ فَإِنَّهُ شَهُ الْقِفار الذي يملأُ الإِناء على صغر مقداره، فإنه شبه القوارص التي تأتيه محتقرة بالقطر الذي يملأُ الإِناء على صغر مقداره، يشير بذلك إلى أَن الكثرة تجعل الصغير من الأمر كبيراً.

وهذا الموضع يشكل على كثير من علماء البيان و يخلطونه بالأستعارة ، كقول البحترى في التعزية بولد (٢):

تَعَزَّ فَإِنَّ السَّيْفَ يَمْضِى وَإِنْ وَهَتْ حَمَائِلُهُ عَنْ \_\_هُ وَخَلَّهُ قَائِمُهُ وَهَتْ وَخَلَّهُ قَائِمُهُ وَهَذَا لَيس من التشبيه ، و إنما هو استعارة ؛ لأن المستعارله مَطْوى الذكر ، وهو المُعزَّى ، كأنه قال : تعز فإنَّكَ كالسيف الذي يمضى و إن وَهت حمائله وخلاه قائمه .

فإن قيل: إنك قدمت القول في باب الاستعارة بأن التشبيه المضمر الأداة الحسن تقدير أداة التشبيه فيها ، والاستعارة لا يحسن تقدير أداة التشبيه فيها ، وجعلت ذلك هو الفرق بين التشبيه المضمر الأداة وبين الاستعارة ، وقررت ذلك تقريراً طويلا عريضاً ، ثم نراك قد نَقَضْته ههنا بقولك : إن من التشبيه المضمر

لِأَيَّةِ حَالٍ أَعْلَنَ الْوَجْدَ كَاتِمُهُ وَأَقْصَرَ عَنْ دَاعِي الصَّبَابَةِ لاَ مُهُ وَقَالِمَ عَنْ دَاعِي الصَّبَابَةِ لاَ مُهُ وقبل البيت الذي أنشده المؤلف قوله:

أَبَاحَسَنِ ، وَالصَّبْرُ مَنْكِبُ مَنْ عَدَا عَلَى سَنَنِ وَٱلْحَادِثَاتُ ثُرَاحِمُ هُ وَلَوْلاً النَّقَى لَمَ يَكُظُمِ الْفَيْظُ كَاظِمُهُ وَلَوْلاً النَّقَى لَمَ يَكُظُمِ الْفَيْظُ كَاظِمُهُ وَلَوْلاً النَّقَى لَمَ يَكُظُمِ الْفَيْظُ كَاظِمُهُ

<sup>(</sup>١) لم أجد هذا البيت فى شعر الفر زدق الذى بين يدى ، وهو فى اللسان ( ق ر ص) منسو با للفر زدق .

<sup>(</sup>٢) هو من قصيدة يرثى فيها ابن أبى الحسن بن عبد الملك بن صالح الهاشمى ، وأولها قوله :

الأداة ما يشكل تقدير أداة التشبيه فيه ، و إنه يحتاج في تقديرها إلى نظر ، كهذين البيتين المذكورين للفرزدق وما يجرى مجراها .

فالجواب عن ذلك أنى أقول: هذا الذى ذكرته لاينقض على شيئاً مماقد مت القول فيه فى باب الاستعارة ؛ لأنى قلت: إن التشبيه المضمر الأداة يحسن تقدير الأداة فيه: أى لا يتغير بتقديرها فيه عن صفته التى اتصف بها من فصاحة وبلاغة ؛ وليس كذلك الاستعارة ؛ فإنها إذا قدرت أداة التشبيه فيها تغيرت عن صفتها التى اتصفت بها من فصاحة و بلاغة ، وأما الذى ورد ههنا من بيتى الفرزدق وما يجرى مجراهما من التشبيه المضمر الأداة فإن أداة التشبيه لا تتقدر فيه ، وهو على حالته من النظم ، حتى تتبين هل تغيرت صفته التى اتصف بها من فصاحة و بلاغة أم لا ، و إنما تقدر أداة التشبيه فيه على وجه آخر ، وهذا من ينقض ما أشرت إليه فى باب الاستعارة .

وإذا ثبتت هذه الأقسام الأربعة فأقول: إن التشبيه المضمر أبلغ من التشبيه المظهر وأوجز: أما كونه أبلغ فلجعل المشبه مُشبها به من غير واسطة أداة ؛ فيكون هو إياه ؛ فإنك إذا قلت : زيد أسد ، كنت قد جعلته أسداً من غير إظهار أداة التشبيه ، وأما كونه أوجز فلحذف أداة التشبيه منه ، وعلى هذا فإن القسمين من المظهر والمضمر كليهما في فضيلة البيان سواء ؛ فإن الغرض المقصود من قولنا « زيد أسد » أن يتبين حال زيد في اتصافه بشهامة النفس وقوة البطش وجراءة الإقدام وغير ذلك مما يجرى مجراه ، إلا أنا لم نجد شيئاً ندل به عليه سوى أن جعلناه شبيها بالأسد ؛ حيث كانت هذه الصفات مختصة به ، فصارماقصدناه من هذا القول أكشف وأبين من أن لو قلنا : زيد شهم شجاع به ، فصارماقصدناه من هذا القول أكشف وأبين من أن لو قلنا : زيد شهم شجاع هذه الصفات في المشبه به ، أعنى الأسد ، وأما زيد الذي هو المشبه فليس معروفا مها و إن كانت موجودة فيه .

وكلا هذين القسمين أيضاً يختص بفضيلة الإيجاز ، وإن كان المضمر أوجز من المظهر ؟ لأن قولنا : زيد أسد ، أو كالأسد ، يسد مسد قولنا : زيد من حاله كيت وكيت ، وهو من الشجاعة والشدة على كذا وكذا ، مما يطول ذكره فالتشبيه إذا يجمع صفات ثلاثة ، هي : المبالغة ، والبيان ، والإيجار ، كا أريتك ، إلا أنه من بين أنواع علم البيان مستوعم المذهب ، وهو مقتل من مقاتل البلاغة ، وسبب ذلك أن حمل الشيء على الشيء بالمماثلة إما صورة وإما معنى يعز صوابه وتعسر ألإجادة فيه ، وقلما أكثر منه أحد إلا عثر ، كما فعل ابن المعتز من أدباء العراق ، وابن وكيع من أدباء مصر ؛ فإنهما أكثرا من ذلك السيا في وصف الرياض والأشجار والأزهار والثمار ، لا جرم أنهما أتيا بالغث البارد الذي لا يثبت على محك الصواب ؛ فعليك أن تتوقى ما أشرت إليه .

وأما فائدة التشبيه من الكلام فهي أنك إذا مثلت الشيء بالشيء فإيما تقصد به إثبات الخيال في النفس بصورة المشبه به أو بمعناه ، وذلك أوكد في طرفي الترغيب فيه ، أو التنفير عنه ، ألا ترى أنك إذا شبهت صورة بصورة هي أحسن منها كان ذلك مثبتا في النفس خيالاً حسنا يدعو إلى الترغيب فيها ، وكذلك إذا شبهتها بصورة شيء أقبح منها كان ذلك مثبتا في النفس خيالاً قبيحا يدعو إلى التنفير عنها ، وهذا لا نزاع فيه .

ولنضرب له مثالاً يوضحه فنقول : قد ورد عن ابن الرومي في مدح العسل وذمه بيت من الشعر ، وهو :

تَقُولُ هٰذَا نُجَاجُ النَّحْلِ تَمْدَحُهُ وَإِنْ تَعَبْ قُلْتَ ذَا قَى ۚ الزَّنَابِيرِ ألا ترى كيف مدح وذم الشيء الواحد بتصريف التشبيه المجازى المضمر الأداة الذي خَيَّلَ به إلى السامع خيالا يحسن الشيء عنده تارة ويقبحه أخرى ، ولولا التوصُّل بطريق التشبيه على هذا الوجه لما أمكنه ذلك ، وهذا المثال كاف في أردناه .

واعلم أن محاسن التشبيه أن يجيء مَصْدَرِيًّا ؛ كَقُولنا : أقدم إقْدَلَمَ الأُسد، وفَاضَ فَيْضَ البحر، وهو أحسن ما استعمل في باب التشبيه ، كَقُول أبي نُواس في وصف الخر(۱) :

وَإِذَا مَا مَزَجُوها وَثَبَتْ وَثْبَ الْجَرَادِ وَإِذَا مَا شَرِبُوها أَخَذَتْ أَخْذَ الرُّقَادِ

وقيل: إن من شرط بلاغة التشبيه أن يشبه الشيء بما هو أكبر منه وأعظم، ومن ههنا غلط بعض الكتاب من أهل مصر في ذكر حصن من حصون الجبال مشبها له ؛ فقال: هامَة عليها من الغمامة عمامة، وأنملة خَضَّبها الأصيلُ فكان الهلال منها قُلاَمَة ؛ وهذا الكاتب حفظ شيئاً وغابت عنه أشياء ؛ فإنه أخطأ في قوله « أنملة » وأي مقدار للا نملة بالنسبة إلى تشبيه حصن على رأس جبل ؛ وأصاب في المناسبة بين ذكر الأنملة والقلامة وتشبيهها بالهلال.

فإن قيل: إن هذا الكاتب تأسَّى فيما ذكره بكلام الله تعالى حيث قال: ( الله مُ نُورُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِهَا مِصْبَاح مُ الله نوره بطاقة فيها ذبالة ، وقال الله تعالى: ( وَالْقَمَرَ قَدَّر اللهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْفُر وُونِ القَدِيمِ ) فمثل الهلال بأصل عذْقِ النخلة .

<sup>(</sup>١) من كلة له أولها قوله:

إِسْ قِنِهَا بِسَوَادٍ قَبْلَ تَغْرِيدِ الْمُنادِي مِنْ عُقَارِ بَلَغَتْ فِي الْ لَـ لَنَّ أَقْصَى مُسْتَزَادِ مِنْ عُقَارِ بَلَغَتْ فِي الْ لَـ لَنَّ أَقْصَى مُسْتَزَادِ رَضَعَتْ وَٱلدَّهْرُ ثَدْيًا وَتَلَتْهُ فِي الْولادِ انظر الديوان (ص ٢٦٤ مصر ١٨٩٨).

فالجواب عن ذلك أبي أقول: أما تمثيل نور الله تمالي بمشكاة فيها مصباح فإن هذا مثال ضربه للنبي صلى الله عليه وسلم ، ويدل عليه أنه قال: (تُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَة زَيْتُو نَة لا شَرْقية وَلا غَرْبية ) وإذا نظرت إلى هذا الموضع وجدته تشبيها لطيفا عجيبا ، وذاك أن قلب النبي صلى الله عليه وسلم وما ألتي فيه من النور وما هو عليه من الصفة الشَّفَّافة كالزجاجة التي كأنها كوكب لصفائها وإضاءتها ؛ وأما الشجرة المباركة التي لاشرقية ولا غربية فإنها عبارة عن ذات النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه من أرض الحجاز التي لاتميل إلى الشرق ولا إلى الغرب ، وأما زيت هذه الزجاجة فإنه مضيء من غير أن تمسَّه نار ، والمراد بذلك أن فطراتة وطؤرة صافية من الأكدار ، مُنيرة من قبل مصافحة الأنوار ؛ فهذا أن فطراد بالتشبيه الذي ورد في هذه الآية .

وأما الآية الأخرى فإنه شَبَّه الهلال فيها بالْعُرْ جُون القديم ، وذلك في هيئة نحوله واستدارته ، لافي مقداره ؛ فإن مقدار الهلال عظيم ، ولا نسبة للعرجون إليه ، لكنه في مَرْأَى النظر كالعُرْ جُون هيئةً ، لا مقداراً .

وأما هذا الكاتب فإن تشبيه ليس على هذا النسق ؛ لأنه شبه صورة الحصن بأنمله فى المقدار ، لافى الهيئة والشكل ، وهذا غير حسن ولا مناسب ، وإنما ألقاه فيه أنه قصد الهلال والقُلاَمة مع ذكر الأعلة ، فأخطأ من جهة ، وأصاب من جهة ، لكن خطؤه غطّى على صوابه .

والقول السديد في بلاغة التشبيه هو ما أذ كره ، وهو: أن إطلاق من أطلق قوله في أن من شرط بلاغة التشبيه أن يشبه الأصغر بالأ كبر غَيْرُ سديد ؛ فإن هذا قول غير حاصر للغرض المقصود ؛ لأن التشبيه يأتي تارة في معرض المدح ، وتارة في معرض الذم ، وتارة في غير معرض مدح ولا ذم ، وإعما يأتي قصداً للابانة والإيضاح ، ولا يكون تشبيه أصغر بأ كبر ، كما ذهب إليه من

ذهب، بل القول الجامع فى ذلك أن يقال: إن التشبيه لا يعمد إليه إلا لضرب من المبالغة: فإما أن يكون مدحاً ، أو ذما ، أو بياناً و إيضاحاً ، ولا يخرج عن هذه المعانى الثلاثة ، و إذا كان الأمر كذلك فلا بُدَّ فيه من تقدير لفظة أفعل ، فإن لم تقدر فيه لفظة أفعل فليس بتشبيه بليغ ، ألاترى أنا نقول فى التشبيه المضمر فإن لم تقدر فيه لفظة أفعل فليس بتشبيه بليغ ، ألاترى أنا نقول فى التشبيه المضمر الأداة : زيد أسد ، فقد شبهنا زيداً بأسد الذى هو أشجع منه ، فإن لم يكن المشبه به فى هذا المقام أشجع من زيد الذى هو المشبه ، و إلا كان التشبيه ناقصاً ؛ إذ لا مبالغة فيه .

وأما التشبيه المظهر الأداة فكقوله تعالى: (وَلَهُ الجَوَارِ الْمُنْشَأَتُ فِي الْبَحْرِية كَالْأَعْلَامِ) وهذا تشبيه كبير بما هو أكبر منه ؛ لأن خلق السفن البحرية كبير وخلق الجبال أكبر منه ، وكذلك إذا شبه شيء حسن بشيء حسن ، فإنه إذا لم يشبه بما هو أحسن منه فليس بوارد على طريق البلاغة ، وإن شبه قبيح بقبيح ، وهكذا (۱) ينبغي أن يكون المشبه به أقبح ، وإن قصد البيان والإيضاح فينبغي أن يكون المشبه به أبين وأوضح ، فتقدير لفظة والإيضاح فينبغي أن يكون المشبه به أبين وأوضح ، فتقدير لفظة أفعل لابد منه فيما يقصد به بلاغة التشبيه ، وإلا كان التشبيه ناقصاً ، فاعلم ذلك وقس عليه .

واعلم أنه لا يخلو تشبيه الديئين أحدها بالآخر من أربعة أقسام: إما تشبيه صورة معنى بمعنى ، كالذى تقدم ذكره من قولنا: زيد كالأسد، و إما تشبيه صورة بصورة ، كقوله تعالى: ( وَعِنْدَ هُمْ قاصرَ اتُ الطَّرْفِ عِينُ كَأَنَّهُنَّ بَيْضُ مَكْنُونُ )، و إما تشبيه معنى بصورة ، كقوله تعالى: (وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ مَكْنُونُ )، و إما تشبيه معنى بصورة ، كقوله تعالى: (وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمُ مَكْنُونُ )، و إما تشبيه معنى بصورة ، كقوله تعالى: لأربعة ؛ لتمثيله المعانى الموهومة بالصورالمشاهدة ، و إما تشبيه صورة بمعنى ، كقول أبى تمام (٢) :

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة ثابتة في جميع الأصول؛ ولا داعي لها.

<sup>(</sup>٢) لم أجد هذا البيت في شعر أبي تمام.

وَفَتَكُتُ بِالْمَالِ الْجَزِيلِ وَبِالْعِدَا فَتَكُ الصَّبَابَةِ بِالْمُحِبِّ الْمُغْرَمِ فَتَكُ فَشَبُهُ فَتُكُ بِالْمَالِ وبالعِدَا وذلك صورة مرئية بَفْتُك الصبابة وهو فتك معنوى ، وهذا القسم ألطف الأقسام الأربعة ؛ لأنه نقل صورة إلى غير صورة وكل واحد من هذه الأقسام الأربعة المشار إليها لا يخلو التشبيه فيه من أربعة أقسام أيضاً : إما تشبيه مفرد بمفرد ، وإما تشبيه مركب بمركب ، وإما تشبيه مفرد بمفرد .

والمراد بقولنا مفرد ومركب: أن المفرد يكون تشبيه شيء واحد بشيء واحد، والمركب تشبيه شيئين اثنين بشيئين اثنين ، وكذلك المفرد بالمركب ، والمركب بالمفرد ؛ فإن أحد هما يكون تشبيه شيء واحد بشيئين ، والآخر يكون تشبيه شيئين بشيء واحد ، ولست أعنى بقولى «تشبيه شيئين بشيئين » أنه لا يكون إلا كذلك ، بل أردت تشبيه شيئين بشيئين فما فوقهما ، كقول بعضهم في الخر:

وَكَأَنَّهَا وَكَأَنَّ حَامِلَ كَأْسَهَا إِذْ قَامَ يَجْلُوهَا عَلَى النَّدَمَاءِ مَمْسُ الضَّحَى رَقَصَتْ فَنَقَطَ وَجْهَهَا بَدْرُ الدُّجَى بِكُوا كِبِ الْجَوْزَاءِ فشبه ثلاثة أشياء بثلائة أشياء ؛ فإنه شبه الساقى بالبدر ، وشبه الحمر بالشمس، وشبه الخبَ الذي فوقها بالكواكب.

وإذ بَيَنْتُ أن التشبيه ينقسم إلى تلك الأقسام الأربعة فإنى أقول: إن التشبيه المضمر الأداة قد قدمت القول فى أنه ينقسم إلى خمسة أقسام ؛ فالقسم الأول لايرد إلا فى تشبيه مفرد بمفرد ، والقسم الثانى لايرد إلا فى تشبيه مفرد بمركب ، والقسم الثالث لايرد إلا فى تشبيه مركب بمركب ، والقسم الرابع والخامس لا يردان إلا فى تشبيه مركب بالا ترى أنا إذا قلنا فى القسم الأول : زيد أسد ، كان ذلك تشبيه مفرد بمفرد ، وإذا قلنا فى القسم الثانى مامثلناه به من الخبر النبوى وهو « الكائم جدرى الأرض » كان ذلك تشبيه مامثلناه به من الخبر النبوى وهو « الكائم جدرى الأرض » كان ذلك تشبيه

مفرد بمركب، وكذلك بيت البحترى وبيت أبى تمام المشار إليهما فيا تقدم، و إذا قلنا في القسم الثالث ما أشرنا إليه من الخبر النبوى أيضاً الذى هو «وهَلْ يكبُّ الناسَ على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم »كان ذلك تشبيه مركب بمركب، و إذا قلنا في القسم الرابع والخامس مامَثَّلنا به من بيتي الفرزدق والبحترى كان ذلك تشبيه مركب بمركب، وإذا كان الأمر كذلك وجاءك شيء من التشبيه المضمر الأداة وهو من القسم الأول فاعلم أنه تشبيه مفرد بمفرد، و إذا جاءك شيء من القسم الثالث فاعلم أنه تشبيه مفرد بمركب، و إذا جاءك شيء من القسم الثالث فاعلم أنه تشبيه مركب بمركب، وكذلك إذا جاءك شيء من القسم الثالث فاعلم أنه تشبيه مركب بمركب، وكذلك إذا جاءك شيء من القسم الثالث فاعلم أنه تشبيه المركب، وكذلك إذا جاءك شيء من القسم الثالث فاعلم أنه تشبيه المركب، وكذلك إذا جاءك شيء من القسم الرابع والقسم الخامس ؛ فانهما من باب تشبيه المركب بالمركب.

ولنرجع إلى ذكر ما أشرنا إليه أولا فى تقسيم التشبيه إلى الأربعة الأقسام الأخرى التي هى: تشبيه مفرد بمفرد، وتشبيه مركب بمركب، وتشبيه مفرد بمركب، وتشبيه مركب بمفرد.

فالقسم الأول منها كقوله تعالى فى المضمر الأداة: (وَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِباً ساً) فشبه الليل باللباس، وذاك أنه يَسْتُر الناس بعضهم عن بعض لمن أراد هراً من عدو أو ثباتا لعدو أو إخفاء ما للا يُحِبُّ الاطلاع عليه من أمره، وهذا من التشبيهات التي لم يأت بها إلاالقرآن الكريم، فإن تشبيه الليل باللباس مما اختص به دون غيره من الكلام المنظوم والمنثور.

وكذلك قوله تعالى: ( هُنَّ لِباَسُ لَكُمُ ۚ وَأَ ْنَتُم ۚ لِباَسُ لَهُنَّ ) فشبه المرأة باللباس للرجل وشبه الرجل باللباس للمرأة .

ومن محاسن التشبيهات قوله تعالى : ( نِسَاوَ كُمُ ۚ حَرْثُ لَكُمُ ۗ) وهذا يكاد ينقله تناسبه عن درجة المجاز إلى الحقيقة ، والحرث : هو الأرض التي تحرث للزرع ، وكذلك الرحم يُن درَع فيه الولد ازدراعاً كما يزدرع البذر في الأرض.

ومن هذا الأسلوب قوله تعالى: (وَآيَةُ كَمْمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ) فشبه تبرؤ الليل من النهار بانسلاخ الجلد عن الجسم المسلوخ ، وذاك أنه لما كانت هوادى الصبح عند طلوعه ملتحمة بأعجاز الليل أجْرَى عليهما اسم السَّلْخ ، وكان ذلك أولى من أن لو قيل «يُخْرِج» لأن السلخ أدل على الالتحام من الإخراج، وهذا تشبيه في غاية المناسبة .

وكذلك ورد قوله تعالى: ( وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً ) قشبه انتشار الشيب باشتعال النار ، ولما كان الشيب بأخذفي الرأس و يَسْعَى فيه شيئاً فشيئاً حتى يُحيله إلى غير لونه الأول بمنزلة النار التي تشتعل في الجسم وتَسْري فيه حتى تُحيله إلى غير حاله الأولى ، وأحسن من هذا أن يقال: إنه شبه انتشار الشيب باشتعال النار: في سرعة التهابه ، وتعذر تلا فيه ، وفي عظم الألم في القلب به ، وأنه لم يبق بعده إلا الخود ، فهذه أوصاف أربعة جامعة بين المشبه والمشبه به ، وذلك في الغاية القصوى من التناسب والتلاؤم .

وقد ورد فى الأمثال « اللَّيْلُ جُنَّةُ ٱلهَارِبِ » وهذا تشبيه حسن . وكل ذلك من التشبيه المضمر الأداة .

ومما ورد منه شعراً قول أبي الطيب المتنبي (١):

وَإِذَا اهْتَزَّ لِلنَّدَى كَانَ بَعْرًا وَإِذَا اهْتَزِّ لِلْوَغَى كَانَ نَصْلاً وَإِذَا اهْتَزِّ لِلْوَغَى كَانَ نَصْلاً وَإِذَا الْأَرْضُ أَعْلَتْ كَانَ وَبْلاً وَإِذَا الْأَرْضُ أَعْلَتْ كَانَ وَبْلاً فَإِذَا الْأَرْضُ أَعْلَتْ كَانَ وَبْلاً فَعِرف التشبيه ههنا مضمر ، وتقديره كان كأنه بحر ، وكان كأنه نصّل ، وكذلك يقال فى البيت الثانى : كان كأنه شمس ، وكان كأنه و بل، وهذا تشبيه صورة بصورة ، وهو حسن في معناه .

<sup>(</sup>١) من قصيدة له يعزى فيها سيف الدولة بأخته الصغرى ، وأولها قوله : إِنْ يَكُنْ صَبْرُ ذِي الرَّزِيَّةِ فَضْلاً فَكُنِ الْأَفْضَلَ الْأَعْزَ الْاَجَلاَ

وكذلك ورد قول أبي نواس ، وهو في تشبيه الْحَبَب (١) : فَإِذَا مَا أُعْتَرَضَتْ لَهُ الْسِعَيْنُ مِنْ حَيْثُ اسْتَدَارَا خِلْتَهُ فِي جَنَبَاتِ الْــكأس وَاوَاتٍ صِغَارَا وهذا تشبيه صورة بصورة أيضاً.

وقد أبرز هذا المعنى في لباس آخر ؛ فقال (٢):

كَالرَّ عْدِوَالْبَرْق تَحْتَ الْمَارِض الْبَردِ

وَإِذَا عَلَاهَا الْلَاءِ أَلْبَسَهَا حَبَباً شَبيه جَلاَجل الحُجْل حَتَّى إِذَا سَكَنَتْ جَوَامِحُهَا كَتَبَتْ بِمِثْلِ أَكَارِ عَالنَّمْلِ ومن هذا قول البحتري (٢) : تَبَشَّمْ وَقُطُوبٌ فِي نَدَّى وَوَعَّى

(١) من كلة له أولها قوله:

وَأَنْفِ بِالْحَمْرِ الْخُمَارَا تَدَعُ اللَّهِ اللَّهِ

دَعْ لِبا كَيها الدِّيارَا وَاشْرَ بَنْهَا مِنْ كُمَيْتٍ وانظر الديوان (ص ٢٧٤ مصر). (٢) من كلة له أولها قوله:

وَمُحَسِّنَ الضَّحِكَاتِ وَالْهَزُل وَمَشَيْتُ أُخْطِرُ صَيِّتَ النَّهْل

كَأَنَ الشَّبَابُ مَطِيَّةً الْجَهْل كَأَنَ الْجَمَالَ إِذَا أُرْتَدَيْتُ بِهِ

انظر الديوان (ص ٣١١).

(٣) من قصيدة له يمدح فيها أبا نهشل بن حميد ، وأولها قوله :

إِنِّي تَرَ كُتُ الصِّبَا عَمْداً وَلَمَ الْكُد مِنْ غَيْرِ شَيْبِ وَلِا عَذْلُ وَلاَ فَنَدِ انظر الديوان (ج اص ١٥١ مصر)

(77)

وهذا من أحسن التشبيه وأقربه ، إلا أن فيه إخلالا من جهة الصنعة ، وهي ترتيب التفسير ؛ فإن الأولى أن كان قد م تفسير التبسم على تفسير القطوب : بأن كان قال : كالبرق والرعد ، فانظر أيهما المنتمى إلى الفن كيف ذهب على البحترى مثل هذا الموضع على قربه ، مع تقدمه في صناعة الشعر ، وليس في ذلك كبير أمر ، سوى أن كان قدم ما أخر لاغير ، و إنما يعذر الشاعر في مثل هذا المقام إذا حكم عليه الوزن والقافية واضطر إلى ترك ما يجب عليه ، وأما إذا كانت الحال كالتي ذكرها البحترى في نئذ لاعذر له ، وسيأتي لذلك باب مفرد في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى ، وهو باب ترتيب التفسير ،

وكذلك ورد قول البحترى (١):

فِي مَوْرَكَ ضَنْكَ تَخَالُ بِهِ الْقَنَا بَيْنَ الضُّلُوعِ إِذَا الْحَنَيْنَ ضُلُوعَا ومن تشبيه المفرد بالمفرد قول أبى الطيب المتنبي (٢):

(١) من قصيدة له يمدح فيها محمد بن يوسف ، وأولها قوله : فيمَ أَبْتَدَارُ كُمُ الْلَامَ وَلُوعَا أَبكَيْتُ إِلاَّ دِمْنَةً وَرُبُوعَا انظر الديوان (ج ٢ ص ٨٤ مصر) :

(٢) من قصيدة له يمدح فيها سيف الدولة ويذكر استنقاذه أبا وائل تغلب بن داود من الأسر، وأولها قوله:

إِلاَمَ طَمَاءِيَــ أَهُ الْهَــاذِلِ وَلاَ رَأَى فِي الْخُبِّ لِلنَّاقِلِ وَقبل البيتين اللذين أنشدهما المؤلف قوله:

كَأْنَّ خَلَاصَ أَبِي وَائِلِ مُعَاوَدَةُ الْقَمَارِ الْآفِلِ دَعَا فَسَمِعْتَ وَكَمْ سَاكِتٍ عَلَى الْبُعْدِ عِنْدَكَ كَالْقَائِلِ فَلَا فَسَمِعْتَ وَكَمْ سَاكِتٍ عَلَى الْبُعْدِ عِنْدَكَ كَالْقَائِلِ فَلَا فَسَمِعْتَ وَكَمْ سَاكِتٍ عَلَى الْبُعْدِ عِنْدَكَ كَالْقَائِلِ فَلَا فَلَا فَلَا فَلَا فَلَا فَلَا فَلَا فَلْ فَلَا فَا فَلَا فَا فَلَا فَالْمَا فَا فَا فَاللَّهُ فَا فَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا فَا فَا فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَلَا فَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَلَا فَا فَلْمُ فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَلَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَلَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَلَا فَاللَّهُ فَلَا فَاللَّهُ فَلَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَلَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا فَاللَّالِهُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُولُولُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالْمُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَ

خَرَجْنَ مِنَ النَّقُعِ فِي عَارِضِ وَمِنْ عَرَقِ الرَّ كُضِ فِي وَابِلِ (١) وَلَمَّا نَشِفْنَ لَقِينَ السِّيَاطِ بِمِثْلِ صَـفَا الْبَلَدِ الْمَاحِلِ (٢) وقد حوى هذان البيتان قرب التشبيه مع براعة النظم وجزالة اللفظ.

وأماالقسم الثانى \_ وهو تشبيه المركب المركب \_ فما جاء منه مُضْمَرَ الأداة ما يروى عن النبى صلى الله عليه وسلم فى حديث يَرُو يه مُعَاذُ بن جَبَل رضى الله عنه ، وهو حديث طويل يشتمل على فضائل أعمال متعددة ، ولا حاجة إلى إيراده ههنا على نصّه ، بل نذكر الْغُرَض منه ، وهو أنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم « أَمْسِكُ عَلَيْكُ هٰذَا » وأشار إلى لسانه ، فقال مُعَاذ : أو نحن مُوَّاخذون بما نَتَكلم به ؟ فقال « ثَكِكاتُكُ أَمُّكَ يَامُعَاذ ! وَهَلْ يَكُبُ النَّاسَ عَلَى مَناخِرِهِمْ في نَارِ جَهَنَّ إلاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ » فقوله « حصائد ألسنتهم » عَلَى مَناخِرِهِمْ في نَارِ جَهَنَّ إلاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ » فقوله « حصائد ألسنتهم » من تشبيه المركب بالمركب ؛ فإنه شَبَّه الألسنة وما تمضى فيه من الأحاديث التى يؤاخذ بها بالمناجل التي تَعْصِد النبات من الأرض ، وهذا تشبيه بليغ عجيب لم يسمع إلا من النبى صلى الله عليه وسلم .

ومما ورد منه شعرا قول أبي تمام (٣):

بُدِّلَتْ عَبْرَةً مِنَ الْإِيماضِ يَوْمَ شَدُّوا الرِّحالَ بِالْأَغْرَاضِ

<sup>(</sup>١) النقع: الغبار، والعارض: السحاب، والوابل: المطر الكثير. يريد أن خيل سيف الدولة خرجت من الغبار فيما يشبه السحاب ومن العرق الذي أوجبه الركض فما يشبه المطر الشديد

<sup>(</sup>٢) الصفا: اميم جنس جمعى ، واحده صفاة ، وهي الصخرة الملساء ، والسياط : جمع سوط ، والماحل : الذي لم يمطر ، يريد أن الخيل لما نشفت من العرق لقيت السياط من جاودها بمثل الحجر الأملس الذي يكون في البلد الممحل ، وذلك أبلغ ليبس الحجر " ) من قصيدة له يمدح فيها أحمد بن أبي دواد ، وأولها قوله :

مَعْشَر أَصْبَحُوا حَصُونَ الْمَالِي وَدُرُوعَ الْأَحْسَابِ وَالْأَعْرَاضِ فقوله « حصون المعالى » من التشبيه المركب ، وذاك أنه شبههم فى مَنْعِهم المعالى أن يَنَاكَمَا أحدُ سواهم بالحصون فى منعها مَنْ بها وحمايته ، وكذلك قوله « دروع الأحساب » .

وأما الْمُظُهْرُ الأداةِ فما جاء منه قوله تعالى: ( إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءُ الْمُنْ مِنَ السَّمَاءِ فَاَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ وَالْمَانُ مِنَ السَّمَاءِ فَاَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ رُخْرُفَهَا وَازَّ يَنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أُونَهَاراً فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغَنْ بِالْأَمْسِ) فَشُبِّت أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أُونَهَاراً فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغَنْ بِالْأَمْسِ) فَشُبِّت عَلَيْهَا وَانقراض نعيمها بعد الإقبال بحال نبات الأرض في حالُ الدنيا في سرعة زوالها وانقراض نعيمها بعد الإقبال بحال نبات الأرض في جَفَافه وذَهَابه حُطاما بعد ما التف وتكاثف وزَيَّنَ الأرض ، وذاك تشبيه صورة بصورة ، وهو من أبدع ما يجيء في بابه .

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى فى وصف حال المنافقين: ( مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ اللّهِ اللّهُ بِنُو رِهِمْ وَتَرَ كَهُمْ فِى ظُلُمَاتِ اللّهُ بِنُو رِهِمْ وَتَرَ كَهُمْ فِى ظُلُمَاتِ لاَ يُبُصِرُونَ ) تقديره أن مثل هؤلاء المنافقين كمثل رجل أو قد ناراً فى ليلة مظلمة بمفازة فاستضاء بها ما حو له ، فا تقى ما يخاف وأمن ، فبينا هو كذلك إذ طَفِئت ناره ، فبقى مظلماً خائفاً ، وكذلك المنافق إذا أظهر كلة الإيمان استنار بها واعتز بعزها وأمن على نفسه وماله وولده ، فإذا مات عاد إلى الخوف و بقى فى العذاب والنقمة .

ومما ورد منه في الأخبار النبوية قول النبي صلى الله عليه وسلم: « مَثَلُ

أَعْرَضَتْ بُرْهَةً فَلَمَّا أَحَسَّتْ بِالنَّوَى أَعْرَضَتْ عَنِ الْإِعْرَاضِ غَصَبَتْنِي تَصَبُّرِي وَاغْتِاضِ غَصَبَتْنِي تَصَبُّرِي وَاغْتِاضِي غَصَبَتْنِي تَصَبُّرِي وَاغْتِاضِي

الْمُوْمِنِ الَّذِي يَقُرُأُ الْقُرْ آنَ كَمْثَلِ الْأُتْرُ جَّةِ طَعْمُهُا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبُ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لاَيَقُرَأُ الْقُرْ آنَ كَمْثَلَ الْتَّمْرَةِ طَعْمُهُا طَيِّبٌ وَلاَ رِيحَ لَمَا، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْ آنَ كَمْثَلِ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَلاَ طَعْمَ لَمَا، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمْثَلِ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَلاَ طَعْمُهُا مِنْ » وهذا الله الذي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمْثَلِ الْحَنْظَلَةِ لاَ رِيحَ لَما وَطَعْمُهُا مِنْ » وهذا الله عليه وسلم شبه من باب تشبيه المركب بالمركب ، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن القارئ وهو مُتَصف بصفتين \_ ها الإيمان والقراءة \_ بالأثر عُجَة ، وهي ذات وصفين ، هما الطعم والربح ، وكذلك يجرى الحكم في المؤمن غير القارىء ، وفي المنافق القارىء ، والمنافق غير القارىء .

وقد جاءنى شيء من ذلك أوردته فى فصـــل من كتاب أصف فيه البر والمسير، فقلت: ولم أزل أصل الذَّميل بالذميل، وألف الشّخى بالأصيل، والأرضُ كالبحر فى سَعَة صـدره، والمطايا كالجوارى راكدة على ظهره، فكان الركب منها كمكانهم من الأكوار، ومسيرهم فيها على كرة لا تستقربها حركة الأدوار.

وأما ما ورد من ذلك شعراً فكقول البحترى (١): خُلُقُ مِنْهُمُ تَرَدَّدَ فِيهِمْ وَلِيَتْهُ عِصَابَة عَنْ عِصَابَة (٢)

(۱) من قصيدة له يمدح فيها ابن ثوابة ، وأولها قوله : أَنْ دَعَاهُ دَاعِي ٱلْهَوَى فَأَجابَهُ وَرَكَى قَلْبَهُ الصِّبَا فَأَصَابَهُ عِبْتَ مَا جَاءَهُ وَرُبَّ جَهُول جَاءَ مَا لاَ يُمابُ يَوْماً فَعابَهُ (٢) قبل هذين البيتين قوله :

عِمَهُ فِي السَّمَاءِ تَذْهَبُ عِلْوًا وَرِبَاعُ مَغْشِ لَيَةٌ مُنْتابَةُ وَرِبَاعُ مَغْشِ لِيَّةٌ مُنْتابَةُ وَرِجَالٌ إِنْ ضَيَّعَ النَّاسُ أَمْرًا حَفِظُوا اللَّجْدَ أَنْ يُضِيعُواطِلاَبَةُ وَرِجَالٌ إِنْ ضَيَّعَ النَّاسُ أَمْرًا حَفِظُوا اللَّجْدَ أَنْ يُضِيعُواطِلاَبَةُ

كَالْخُسَامِ الْجُرَازِ يَبْقَى عَلَى الدَّهْ \_\_رِ وَيُفْنِي فَى كُلِّ حِينٍ قِرَابَهُ وَكُذُلْكُ ورد قول ابن الرومي (١):

أَدْرِكُ ثِقَاتَكَ إِنَّهُمْ وَقَعُوا فَى نَرْجِسٍ مَعَهُ ابْنَةُ الْعِنَبِ
فَهُمُ بِحَالَ لَوْ بَصُرْتَ بِهِا سَبَغْتَ مِنْ عُجْبٍ وَمِنْ عَجَبِ
وَمِنْ عَجَبِ
رَيْحَانَهُمْ دُرَرٌ عَلَى ذَرَرٍ وَشَرَابُهُمْ دُرَرٌ عَلَى ذَهَبِ

وهذا تشبيه صنيع ، إلا أن تشبيه البحترى أصنع ، وذلك أن هذا التشبيه صدر عن صورة مشاهدة ، وذاك إنما استنبطه استنباطاً من خاطره ، وإذا شئت أن تفرق بين صناعة التشبيه فا نظر إلى ما أشرت إليه ههنا : فإن كان أحد التشبيهين عن صورة مشاهدة والآخر عنصورة غير مشاهدة فاعلم أن الذى هو عن صورة غير مشاهدة أصنع ، ولعمرى إن التشبيهين كليهما لا بُدَ فيهما من صورة تحكى ، لكن أحدها شوهدت الصورة فيه فحكيت ، والآخر استنبطت له صورة لم تشاهد في تلك الحال ، وإنما الفكر استنبطها ، ألا ترى أن ابن الرومي نظر إلى النرجس وإلى الخر فَشَبّه ، وأما البحترى فإنه مدح قوما بأن الرومي نظر إلى النرجس وإلى الخر فَشَبّه ، وأما البحترى فإنه مدح قوما بأن أخلى السماح باق فيهم ينتقل عن الأول إلى الآخر ، ثم استنبط لذلك تشبيها ،

مَاسَعَوْ اللَّهُ عَلَمُ عَيْرَ أَبِيهِمْ كُلُّ سَاعٍ مِنَّا يُرِيدُ نِصَابَهُ مَاسَعَوْ الْقَدَاحِ الرَّبَابَهُ مَعَمَّتُهُمْ أَكُرُومَةُ لَمْ يَجُوزُوا مُنْتَهَاهَا جَمْعَ الْقَدَاحِ الرَّبَابَهُ (١) البيت من كلة له يقولها لعلى بن عبد الله ، وقبله قوله:

وَسَامِتَ مِنْ هُلْكِ وَمِنْ عَطَبِ أَنَّ ابْنَ حُجْرٍ شَاعِرُ الْعَرَبِ أَنَّ ابْنَ حُجْرٍ شَاعِرُ الْعَرَبِ عَاقَدُوةَ ٱلْأَدَبَاءِ فِي ٱلْأَدَبِ

عَانَ الْسَلَّ عَبْ عَشْتَ فَى نِعَمْ الْكَرَامِ كَا عَانَ الْسُلِّرَ فَاءِ الْعَجَمِ الْكَرَامِ كَا عَانَدُ الظُّرَفَاءِ لا كَذَبًا الظُّرَفَاءِ لا كَذَبًا الظُّر الديوان (١-١١٨).

فأدَّاه فكره إلى السيف و قُرُّبه التي تفني في كل حين وهو باق لا يفني بفنائها ، ومن أجل ذلك كان البحتري أصنع في تشبيهه .

وسأورد ههنا من كلامى نبذة يسيرة ؛ فمن ذلك ما كتبته من جملة كتاب إلى ديوان الحلافة أذ كر فيه نزول العدو الكافر على ثغر عكا في سنة خمس وثمانين وخسمائة ، فقلت : وأحاط بها العدو إحاطة الشّفاه بالثغور ، ونزل عليها نزول الظلماء على النور . وهذا من التشبيهات المناسبة ، ثم لما جئت إلى ذكر قتال المسلمين إياه و إزالته عن جانب الثغر قلت : وقد اصطدم من الإسلام والكفر ابنا شمام ، والتقى من تجاجتهما ظلام ، وعند ذلك أخذ العدو في التحيز إلى جانب ، وكان كحاجب على عين فصار كمين في حاجب ، وإذا تزعزع البناء فقد هوى ، وإذا قبض من طرف البساط فقد انطوى . وهذا التشبيه في مناسبته كالأول ، بل أحسن .

ومن ذلك ماذكرته فى فصل من كتاب إلى بعض الإخوان ، فقلت : وما شَبَهْتُ كتابه فى وروده وانقباضه ، إلا بنظر الحبيب فى إقباله و إعراضه ، وكلا الأمرين كالسَّهُم فى ألم وقعه و ألم نزعه ، والمَشُوق من استوت صبا بته فى حَالتى وَصْلِهِ وقطعه ، وما أزال على وَجَل من إرسال كتبه و إجماعها واشتباه لمها بالمامها .

ومما جاء من هذا القسم في الشعر قولُ بَكْر بن النطاح:

تَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَى الْمَعَالِي كَمَا نَظَرَتْ إِلَى الشَّيْبِ الْمِلاَحُ يُعِدُّونَ الْعُيُونَ إِلَى الشَّيَاحُ السَّمَاحُ السَّمَاحُ وهذا بديع في حسنه بليغ في تشبيهه وعلى هذ النهج ورد قول أبى تمام (۱):

(١) من قصيدة له يمدح فيها المعتصم ويذكر أخذ بابك ، وأولها قوله : آلَتْ أُمُورُ الشِّرْكِ شَرَّ مَآلِ وَأُقَرَّ بَعْدَ تَخَمُّطٍ وَزِيَالِ انظر الديوان (ص ٢٥٩ بيروت). خَلَطَ الشَّجَاعَةَ بِالْخَيَاءِ وَأَصْبَحَا كَالْخُسْنِ شِيبَ لِمُغْرَم بِدَلاَلِ وهذا من غريب ما يأتى فى هذا الباب، وقد تغالت شيعة أبى تمام فى وصف هذا البيت، وهو لعمرى كذلك .

ومن هذا القسم أيضاً قوله (١) :

كَمْ نِعْمَةً لِلّهِ كَانَتْ عِنْدَهُ فَكَأَنَّهَا فِي غُرْبَةٍ وَإِسَارِ

كُسِيَتْ سَبَائِبَ لُونْمِهِ فَتَضَاءَلَتْ كَتَضَاوُلِ الْخَسْنَاء فِي الْأَطْمَارِ (٢)

وكذلك قوله (٣) :

صَدَفْتُ عَنْهُ وَلَمَ تَصْدِفْ مَوَاهِبُهُ عَنِّى ، وَعَاوَدَهُ ظَنِّى فَلَمْ يَخِبِ صَدَفْتُ عَنْهُ وَلَمْ تَصْدِفْ مَوَاهِبُهُ وَإِنْ تَرَحَّلْتَ عَنْهُ لَجَّ فَى الطَّلَبِ كَالْغَيْثِ إِنْ جِئْتَهُ وَافَاكَ رَيِّقُهُ وَإِنْ تَرَحَّلْتَ عَنْهُ لَجَّ فَى الطَّلَبِ

وعلى هذا الأسلوب ورد قول على بن جبلة :

إِذَا مَا تُرَدَّى لَأْمَـــةَ الْخَرْبِ أَرْعِدَتْ حَشَا الْأَرْضِ وَاسْتَدْمَى الرِّمَاحُ الشَّوَارِعُ

(١) من قصيدة له يمدح فيها المعتصم ، و يذكر إحراق الأفشين ، وأولها قوله : الْحَقُّ أَبْلَجُ وَالسُّيُوفُ عَوَارِ فَحَذَارِ مِنْ أُسْدِ الْعَرَيِنِ حَذَارِ وقبل البيتين اللذين أنشدها المؤلف قوله :

عَارُبُّ فِتْنَةِ أُمَّةٍ قَدْ بَزَّهَا جَبَّارُها في طَاعَةِ ٱلْجَبَّارِ عَارَبُ فَلَاتُ فَيَاتُ دَارَ بَوَارِ جَالَتُ بِخَيْدَرَ جَوْلَةُ الْقُدَارِ فَأَحَلَّهُ الطُّغْيَاتُ دَارَ بَوَارِ

(٢) السبائب : جمع سبيبة ، وهي شقة رقيقة . وتضاءلت : أخفت شخصها وتصاغرت ، والأطمار : الثياب البالية ، واحدها طمر ؛ بكسر فسكون .

(٣) من كلة له يمدح فيها الحسن بن سهل ، وأولها قوله :

أَبْدَتْ أَسَّى أَنْ رَأَتْنِي نُخْلَسَ الْقُصُبِ وَآلَ مَا كَأَنَ مِنْ نُعِبْ إِلَى عَجِبِ

وَأَسْفَرَ تَحْتَ النَّقُعْ حَتَّى كَأَنَّهُ صَبَاحٌ مَشَى فَى ظُامَةَ اللَّيْلِ طَالِعُ وَقَد أَحسن على بن جبلة فى تشبيهه هذا كلَّ الإحسان .
وَكَمْلُهُ فَى الْحَسْنُ قُولُهُ أَيْضًا فَى تشبيهه الْحَبَبَ فُوق الْحَر:
تَرَى فَوْقَهَا نَمُشًا لِلْمِزَاجِ تباذير لاَيتَّصِالُا الصَّالاَ مَثَلًا الْمُرَاجِ تباذير لاَيتَّصِالْاَ مَثَلًا القَسْمُ قُولُ مسلمُ بن الوليد (۱) .
ومن هذا القسم قول مسلم بن الوليد (۱) :

تَلْقَى الْمَنْيَّةَ فِي أَمْثَالِ عُدَّتِهَا كَالسَّيْلِ يَقْذِفُ جُلْمُوداً بِجُلْمُود وعلى هذا الأسلوب ورد قول العباس بن الأَحْنَفِ (٣):

لاَجَزَى اللهُ دَمْعَ عَيْنِي خَيْراً وَجَزَى اللهُ كُلَّ خَيْرِ اِسَانِي اللهُ كُلُّ خَيْرِ اِسَانِي اللهُ كُلُ دَمْعِي فَلَيْسَ يَكْتُمُ شَيْئاً وَوَجَدْتُ اللَّسَانَ ذَا كَتْمَ أَنْ اللَّسَانَ ذَا كَتْمَ أَنْ اللَّسَانَ ذَا كَتْمَ أَنْ اللَّمَانَ ذَا كَتْمَ أَنْ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللل

و يروى أن أبا نُو اس لما دخل مصر مادحا للخصيب جلس يوماً في رَهْط من الأدباء ، وتذكروا مَنازة بغداد ، فأنشد مرتجلا(٢):

<sup>(</sup>۱) من قصيدة له يمدح فيها داود بن حاتم بن خالد بن المهلب ، وأولها قوله: لاَ تَدْعُ بِي الشَّوْقَ إِنِّي غَيْرُ مَعْمُودِ نَهَى النُّهَى عَنْ هُوَى أُلْهِ بِيفُ الرَّعادِيدِ
لَوْ شَنْتُ لا شِئْتُ رَاجَعْتُ الصِّبا وَمَشَتْ

فيّ الْعُيُّونُ وَفَاتَتُنِي بِمَجْ لُودِ (٢) هذه الأبيات مشهورة النسبة إلى العباس بن الأحنف ، ومن العجيب أنها ليست في ديوانه المطبوع في الجوائب عام ١٢٩٨ من الهجرة .

<sup>(</sup>٣) هذا مطلع قصيدة له في مديج الخصيب كما قال المؤلف، و بعده قوله: ايس لي مُسْعِدُ بمِصْرَ عَلَى الشَّوْ قِ إِلَى أُوْجُهِ هُنَاكَ حِسَانِ

ذَكَرَ الْكَرْخَ نَازِحُ الْأَوْطَانِ فَصَبَا صَبْوَةً وَلَاتَ أَوَانِ (١) ثُمَ أَتْم ذلك قصيداً مدح به الخصيب ، فلما عاد إلى بغداد دخل عليه العباس ابن الأحنف ، وقال : أنشدني شيئاً من شعرك بمصر ، فأنشده :

\* ذَكَرَ الْكَرْخَ نازِحُ الْأَوْطَانِ (١) \*

فلما استتم الأبيات قال له : لقد ظلمك من ناواك ، وتخلف عنك من جاراك ، وحرام على أحد يتفو و بقول الشعر بعدك ، فقال له أبو نواس : وأنت أيضاً ياأبا الفضل تقول هذا ؟ ألست القائل :

جِدَةُ يَذُودُ الْبُخْلَ عَنْ أَطْرَافِهِا كَالْبَحْرِ يَمْنَعُ مِلْحَهُ عَنْ مَائِهِ وهذا من محاسن التشبيهات .

وكذلك ورد قوله (٢):

إِذْ لِبَابِ الْأُمِيرِ صَدْرُ نَهَارِى وَرَوَاحِي إِلَى بُيُوتِ الْقَيِانِ وَانظر الديوان (ص٧٩ مصر).

(۱) في ١، ب، ج « ذكر الكرج » وهو تحريف .

(۲) من كلة له يمدح فيها يوسف بن محمد ، وأولها قوله : يَاغَادِياً وَالثَّغْرُ خَلْفَ مَسَائِهِ يَصِلُ الشَّرَى بِأَصِيلِهِ وَضُحَائِهِ

وانظر الديوان (ج ١ ص ٩ مصر) .

(٣) من قصيدة له يمدح فيها مالك بن طوق ، وأولها قوله:

رَحَلُوا فَأَيَّةُ عَبْرَةٍ لَمَ تُشْكَبِ أَسَفًا ؟ وَأَيُّ عَزِيمَةٍ لَمَ تُغْلَبِ؟ وانظر الديوان (ج ١ ص ١٩ مصر)

وَتَرَاهُ فِي ظُلَمِ الْوَعَى فَتَخَالُهُ مَ فَهَراً يَكُرُ عَلَى الرِّجَالِ بِكُو كَبِ (١) وفي هذا البيت تشبيه ثلاثة أشياء بالظلمة ، وفي هذا البيت تشبيه ثلاثة أشياء بالظلمة ، والممدوح بالقمر ، والسنان بالكوكب ، وهذا من الحسن النادر .

وكذلك ورد قوله (٢):

يَشُونَ فِي زَعْفِ كَأْنَ مُتُونَهَا فِي كُلِّ مَعْرَكَةً مُتُونُ بِهَاءُ (٣) بِيضُ تَسَيلُ عَلَى السَّرَابِ بِقَفْرة بَيْدَاءُ (٤) بِيضُ تَسَيلُ عَلَى الْكُمَاة نَصُو لَما سَيْلَ السَّرَابِ بِقَفْرة بَيْدَاءِ (٤) فَإِذَا الْأَسِنَّةُ خَالَطَتُهَا خِلْتَهِا فِيها خَيَالَ كُواكِبِ فِي مَاءً فَإِذَا الْأَسِنَّةُ خَالَطَتُهَا خِلْتَهِا فَيها لَمْ كَبِ بِالمركب ، و إِمّا جئنا بالبيت فالبيتان الأخيران هما اللذان تضمنا تشبيه المركب بالمركب ، و إِمّا جئنا بالبيت الأول سياقة إلى معناهما ، وهو من التشبيه الذي أحسن فيه البحتري وأغرب . الأول سياقة إلى معناهما ، وهو من التشبيه الذي أحسن فيه البحتري وأغرب . ومن هذا الباب ماورد لبعض الشعراء في وصف الخمر ، فقال :

كَانَتْ سِرَاجَ أَنَاسٍ يَهْتَدُونَ بِهِا فِي سَالِفِ الدَّهْرِ قَبْلَ النَّارِ وَالنُّورِ تَهْلَ النَّارِ وَالنُّورِ تَهْدَةً فِي الْكَأْسِ مِنْ ضَعْفٍ ومِنْ هَرَم

كَأُنَّهِ \_\_\_\_ أَ قَبَسُ فِي كُفٍّ مَقْرُورِ

وقد يندر للناظم أو الناثر شيء من كلامه يبلغ الغاية التي لاأمد فوقها ، وهُذان البيتان من هذا القبيل .

<sup>(</sup>١) في الديوان « قمرا يشد على الرجال » ·

<sup>(</sup>٢) من قصيدة له يمدح فيها أبا سعيد محمد بن يوسف ، وأولها قوله : زَعَمَ الْغُرَابُ مُنَبِّيُ ٱلْأَنْبَاءِ أَنَّ ٱلْأَحِبَّةَ آذَنُوا بِتَناءِ وانظر الديوان (ج ١ ص ٣ مصر) .

<sup>(</sup>٣) الزغف: اسم جنس جمعى ، واحده زغفة ، وهى الدرع ، والنهاء : جمع نهى – بكسر النون وفتحها مع سكون الهاء – وهو الغدير

<sup>(</sup>٤) في الديوان « بيض تسيل على الكماة فضولها » ·

ومن أغرب ماسمعته في هـذا الباب قول الحُسَيْن بن مُطَير يرثى مَعْنَ ابن زائدة (١):

فَتَّى عِيشَ فِي مَعْرُ وَفِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ كَمَا كَانَ بَعْدَ السَّيْلِ مَجْرَاهُ مَوْتَعَا

القسم الثالث: في تشبيه المفرد بالمركب.

فَمَا وَرِدَ مِنْهُ قُولُهُ تَعَالَى : ( اللهُ نُورُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحْ لِلْصْبَاحُ فِى زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْ كَبْ دُرِّئٌ يُورِهِ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لاَ شَرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ).

وكذلك قوله تعالى : ( مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّبِحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ) .

ومن ذلك ماذكرته فى فصل من كتاب يتضمن استنجاداً ؛ فقلت : وهو إذا اسْتُصْرِخ أَصْرَخ بِعَزْم كالشهاب فى رَجْه ، وهم كالقوْس الممتلئ بنزع سَهْمه ، ويرى أن صريخه لم يخب ، وأنه إذا لم يجبه بالسيف فكأنه لم يجب ؛ فهو مغرى جواده وحسامه ، ومسمع العدو صَرِيرَ رُسْحِه قبل قَعْقَعَة لجامه .

وكذلك أيضاً ماكتبته في كتاب إلى بعض الإخوان أذم الفراق ، فقلت : والفراق شيء لاكالأشياء ، وصاحبه ميت لاكالأموات وحي لاكالأحياء ، وما أراه إلا كنار الله الموقدة ، التي تطّلع على الأفئدة ، وما يجعل صاحبها في ضَحْضاً منها إلا تواتر الكتب التي تقيه بعض الوقاء ، وتقوم له و إن لم يُسْق مقام الإسقاء .

<sup>(</sup>۱) من كلة له رواها أبو تمام فى باب الرثاء من الحماسة ، وأولها قوله : أَ لِمَّا عَلَى مَعْنِ وَقُولًا لِقَـ بْرِهِ سَقَتْكَ الْغُوَادِى مَرْ بَعاً ثُمُّ مَرْ بَعا انظر شرح التبريزى (۲- ۲۹۰) .

وأما ماورد منه في الشعر فكقول أبي نواس(١):

إِذَا أُمْتَحَنَّ الدُّنْيَا لَبِيبٌ تَكَشَّفَتْ لَهُ عَنْ عَدُو فِي ثِيَابِ صَدِيقِ

وكذلك قول أبي تمام يصف قصيداً له (٢):

خُذْهَا مُثَقَّفَة القوافي رَبُّهَا لِسَوَابِغِ النَّقْمَاءِ غَـيْرُ كَنُود (٣) كَاللُّرِّ وَالْمَرْجَانِ أَلَّفَ نَظْمُهُ بالشُّذْرِ فِي عُنْقُ الْفَتَاةِ الرُّودِ (١)

(١) البيت من خمسة أبيات له في الزهد ، وهو آخرها بيتا ، وقبله قوله :

أَيَارُبُّ وَجْهِ فِي التَّرَابِ عَتِيقِ وَيَارُبُّ حُسْنِ فِي التُّرَابِ رَقيق وَيَارُبُّ رَأْي في الثُّرَابِ وَثِيق وَيَارُبُّ حَزْم في النُّورَابِ وَنَجْدُة أرى كُلُّ حَى هَالكَاْوَا بْنَ هَالِكِ وَذَا حَسَبِ فِي أَنْهَالِكِينَ عَرِيق فَقُلُ لِقُرِيبِ ٱلدَّارِ إِنَّكَ ظَاعِنٌ إِلَى مَنْزِلِ نَائِي المَحَلِّ سَحِيق

وانظر الديوان (ص ١٩٢ مصر).

(٢) البيتان من قصيدة له يمدح فيها أحمد بن أبي دواد ، وأولها قوله : أَرَأَيْتَ أَيُّ سَوَالِفَ وَخُدُودِ عَنَّتْ لَنَا بَيْنَ ٱلَّلُوَى فَزَرُودِ

وقد وقع في ا ، ب ، ج « يصف قيدا » وهو تحريف بحذف الصاد المهملة .

(٣) وقع فى ج « لسوابغ النعمان » وهو تحريف ، و بين هـذا البيت والذى بعده بيتان آخران ، وها قوله :

وَبَلاَغَةً وَتُدرُّ كُل وَريد حَذَّاءَ عَلَا كُلَّ أَذْن حَكْمَةً بأُخيهِ أَوْ كَالضَّرْ بَهِ الْأُخْدُود كَالطُّعْنَةِ النَّجْلاءِ مِنْ يَدِ ثَائر

(٤) وقع في ا ، ب ، ج «بالشد في عنق» وهو تحريف ، وتصويبه عن الديوان ، وفي الديوان « الكعاب الرود » . والشذر : قطع من الذهب تلقط من معدنه ولا تستخرح باذابة الحجارة ، والرود: الجارية الناعمة . وكذلك ورد قول البحترى، وهو من جملة قصيدته المشهورة التي وصف فيها الفرس والسيف، وأولها:

\* أَهْلًا بِذَلِكُمُ الْخَيَالِ الْقُبْلِ (١)

فقال فيها من أبيات تضمَّنَتْ وصف السيف بيتاً أجاد في تشبيه :

وَكُمَّ أَنَّمَا سُودُ النِّمَالِ وَتُحْرُهُمَا دَبَّتْ بِأَيدٍ فِي قُوَاهُ وأَرْجُلِ

فشبه فِر نْدَ السيف بدّبيب النمل سودِها وحمرِها ، وذلك من التشبيه الحسن .

وأما ماورد منه مضمر الأداة فكقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الْعَزْلِ فقال: « هُو الْوَأْدُ الْخَـفِيُّ » وهذا تشبيه بليغ ، والوأد: هو ما كانت العرب تفعله في دفن البنات أحْياء ، فجعل الْعَزْل في الجماع كالوأد إلا أنه خفي أن وذاك أنهم كانوا يفعلون بالبنات ذلك هَرَبًا منهن ، وهكذا من يعز ل في الجماع فإنما يفعل ذلك هربًا من الولد .

وكذلك قال النبى صلى الله عليه وسلم: « هُوَ الوَّأْدَة الصُّغْرَى » وهذا من الحسن إلى غاية تغض لها العيون طرفها ، و لا ينتهى الوصف إليها فيكون ترك وصفها كوصفها .

ومما جاءنى من ذلك فصل من جملة كتاب ضمنته وصف القلم ، فقلت : جدع أنفه فصار فى الكيد قصيراً ، وأرهف صدره فصار فى المضاء عَضْباً شهيراً ، وقص لباس السواد وهو شعار الخطباء فنطق بفصل الخطاب ، و نكس رأسه وهى صورة الإذلال فاختال فى مشيه من الإعجاب ، وأوحى إليه بنَجْوى الخواطر وهو الأصم فأفْضَى بما سمعه إلى الكتاب .

وهذه الأوصاف غريبة جداً ، ومن أغربها ذكر قصير عند جَدْع الأنف . وأما القسم الرابع ، وهو تشبيه المركب بالمفرد ؛ فإنه قليل الاستعمال بالنسبة

<sup>(</sup>١) لم أجد هذه القصيدة ، ولا هذا البيت ، في شعر البحترى .

إلى الأقسام الثلاثة ، وليس ذلك إلا لعدم النظير بين المشبه والمشبه به ، وعلى كثرة ماحفظته من الأشعار لم أجد ما أمثل به هذا القسم إلا مثالا واحداً ، وهو قول أبى تمام في وصف الربيع (١):

ولر بما اعترض في هذا الموضع معترض ، وقال : إنك أوردت هذا القسم من التشبيه ، وذكرت أنه قليل ، وليس كذلك ؛ فإن تشبيه شيئين بشيء واحد كثير ، كقول أبى الطيب المتنبى (٢٠) :

تُشْرِقُ أَعْرَاضُهُمْ وَأُو جُهُمُمْ كَأُنَّهَا فَي نَفُوسِهِمْ شَيْمٍ شَيْمِ

(١) من قصيدة له يمدح فيها المعتصم ، وأولها قوله :

رَقَّتْ حُوَاشِي ٱلدَّهْرِ فَهْيَ تَمَرُّ مَرُ وَعَدَا الثَّرَى فِي حَلْيِهِ يَتَكَسَّرُ انظر الديوان (ص ١٢٦ بيروت).

(٢) من قصيدة له يمدح فيها على بن إبراهيم التنوخي ، وأولها قوله :

أَحَقُ عَفَ بِدَمَعْكَ الْهُمَمُ أُحْدَثُ شَيْءَ عَهَدًا مِهَ الْقَدَمُ العافى : الدارس الداهب، والهمم : جمع همة ، والقدم : خلاف الحدوث ؟ قال أبوالفتح : سألته عن معنى هذاالبيت ، فقال : أحق ماصرفت إليه بكاءك همم الناس لأنها قد عفت ودرست فصار أحدثها عهدا قديما ، وقال الخطيب : أحق عاف بأن يبكى عليه هم الكرام ؟ لأنها عفت كا تعفو الربوع ؟ فهى أحق بدمعك من كل يبكى عليه هم الكرام ؟ لأنها عفت كا تعفو الربوع ؟ فهى أحق بدمعك من كل الدارسات ، وجعل القدم أحدث الأشياء عهدا بالهمم : أى دروسها قديم ؟ فلا همم في الأرض .

(٣) قبل هذا البيت قوله:

فشبه إشراق الأعراض والوجوه بإشراق الشيم.

الجواب عن ذلك أنى أقول: هذا البيت المعترض به على ماذكرته ليس كالذى ذكرته ؛ فإنى أردت أن يشبه شيآن هاكشى، و احد فى الاشتراك بشى، واحد، ألا ترى أن نور الشمس مع بياض الزهر وهما شيآن مشتركان قد شُبتها بضوء القمر ؛ وأما هذا البيت الذى لأبى الطيب المتنبى فإنه تشبيه شيئين كل واحد منهما مفرد برأسه بشى، واحد؛ لأنه شبه إشراق الأعراض و إشراق الوجوه بإشراق الشّيم ، وهذا غير ما أردته أنا .

لكن ينبغى أن تعلم أن تشبيه المركب بالمفرد ينقسم قسمين : أحدهما : تشبيه شيئين مشتركين بشيء واحد ، كالذى أوردته لأبى تمام ؛ وهو قليل الاستعمال ، والآخر تشبيه شيئين منفردين بشيء واحد ، كالذى ذكرته أنت لأبى الطيب المتنبى ، وهو كثير الاستعمال .

و إذْ ذَكُرنا أقسام التشبيه ، و بَيُّنَّا المحمودَ منها الذي ينبغي اقتفاء أثره واتباع مذهبه ، فَلْنُتُبِعْه بضده مما ينبغي اجتنابه والإضراب عنه ،على أنه قد قدمنا

قُوْمْ بُلُوغُ الْفُلَامِ عِنْدَهُمُ كَا تَعَلَّا يُولَدُ النَّدَى مَعَهُمْ إِذَا تَوَلَّوْا عَدَاوَةً كَشَفُوا إِذَا تَوَلَّوْا عَدَاوَةً كَشَفُوا يَظُنُّ مِنْ فَقَدْكَ اعْتَدَادَهُمُ إِنْ بَرَقُوا فَالْخُتُوفُ عَاضِرَةً أَوْ حَلَفُوا بِالْفَمُوسِ وَاجْتَهَدُوا أَوْ حَلَفُوا بِالْفَمُوسِ وَاجْتَهَدُوا أَوْ حَلَفُوا الْخَيْلَ غَيْرَ مُسْرَجَةً أَوْ شَهِدُوا أَخْدَوا أَخْرَبَ لَا فَيْرَ مُسْرَجَةً أَوْ شَهِدُوا أَخْرَبَ لَا فَيْ أَخُذُوا أَخْدُوا أَخْرُبَ لَا فِياً أَخَذُوا أَوْ شَهِدُوا أَخْرُبَ لَا فِياً أَخَذُوا أَوْ شَهِدُوا أَخْرُبَ لَا فِياً أَخَذُوا أَخْرُبَ لَا فِياً أَخَذُوا أَخْرُبَ لَا فَيَا أَخَذُوا أَخْرُبَ لَا فَيَا أَخَذُوا أَوْ شَهِدُوا أَخْرُبَ لَا فِياً الْعَلَى الْحَدْقُولِ الْعَلَى الْحَدْلُولُ الْعَلَى الْعَلَى الْحَدْلُولُ الْعَلَى الْعَلَوْ الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْ

طَعْنُ نَحُورِ الْكُمَاةِ لاَ الْخُلُمُ لَا الْحُلُمُ لَا الْحُلُمُ لَا الْحُلُمُ الْحَصِينَةِ الْحَرْمُ وَإِنْ تَوَلَّوْا صَنيعَةً كَتَمُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا صَنيعَةً كَتَمُوا أَنْعَمُوا وَمَا عَصِيمَةً كَتَمُوا وَمَا عَصِيمَةً وَالْحَرَمُ الْعَمُوا وَمَا عَصِيمَةً وَالْحَرَمُ الْعَمُوا وَمَا عَصِيمَا وَالْحَرَمُ الْمُسَمِّ أَوْ فَكُمُ الْمُسَمِّ السَّالِي الْمُسَمِّ الْمُسَمِي الْمُسَمِّ الْمُسْمِ الْمُسَمِّ الْمُسَمِّ الْمُسَمِّ الْمُسْمِ اللَّهُ الْمُسَمِّ الْمُسَمِّ الْمُسْمِ اللَّهُ الْمُسَمِّ الْمُسْمِ الْمُسْ

القول بأن حَدَّ التشبيه هو: أن يُثبَت للمشبه حُكْمُ من أحكام المشبه به ، فإذا لم يكن بهذه الصفة ، أو كان بين المشبه والمشبه به بُعْدُ ؛ فذلك الذي يُطْرَح ولا يستعمل ، والذي يرد منه مضمر الأداة لايكون إلا في القسم الواحد من أقسام المجازى ، وهو التوسع ، وقد قدمت القول في ذلك في أول باب الاستعارة ، وضر بت له أمثلة منها قول أبي نواس (۱) :

مالرِجْلِ المَالِ أَمْسَتْ تَشْتَكَى مِنْكَ الْكَلاَلاَ فَعَلَا الْكَلاَلاَ فَعَلَا لَا فَعَلَا لَا الْكَلام ههنا فَعَل الهال رجلا، وذلك تشبيه بعيد، ولا حاجة إلى إعادة ذلك الكلام ههنا مجملته، لكن قد أشرت إليه إشارة خفيفة.

ومن أقبح ماسمعته من ذلك قول أبي تمام (٢) :

وَتَقَاسَمَ النَّاسُ السَّخَاءَ مُجَزَّاً وَذَهَبْتَ أَنْتَ بِرَأْسِهِ وَسَنَامِهِ (٣) وَتَقَاسَمَ النَّاسِ الْإِهَابَوَما بَقى مِنْ فَرْثِهِ وَعُرُوقِهِ وَعِظَامِهِ (٤) وَتَرَكْتَ لِلنَّاسِ الْإِهَابَوَما بَقى مِنْ فَرْثِهِ وَعُرُوقِهِ وَعِظَامِهِ البعيد والقبح الفاحش في البيت الثاني ، وكل هذا التعشف في التشبيه البعيد دَنْدَنة حول مَعْنَى ليس بطائل ؛ فإن غرضه أن يقول : ذهب بالأعلى وترك للناس الأدنى ، أو ذهبت بالجيد وتركت للناس الردى .

<sup>(</sup>١) انظر هذا البيت و بيان مافيه في (ص ٣٦٣ من هذا الجزء) .

<sup>(</sup>٢) من كلة له يمدح فيها أبا سعيد ، وأولها قوله :

قُلْ اللَّأْمِيرِ أَبِي سَعِيدٍ ذِي النَّدَى وَالْمَجْدِ زَادَ اللهُ فِي إَكْرَامِهِ وقبل هذين البيتين وهو داخل فيا دخلا فيه قوله:

قُسِمَ الْحَيَاءِ عَلَى الْأَنَامِ جَمِيعِهِمْ فَنَهَضَتَ أَنْتَ فَقَدْتَهُ بِرِمَامِهِ (٣) في الديوان « وتقسم الناس » .

<sup>(</sup>٤) الإهاب - بكسر الهمزة - الجلد؟ والفرث: ما في الكرش من السرجين.

وقد عيب عليه قوله (١):

لاَ تَسْسَقِنِي ماء الملام فإنَّنى صَبُّ قَدِ اسْتَعْدُبْتُ ماء بكائى وقيل: إنه جعل الملام ماء ، وذلك تشبيه بعيد ، وما بهذا التشبيه عندى من بأس ، بل هو من التشبيهات المتوسطة التي لاتحمد ولا تذم ، وهو قريب من وجه بعيد من وجه : أما سبب قربه فهو أن الملام هو القول الذي يُعنَفُ به الله م حَناه ، وذاك مختص بالسمع ، فنقله أبو تمام إلى السقيا التي هي مختصة بالحلق ، كأنه قال : لاتُذقّني الملام ، ولو تهيأ له ذلك مع وزن الشعر لكان تشبيها حسنا ، لكنه جاء بذكر الماء فحط من درجته شيئاً ، ولما كان السمع بتَجَرَّع الملام أولا أولا كتجرع الحلق الماء صاركانه شبيه به ، وهو تشبيه معنى بصورة ؛ وأماسبب بعُدهذا التشبيه فهوأن الماء مستكرة ، والملام مستكرة ، فهذا التشبيه إن بعد من وجه فقد قرب من وجه ، فيغفر هذا لهذا ، ولذلك جعلته من التشبيهات المتوسطة التي لاتحمد ولا تذم .

وقد روى \_ وهو رواية ضعيفة \_ أن بعض أهل الْمَجَانة أرسل إلى أبى تمام قارورة ، وقال : ابْعَثْ في هذه شيئاً من ماء الملام ، فأرسل إليه أبو تمام ، وقال : إذا بعثت إلى ريشة من جَنَاح الذل بعثت إليك شيئا من ماء الملام ، وقال : إذا بعثت إلى ريشة من جَنَاح الذل بعثت اليك شيئا من ماء الملام ، وما كان أبو تمام ليذهب عليه الفرق بين هذين التشبيهين ؛ فإنه ليس جعل الجناح للذل كجمل الماء للملام ، فإن الجناح للذل مناسب ، وذاك أن الطائر إذا وَهَن أو تَعب بَسَطَ جناحه وخَفَضه وألتي نفسه على الأرض ، وللانسان أيضا جناح ، فإن يَدَيْه جَنَاحًاه ، وإذا خضع واستكان طأطأ من رأسه ، وخفض من جناح ، فإن يَدَيْه جَنَاحًاه ، وإذا خضع واستكان طأطأ من رأسه ، وخفض من

<sup>(</sup>١) هُو ثَانِي بِيتَ مِن قصيدة له يمدح فيها يحيي بن ثابت ، وقبله ، وهو المطلع: قَدْكَ أَتَدِّبُ أَرْبَيْتَ فِي الْغُلُو الْءَ كَمَ تَعْذَلُونَ وَأَنْتُمُ سُجَرَائِي

يديه ؛ فحسن عند ذلك جعلُ الجناح للذل ، وصار تشبيها مناسبا ، وأما الماء للملام فليس كذلك في مناسبة التشبيه .

وأما التشبيه المضمر الأداة من هذا الباب فقد أوردت له أمثلة يستدل بها على أشباهه وأمثاله ؛ فإن لذكر المثال فائدة لاتكون لذكر الحد وحده .

فمن ذلك قول بعضهم:

مَلاَ حَاجِبَيْكَ الشَّيْبُ حَتَّى كَأَنَّهُ ظِبِالَا جَرَتْ مِنْهَا سَنِيخٌ وَبَارِحُ وَكَارِحُ وَكَالِحَ وَكَذَلكَ قُولُ الآخريصف السهام (١):

كَسَاها رَطِيب الرِّيشِ فَاعْتَدَلَتْ لَهُ قِدَاحِ كَأَعْنَاقِ الظِّبَاءِ الْفُوارِقِ فإنه شبه السهام بأعناق الظباء، وذلك من أبعد التشبيهات.

وعلى نحو منه قول الفرزدق :

يَمْشُونَ في حَلَقِ الْحَديدِ كَمَّ مَشَتْ جُرْبُ الْجُمَالِ بَهَا الْكُحَيْلُ الْمُشْعَلُ فَشَبه الرحال في دروع الزرَد بالجمال الجُرْب، وهذا من التشبيه البعيد؛ لأنه إن أراد السواد فلا مقار بة بينهما في اللون ؛ لأن لَوْنَ الحديد أبيضُ ، ومن أجل ذلك سميت السيوف بالبيض ؛ ومع كون هذا التشبيه بعيداً فإنه تشبيه سخيف . ومن التشبيهات الباردة قول أبي الطيب المتنبي (٢) :

وَجَرَى عَلَى الْوَرَقِ النَّجِيعُ الْقَانِي فَكَأَنَّهُ النَّارَ شِجُ فِي الْأَغْصَانِ (٣)

(۱) البيت لساعدة بن جو ية ، ويروى « قداح كاعناق الظباء رقاق » انظر الصناعتين (١٩٧) .

(٢) من قصيدة له يمدح فيها سيف الدولة ، وأولها قوله :

الرَّأْيُ قَبْلَ شَـجاَعَةِ الشُّجْعَانِ هُـوَ أُوَّلُ وهِي الحَلُّ الثَّانِي

(٣) قبل هذا البيت قوله:

هَيْهَاتَ عَاقَ عَنِ الْمُوادِ قُوَاضِبُ كَثُرَ الْقَتِيلُ بِهَا وَقَلَ الْعَانِي وَمُهُذَّبُ أُمْرَ الْمَاخِي وَمُهُذَّ فَلَا الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعَوْرُهُمْ فَكُأَنَّ فَيهِ مُسِدِفَةً الْغِرْ بَانِ قَدْ سَوَّدَتُ شَجَرَ الْجُبَالِ شُعُورُهُمْ فَكُأَنَّ فَيهِ مُسِدِفَةً الْغِرْ بَانِ

وهذا تشبيه ينكره أهل التجسيم ، و إذا قسمت التشبيهات بين البعد والبرد (١) حاز طرفي ذلك التقسيم .

وأبشع من هذا قول أبي نواس في الخر (٢):

كَأْنَّ بَرَ انْسًا رَوَا كِدَ حَوْ لَمَا وَزُرْق سَنَا نِيرِ تُدِيرُ عُيُونَهَا (٣)

والعجب أنه يقول مثل هذا الغث الذي لاملاءمة بينه وبين ما شبه به ويقرنه بالبديع الذي (٤) أحسن فيه وأبدع ، وهو :

كَأَنَّا خُلُولُ بَيْنَ أَكْنَافِ رَوْضَة إِذَا مَا سَلَبْنَاهَا مَعَ اللَّيْلِ طِينَهَا فَانظر كَيف قَرَنَ بين وَرْدِهِ وسَعْدَانه ، لا ، بل بين بَعَره ومَرْجانه ، وقد أكثر في تشبيه الخر فأحسن في موضع وأساء في موضع ، ومن إساءته قوله أيضاً في أبيات لامية (٥) :

و إِذَا مَا الْمَا وَاقَعَهَا أَظْهَرَتْ شَكُلًا مِنَ الْغَزَلِ وَإِذَا مَا الْمَا وَاقَعَهَا أَظْهَرَتْ شَكُلًا مِنَ الْغَزَلِ لَوْ الْوَالُوَّاتُ مِنْ جَبَلِ (٢) لُوْ الْوَالُوَّاتُ مِنْ جَبَلِ (٢) فشبه الْحَبَبَ في انحداره بنَمْل صغار ينحدر من جبل، وهذا من البعد على غاية لا يحتاج إلى بيان و إيضاح.

(١) في ١، ب ، ج «وإدا قسمت النشبهات بعد المعد والبرد » .

(٢) بحثت ديوان أبي نواس كله فلم أجد هذين البيتين .

(٣) كذا في ا، وفي ب ، ج «كان بواسار » .

(٤) في ١، ب ، ج « و يقرنه بالبديع البارد الذي أحسن فيه وأبدع » .

(٥) البيتان من كلة له أولها قوله:

يَامُبِيحَ الدَّمْعِ فِي الطَّلَلِ رَاكِباً مِنْهُ إِلَى أَمَلِ انظر الديوان (ص ٣١٦ مصر).

(٦) رواية الديوان ليست كا رواها المؤلف واعترض عليه ، بل هي هكذا: لُو ْلُو اَت يَنْحَدِرْنَ بِهَا كَانْجِدَارِ الدَّمْعِ في عَجِل واعلم أن من التشبيه ضربا يسمى الطرد والعكس ، وهو أن يجعل المشبه به مشبها والمشبه مشبها به ، و بعضهم يسميه غلبة الفروع على الأصول ، ولا تجد شيئاً من ذلك إلا والغرض به المبالغة

فما جاء من ذلك قول ذي الرمة (١) :

وَرَ مُلِ كَأَرْدَافِ الْمَذَارَى قَطَعْتُهُ إِذَا أُلْسِتُهُ الْمُظْلِمَاتُ الْحَنَادِسُ الْاترى إلى ذى الرمة كيف جعل الأصل فرعا والفرع أصلا ؟ وذاك أن العادة والعُرْف في هذا أن تشبه أعجاز النساء بكثبان الأنقاء ، وهو مطرّد في بابه ، فعكس ذو الرمة القصّة في ذلك ، فشبه كُثبان الأنقاء بأعجاز النساء ، وإنما فعل ذلك مبالغة : أى قد ثبت هذا الموضع وهذا المعنى لأعجاز النساء وصاركانه الأصل حتى شبهت به كُثبان الأنقاء .

وعلى نحو من هذا جاء قول البحترى (٢)

فِي طَلْعَهِ الْبَدْرِ شَيْءٍ مِنْ تَعَاسِمِ اللهِ وَلِلْقَضِيبِ نَصِيبٌ مِنْ تَشَنِّماً وَكَذَلك ورد قول عبد الله بن المعتز في قصيدته المشهورة التي أولها:

﴿ سَقَى المَطِيرَةَ ذَاتَ الطَّلِّ وَالشَّجَرِ (٣) ﴿ مَنْ مَنَ المَطِيرَةَ ذَاتَ الطَّلِّ وَالشَّجَرِ (٣) ﴿

أَلَمْ تُسْأَلِ الْيَوْمَ الرَّسُومُ الدَّوَارِسُ بِحُزْوَى ؟ وَهَلْ تَدْرِى القفارُ البسابِسُ؟ (٢) من قصيدة له بمدح فيها أمير المؤمنين المتوكل، وأولها قوله: أَنافعي عِنْدَ لَيْكَى فَرْطُ حُبِّيها وَلَوْعَة لَى أَبْدِيها وَأَخْفِها وَلَوْعَة لَى أَبْدِيها وَأَخْفِها وَلَوْعَة لَى أَبْدِيها وَأَخْفِها أَنْ لَا تُقَارِبُ لَيْكَى مَنْ يُقَارِبُها وَلَا تُدَانِي بِوَصْلِ مَنْ يُدَانِيها أَمْ لاَ تُقَارِبُ لَيْكَى مَنْ يُقَارِبُها وَلاَ تُدَانِي بِوَصْلٍ مَنْ يُدَانِيها بَيْضَاء أَوْقَدَ خَدَّيْهَا الصِّبَا وَسَقَى أَجْفَانَهَا مِنْ مُدَامِ الرَّاحِ سَاقِيها بَيْضَاء أَوْقَدَ خَدَّيْهَا الصِّبَا وَسَقَى أَجْفَانَهَا مِنْ مُدَامِ الرَّاحِ سَاقِيها (٣) هذا صدر المطلع وعجزه قوله:

\* وَدَيْرَ عَبْدُونَ هَطَّالٌ مِنَ المَطَرِ \*

<sup>(</sup>١) من قصيدة له أولها قوله:

فقال في تشبيه الهلال:

وَلاَحَ ضَوَا ۚ أَمَا يُو كَادَ يَفَضَحُنَا مِثْلُ الْقَلْاَمَةِ قَدْ قُدّْتُ مِنَ الظَّفُرِ ولما شاع ذلك في كلام العرب واتسع صاركاً نه هو الأصل ، وهو موضع من علم البيان حسن الموقع ، لطيف المأخذ .

وهذا قد ذكره أبو الفتح بن جنى فى كتاب الخصــــائص ، وأورده هكذا مهملا .

ولما نظرت أنا فى ذلك ، وأنعمت نظرى فيه ؛ تبين لى ما أذ كره ، وهو: أنه قد تقرر فى أصل الفائدة المستنتجة من التشبيه أن يشبه الشيء بما يطلق عليه لفظة أفْعَلَ : أى يشبه بما هو أبين وأوضح ، أو بما هو أحسن منه أو أقبح ، وكذلك يشبه الأقل بالأكثر، والأدنى بالأعلى .

وهذا الموضع لا ينقض هذه القاعدة ؛ لأن الذي قدمنا ذكره مطرد في بابه ، وعليه مدار الاستعمال ، وهذا غير مطرد ، وإنّما يحسن في عكس المعنى المتعارف ، وذاك أن تجعل المشبه به مشبها ، والمشبه مشبها به ، ولا يحسن في غير ذلك مما ليس بمتعارف ، ألا ترى أن من العادة والعُرْوف أن تشبه الأعجاز بالكثبان ، فلما عكس ذو الرمة هذه القضية في شعره جاء حسناً لائقاً ؟ وكذلك فعل البحترى ؛ فإن من العادة والعرف أن يشبه الوجه الحسن بالبدر والقد الحسن بالقضيب ، فلما عكس البحترى القضية في ذلك جاء أيضاً حسنا لائقاً ، ولو شبه بالقضيب ، فلما عكس البحترى القضية في ذلك جاء أيضاً حسن ذلك ؛ وهكذا لوشبه البحترى طلعة البدر بغير طلعة الحسناء والقضيب بغير قدّها لما حسن ذلك أيضاً ، وهكذا القول في تشبيه عبد الله بن المعتز صورة الملال بالقلامة ؛ لأن من العادة أن تشبه القلامة بالملال ، فلما صار ذلك مشهوراً متعارفا حسن عكس القضية فيه .

## النوع الثالث

## في التجريد

وهذا اسم كنت سمعته ؛ فقال القائل : التجريد في الكلام حسن ، ثم سكت ، فسألته عن حقيقته ، فقال : كذا سمعت ، ولم يزد شيئاً ؛ فأنهمت حينئذ نظرى في هذا النوع من الكلام ، فألقي في روعى أنه ينبغى أن يكون كذا وكذا ، وكان الذي وقع لى صوابا ، ثم مضى على ذلك برهة من الزمان ، و وصل إلى ماذ كره أبو على الفارسي رحمه الله تعالى ، وقد أو ردته ههنا ، وذكرت ماأتيت به من ذات خاطرى من زيادة لم يذكرها ، وستقف أيها المتأمل على كلامه وكلامى .

فأما حد التحريد فإنه إخلاص الخطاب لغيرك ، وأنت تريد به نفسك ، لا المخاطب نفسه ؛ لأن أصله في وضع اللغة من جَرَّدْتُ السيف ؛ إذا نَز عْتَه من غَمْده ، وجَرَّدْت فلا نا ؛ إذا نزعت ثيابه ، ومن ههنا قال صلى الله عليه وسلم : « لا مَدَّ وَلا تَجْرِيدَ » وذلك في النهى عند إقامة الحد أن يُمدَّ صاحبه على الأرضوأن تجرَّد عنه ثيابه ، وقد نقل هذا المعنى إلى نوع من أنواع علم البيان . وقد تأملته فوجدت له فائدتين إحداهما أبلغ من الأخرى :

فالأولى: طلب التوسع فى الكلام، فإنه إذا كان ظاهره خطاباً لغيرك وباطنه خطاباً لنفسك فان ذلك من باب التوسع ؛ وأظن أنه شيء اختصت به اللغة العربية دون غيرها من اللغات .

والفائدة الثانية \_ وهى الأبلغ \_ وذاك أنه يتمكن المخاطب من إجراء الأوصاف المقصودة من مدح أو غيره عَلَى نفسه ؛ إذ يكون مخاطباً بها غيره ؛ ليكون أعذر وأبرأ من العهدة فيما يقوله غير محجور عليه .

وعلى هذا فان التجريد ينقسم قسمين : أحدها تجريد محض ، والآخر تجريد محض .

فالأول \_ وهو المحض \_ أن تأتى بكلام هو خطاب لغيرك وأنت تريد به نفسك ، وذلك كقول بعض المتأخرين وهو الشاعر المعروف بالحَيْصَ بَيْصَ فى مطلع قصيدة له (١):

إِلاَمَ يَرَاكَ المَجْدُ فَى زِىِّ شَاعِرِ وَقَدْ نَحَلَتَ شُوْقًا فُرُوعُ المَنَا بِرِ كَتَمْتَ بِعَيْبِ الشَّعْرِ حِلْماً وَحِكْمةً بِبَعَضِهِما يَنْقادُ صَعْبُ المَفاخِرِ أَمَا وَأَبِيكَ الْخَيْرِ إِنَّكَ فارِسُ الْمَدَمَقَالِ وَمُحْيَى الدَّارِساَتِ الْغَوَا بِرِ أَمَا وَأَبِيكَ الْخَيْرِ إِنَّكَ فارِسُ الْمَدَمَقَالِ وَمُحْيَى الدَّارِساَتِ الْغَوَا بِرِ وَإِنَّكَ أَعْيَيْتَ المُسَامِعَ وَالنَّهَى يَقَوْلِكَ عَمَّا فَى بُطُونِ الدَّفَا تِرِ وَإِنَّكَ أَعْيَيْتَ المُسَامِعَ وَالنَّهَى يَقَوْلِكَ عَمَّا فَى بُطُونِ الدَّفَاتِرِ فَهِ يَرِيد فَهِ أَنْ المَّامِعِ وَالنَّهُ مَن الصَفاتِ الفائقة ، وعد مِن هذا القبيل فهو التجريد المحض .

وأما ماقصد به التوسع خاصة فكقول الصِّمَّة بن عبد الله من شُعراء الحاسة (٢):

حَنَنْتَ إِلَى رَبَّا وَنَفْسُكَ بَاعَدَتْ مَزَارَكَ مِنْ رَبَّا وَشَعْبَا كُمَا مَعَا فَمَا حَنَنْ أَنْ تَأْتِيَ الْأَمْرَ طَائِعًا وَتَجْزَعَ إِأَنْ دَاعِي الْصَبَّابَةِ أَسْمَعَا فَمَا حَسَنْ أَنْ تَأْتِيَ الْأَمْرَ طَائِعًا وَتَجْزَعَ إِأَنْ دَاعِي الْصَبَّابَةِ أَسْمَعَا وقد ورد بعلم هذين البيتين مايدل على أن المراد بالتجريد فيهما التوسع، لأنه قال (٢):

<sup>(</sup>١) هو أبو الفوارس سعد بن محمد بن سعد ، التميمي ، و يلقب شهاب الدبن له ترجمة في وفيات الأعيان ، لابن خلكان (١ ـ ٣٦٠ الوطن) .

<sup>(</sup>٢) هذه الأبيات أول ما اختاره أبو تمام في باب النسيب من ديوان الحاسة ؟ انظر شرح التبريزي (٣ - ١٩٦).

<sup>(</sup>٣) هذان البيتان ليسا متصلين في رواية الحماسة ، وهاك القطعة كلها برواية الحماسة : حَنَنْتَ إلى رَيًّا وَنَفْسُكُ بَاعَدَتْ مَوَارَكُ مِنْ رَيًّا وَشَعْبًا كَمَا مَعَا

وَأَذْ كُو اللّهُ الْحُمِى ثُمّ أَنْتُنِى عَلَى كَبِدِى مِنْ خَشْيَةً أَنْ تَصَدَّعَا بِنَفْسِى تِلْكَ الْأَرْضُ مَا أَطْيَبَ الرُّبَا وَما أَحْسَنَ المُصْطَافَ وَالْمَرَبَّعَا فانتقل مِن الخطاب التجريدي إلى خطاب النفس ، ولو استمر على الحالة الأولى لما قضى عليه بالتجريد و إنما كان يقضى عليه بالتجريد البليغ الذي هو الطرف الآخر ، ويتأول له بأن غرضه من خطاب غيره أن ينفي عن نفسه سمعة الموى ومعَرَّةَ العشق ؛ لما في ذلك من الشهرة والغضاضة ، لكن قد زال هذا التأويل بانتقاله عن التجريد أولا إلى خطاب النفس .

وعلى هذا الأسلوب ورد قول أبي الطيب المتنبي:

لاَ خَيْلَ عِنْدَكَ تُهُدِيها وَلاَ مَالُ فَلْيُسْعِدِ النَّطْقُ إِنْ لَمْ تَسْعِدِ الْحَالُ وَالْجَزِ الْأَمِيرَ الَّذِي نَعْمَاهُ فَاجِئَة ﴿ يَغَيْرِ قَوْلُ وَنَعْمَى الْقَوْمِ أَقُوالُ وَالْجَزِ الْأَمِيرَ اللَّهِ مَا فَا تَكَا الْإِخْشيدي بَصِر ، وكان وهذان البيتان من مطلع قصيدة يمدح بها فا تكا الإخشيدي بمصر ، وكان وصله بصلة سنية من نفقة وكسوة قبل أن يمدحه ، ثم مدحه بعد ذلك بهذه القصيدة ، وهي من غرر شعره ، وقد بني مطلعها على المعنى المشار إليه من ابتداء فاتك إياه بالصلة قبل المديح ، وليس في التجريد المذكور في هذين البيتين مايدل فاتك إياه بالصلة قبل المديح ، وليس في التجريد المذكور في هذين البيتين مايدل

فَى حَسَنُ أَنْ تَأْتِيَ الْأَمْرَ طَأَعُا قِفَا وَدِّعَا نَجُدًّا وَمَنْ حَلَّ بِالْحِمَى بِنَفْسِي تِلْكَ الْأَرْضُ مَاأُطْيَبَ الرُّبَا وَلَيْسَتْ عَشِيّاتُ الْحُمْى بِرَوَاجِعِ وَلَيْسَتْ عَشِيّاتُ الْحُمْى بِرَوَاجِعِ وَلَمْ اللّهُ مُنْ أَعْرَضَ دُونَنَا وَلَمْ اللّهُ مُنْ الْبُشْرَى فَلَمَّا زَجَرْ ثُهَا تَلَقَتُ نَحُو الحَيِّ حَتَى وَجَدْتُنِي وَأَذْ كُرُ أَيَّامَ الْحَمَى ثُمَّ أَنْتُنى

وَمَا أَخْرَعَ إِنْ دَاعِي الصَّبَابَةِ أَسْمَعاً وَقَلَّ لِنَجْدٍ عِنْدَنَا أَنْ يُودَّعَا وَقَلَّ لِنَجْدٍ عِنْدَنَا أَنْ يُودَّعَا وَقَلَّ لِنَجْدِ عِنْدَنَا أَنْ يُودَّعَا عَمَا أَحْسَنَ المُصْطَافَ وَالمُتَرَبَّعَا عَلَيْكَ وَلَكِنْ خَلِّعَيْنَيْكَ تَدْمَعا عَلَيْكَ وَلَكِنْ خَلِّعَيْنَيْكَ تَدْمَعا وَحَالَتْ بَنَاتُ الشَّوْقِ يَحْنِنَ نُرُّعَا عَنِ الْجَهْلِ بَعْدً الحِلْمِ أَسْبَلَتَا مَعَا وَجَعْتُ مِنَ الْإِصْغَاءِ لِيتًا وَأَخْدَعَا وَجِعْتُ مِنَ الْإِصْغَاءِ لِيتًا وَأَخْدَعَا عَلَى كَبِدِي مِنْ خَشْيَةً أَنْ تَصَدَّعَا عَلَى كَبِدِي مِنْ خَشْيَةً أَنْ تَصَدَّعَا عَلَى كَبِدِي مِنْ خَشْيَةً أَنْ تَصَدَّعَا عَلَى كَبِدِي مِنْ خَشْيَةً أَنْ تَصَدَّعَا

على وصف النفس ولا على تركيتها بالمديح ، كما ورد فى الأبيات الرائية المتقدم ذكرها ، و إنما هو توسع لاغير .

وأما القسم الثانى \_ وهو غير المحض \_ فإنه خطاب لنفسك لا لغيرك ، ولئن كان بين النفس والبدن فرق إلا أنهما كأنهما شيء واحد ؛ لعلاقة أحدها بالآخر و بين هذا القسم والذي قبله فرق ظاهر ، وذاك أولى بأن يسمى تجريداً ؛ لأن التجريد لائق به ، وهذا هو نصف تجريد ؛ لأنك لم تجرد به عن نفسك شيئاً ، وإنما خاطبت نفسك بنفسك ، كأنك فصلتها عنك وهي منك .

فما جاء منه قول عمرو بن الإطنابة (١):

أَقُولُ كُمَا وَقَدْ جَشَأَتْ وَجِاشَتْ رُوَيْدَكِ تُحُمْدِي أَوْ تَسْتَرِيحِي وَكَذَلِكُ تُحُمْدِي أَوْ تَسْتَرِيحِي وَكَذَلِكُ قُولَ الآخر (٣):

(١) هذا البيت من كلة له اختارها البحترى في كتاب الحماسة وافتتح بها هـذا الكتاب، وهاكها بروايته:

أَبَتْ لِي عِفَّتِي وَأَبَى بَلَائِي وَأَخْذِي الْحَمْدُ بِالدُّهُ وَالْتَبِيحِ وَإِعْطَائِي عَلَى الْمَعْشُورِ مَالِي وَضَرْ بِي هَامَةَ الْبَطَلِ الْمُسِيحِ وَإِعْطَائِي عَلَى الْمَعْشُورِ مَالِي وَضَرْ بِي هَامَةَ الْبَطَلِ الْمُسِيحِ وَقَوْ لِي كُلَّمَا جَشَأَتْ وَجَاشَتْ مَكَانَكِ تُحْمَدِي أَوْ تَسْتَرِيحِي وَقَوْ لِي كُلَّمَا جَشَأَتْ وَجَاشَتْ وَأَحْمِي بَعْدُ عَنْ عِرْضٍ صَحِيحِ لِلْأَدْ فَعَ عَنْ مَكَارِمَ صَالِحَاتٍ وَأَحْمِي بَعْدُ عَنْ عِرْضٍ صَحِيح لِللَّهُ أَعْنَ مَكَارِمَ صَالِحَاتٍ وَأَحْمِي بَعْدُ عَنْ عِرْضٍ صَحِيح لِللَّهُ أَعْن عَنْ مَكَارِمَ صَالِحَاتِ وَأَحْمِي بَعْدُ عَنْ عَرْضٍ صَحِيح لِللَّهُ أَعْن عَنْ مَكَارِمَ الله بَعْدِهِ الله أَخوه الله أَخوه الله أَخوه الله أَنْ السيف من يده وأنشأ يقول :

أَقُولُ لِلنَّفْسِ تَأْسَاءً وَتَعْزِيَةً إِحْدَى يَدَى أَصَابَتْنِي وَلَمْ ثُرِدِ كَالَّهُمَا خَلَفْ مِنْ فَقْدِ صَاحِبِهِ هَذَا أَخِي حِينَ أَدْعُوهُ وَذَا وَلَدِي الطَر شرح التبريزي على ديوان الجَاسة (١-٢٠٥).

أَقُولُ لِلنَّفْسِ تَأْسَاءً وَتَعْزِيَةً إِحْدَى يَدَى أَصَا بَتْنِي وَلَمَ تُر دِ وليس في هذا مايصلح أن يكون خطابا لغيرك كالأول، و إنما المخاطب هوالمخاطب بعينه، وليس ثُمَّ شيء خارج عنه.

وأما الذى ذكره أبو على الفارسى رحمه الله فإنه قال: إن العرب تعتقد أن في الإنسان مَعْنى كامناً فيه كا نه حقيقته ومحصوله ، فتخرج ذلك المعنى إلى ألفاظها مجرداً من الإنسان كأنه غيره ، وهو هو بعينه ، نحو قولهم : لَئِنْ لقيت فلاناً لتَلْقَيَنَ به الأسد ، ولئن سألته لتسألن منه الْبَحْر ، وهو عينه الأسد والبحر ، لا أن هناك شيئاً منفصلا عنه أو متميزاً منه .

ثم قال : وعلى هذا النمط كون الإنسان يخاطب نفسه حتى كأنه يقاول غيره كما قال الأعشى :

\* وَهَلْ تُطْيِقُ وَدَاعاً أَيُّهَا الرَّجُلُ (١) \*

وهو الرجل نفسه لاغيره.

هذا خلاصة ماذكره أبو على رحمه الله .

والذي عندى فيه أنه أصاب في الثاني ، ولم يصب في الأول ؛ لأن الثاني هو التجريد ، ألا ترى أن الأعشى جَرد الخطاب عن نفسه وهو يريدها ، وأما الأول \_ وهو قوله : « لئن لقيت فلاناً لتلقين به الأسد ، ولئن سألته لتسألن منه البحر » \_ فإن هذا تشبيه مضمر الأداة ؛ إذ يحسن تقدير أداة التشبيه فيه ؛ و بيان ذلك أنك تقول : لئن لقيت فلاناً لتلقين منه كالأسد ، ولئن سألته لتسألن منه كالبحر ، وليس هذا بتجريد ؛ لأن حقيقة التجريد غير موجودة فيه ، و إنما هو كالبحر ، وليس هذا بتجريد ؛ لأن حقيقة التجريد غير موجودة فيه ، و إنما هو

<sup>(</sup>١) هذا عجز بيت هو مطلع قصيدة طويلة للأعشى ميمون يعدها بعض الناس في المعلقات ، وصدره قوله :

<sup>\*</sup> وَدِّعْ هُرَيْرَةَ إِن الرَّ كُبِّ مُوْتَحِلُ \*

تشبيه مضمر الأداة ، ألا ترى أن المذكور هو كالأسد ، وهو كالبحر ، وليس ثمّ شيء مجرد عنه ، كما تقدم في الأبيات الشعرية .

ويبطل على أبى على قوله أيضا من وجه آخر ، وذاك أنه قال «إن العرب تعتقد أن في الإنسان معنى كامنا فيه كأنه حقيقته ومحصوله ؛ فتخرج ذلك المسنى إلى ألفاظها مجردا من الإنسان كأنه غيره ، وهو هو » كالمثال الذى مثله فى تشبيهه بالأسد وتشبيهه بالبحر ، وهذا ينتقض بقولنا : لئن رأيت الأسد لتركن منه هضبة ، ولئن لقيته لتلقين منه الموت ؛ فإن الصورة التى أوردها فى الإنسان وزعم أن العرب تعتقد أن ذلك معنى كامن فيه قد أوردنا مثلها فى الأسد ؛ فتخصيصه ذلك بالإنسان باطل ، وكلا الصورتين ليس بتجريد ، وإنما هو تشبيه مضر الأداة ، وقد سبق القول بأن التجريد هو أن تطلق الخطاب على غيرك ولا يكون هو المراد ، وإنما المراد نفسك ، وهذا الا يوجد فى هذا اثال المضمر الأداة ، بل الخاطب هو هو لاغيره ؛ فلا يطلق عليه إذا اسم التجريد ؛ لأنه خارج عن حقيقته ، ومُناف لموضوعه ، فإذا قال القائل : ائن لقيته لتلق يَن به كالأسد ، ولئن سألته لتسألن منه كالبحر ؛ لم يجرد عن المقول عنه شيئاً ، وإنما شبههه تارة بالأسد في شجاعته وتارة بالبحر في سخائه .

وما أعلم كيف ذهب هذا على مثل أبى على رحمه الله حتى خلطه بالتجريد وأجراه مجراه .

وأما قوله « إن العرب تعتقد أن في الإنسان معنى كامناً فيه كأنه حقيقته ومحصوله » فأقول : وغير العرب أيضاً تعتقد ذلك : فإن عنى بالمعنى الكامن معنى الإنسانية الذي هو الاستعداد للعلوم والصنائع ، فما هذا من الشيء الغريب الخي الذي علمته العرب خاصة وانفرد باستخراجه أبو على رحمه الله ، و إن عنى بالمعنى الكامن مافيه من الأخلاق كالشجاعة والسخاء في المثال الذي ذكره بالمعنى الكامن مافيه من الأخلاق كالشجاعة والسخاء في المثال الذي ذكره

حتى يشبه بالأسد تارة و بالبحر أخرى فليس الإنسان مختصًّا بهذا المعنى الكامن دون غيره من الحيوانات ، بل الأسد فيه من معنى الشجاعة ماليس فى الإنسان؛ ولهذا إذا بولغ فى وصف الإنسان بالشجاعة شبه بالأسد ، وكذلك فى بعض الحيوانات من السخاء ماليس فى الإنسان ، ومن الأمثال : أكرم من ديك ؛ لأنه إذا ظفر بحبة من الحنطة أخذها فى منقاره وطاف بها على الدجاج حتى يضعها فى منقار واحدة منهن ؛ فالأخلاق إذًا مشتركة بين الإنسان و بين غيره من الحيوانات ، غير أن الإنسان يجتمع فيه ماتفرق فى كثير منها .

وما أعلم ما أراد أبو على رحمه الله بقوله: « إِن في الإنسان معنى كامناً فيه كأنه حقيقته ومحصوله » إلا أن يكون أحد هذين القسمين اللذين أشرت إليهما على أن القسم الواحد الذي هو خلق الشجاعة والسخاء وغيره من الأخلاق ليس عبارة عن حقيقة الإنسان ؛ إذ لايقال في حده: حيوان شجاع ، ولا سخى ، بل يقال : حيوان ناطق ، فالنطق الذي هو الاستعداد للعلوم والصنائع هو حقيقة الإنسان ؛ فبطل إذاً قول أبي على رحمه الله في تمثيله حقيقة الإنسان بالشجاعة والسخاء .

فالخطأ توجه في كلامه من وجهين: أحدها: أنه جعل حقيقة الإنسان عبارةً عن خلقه ، والآخر: أنه أدخل في التجريد ماليس منه وهذا القدركاف في هذا الموضع؛ فليتأمل.

## LIBRAIRIE

AL ARAB 28, Rue Kamel Sidki LE CAIRE-Egypte قدتم \_ بحمد الله تعالى وحسن توفيقه \_ الجزء الأول من كتاب:
المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ويليه \_ إن شاء الله تعالى \_ الجزء الثانى:
مفتتحاً برالنوع الرابع في الالتفات »